# UNIVERSAL LIBRARY

OU 190498

UNIVERSAL LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. 19.5 LT

Accession No. 19.4

Author

Title

Reed Kriting Romania on before the date last marked below.

## وزارة المعارف العمومية

# عان المان ا

تأليف بيدبا الفيلسوف الهندى

ترجمه الى العربية فى صدر الدولة العباسية عبد الله بن المقفع

فردت وزارة المعارف العمومية بتاريخ ٤ من ربيع الأول سنة ١٩٠٧ (١٠ من يونيه سة ١٩٠٢ رقم ٨٩٦) طبع هذا الكتاب على نفقتها وتدريسه بالمدارس الأميرية

القاهسة طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق ۱۹۳۷

#### في س كا. ، كليلة ودمنة

| سفحة | •   |     |     |     |       |      |        |                  |        |          |         |      |                   |       |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-------|------|--------|------------------|--------|----------|---------|------|-------------------|-------|-----|
| ١    | ••• |     |     | ••• | •••   | •••  | •••    | •••              | •••    | •••      | •••     | •••  | کتاب              | ة الـ | طبا |
| 4    | •   | ••• | ••• | ••• | •••   | •••  | •••    | • • •            | •••    | •••      | ب       | لگار | تمة اا            | مة    | ب   |
| ٤٢   | ••• |     | ••• | ••• | •••   | •••  | ••     | ند               | د الحد | بلاد     | ِ إِلَى | و يه | له برز            | بعث   | ))  |
| ٥٨   | ••• | ••• | ••• | ح   | المقف | ، بن | د الله | ة عبا            | نرجما  | <u> </u> | ب       | الكا | رض                | عر    | ))  |
| ٧٤   | ••• |     |     | ••• | کان   | بعخت | ن ال   | <del>ۇ</del> و : | ر جم   | لة بز    | ترجم    |      | زو به             | بو    | W   |
|      |     |     |     |     |       |      |        |                  | _      |          |         |      | <sup>ب</sup> سد و |       |     |
| 102  |     |     |     |     |       |      |        |                  |        |          |         |      |                   |       |     |
| ۱۷۷  |     |     |     |     |       |      |        |                  |        |          |         |      |                   |       |     |
| ۲    |     |     |     |     |       |      |        |                  |        |          |         |      |                   |       |     |
| 777  |     |     |     |     |       |      |        |                  |        |          |         |      |                   |       |     |
| ۲٤٠  |     |     |     |     |       |      |        |                  |        |          |         | •    |                   |       |     |
| 722  |     |     |     |     |       |      |        |                  |        |          |         |      |                   |       |     |
| 704  |     |     |     |     |       |      |        |                  |        |          |         |      |                   |       |     |
| 777  |     |     |     |     |       |      |        |                  |        |          |         |      |                   |       |     |
| 175  |     |     |     |     |       |      |        |                  |        |          |         |      |                   |       |     |
| 142  |     |     |     |     |       |      |        |                  |        |          |         |      |                   |       |     |
| 799  |     |     |     |     |       |      |        |                  |        |          |         |      |                   |       |     |
| ۰۰۱  |     |     |     |     |       |      |        |                  |        |          |         |      | _                 |       |     |
| ٠.٨  |     |     |     |     |       |      |        |                  |        |          | _       |      |                   |       |     |
|      |     |     |     |     |       |      |        |                  |        |          |         |      | . 11              |       |     |

الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخصه دون المخالوقات بشرف التكريم . ووهب له عقالاً يتذبر به ما في السّم وأت والأرض مِن آياتٍ، لِيسلُكُ بِإِرشَادِهِ أَوضَى الْمُحَجَّاتِ، ويمحو بِنُورِهِ ظُلُبُ الرَّيْبِ وَالْإِلْبَ اسٍ ، قَائِلًا: وَتِلْكُ الْأَمْثُ الْمُثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ بَيْنَ مَعَالِمُ الْعِرْفَانِ، المُختص بِجُوامِع الكُلم في غاية البيان؛ سيدنا مُمَدّ المبعوث رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ . وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحِبِهِ أَجْمَعِينَ . (أَمَّا بَعْدُ) فَإِنَّ أَنْحُفَ الْعُوارِفِ، وَالْطَفُ الْمُعَارِفِ، عِلْمُ يُتُوصَلُ بِهِ إِلَى صِدْقِ الفِرَاسَةِ ، ويُستنبط مِنهُ حَسنُ السِيَاسَةِ . وَمِنْ أَحْسَنِ مَالَاحَ عَلَى صَفَحَاتِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَجْنَـةً ، كَتَابُ "كَلِيلَةَ وَدِمْنَـةً" ، منَ الْكُتُبِ الَّتِي تُرْجِمَتْ فِي صَدْرِ الدُّولَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ مِنَ اللَّغَـةِ الأعجمية إلى اللغة العربية؛ لأنه في ضروب السياسة أكبر آية، وفي جُوامِع الْحِكُم وَالآدَابِ مِنْ أَبْلَغِ غَايَةٍ . حَرِي بِأَنْ يُكْتُبُ بسواد المسك على بياض الكَافورِ ، وَحقيقُ بِأَن يُعلَق بِحيوطِ

النُّورِ عَلَى نُحُورِ الْحُورِ . وَلِذَلكَ عَكَفَ عَلَى الْإعْتِنَاءِ بِهِ أَصْنَافُ النَّاسِ ، فَتَرْجَمُوهُ مِنَ الْعَرْبِيَّةِ إِلَى لُغَاتِهِم مِنْ سَائِرِ الْأَجْنَاسِ . مُمَّ آغْنَالَتْ نُسَخُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ أَيْدِى الدَّهُورِ وَالْأَعْصَارِ ، وَطَارَبِهَ الْمُمَّ من رياج الحوادث إعصار . فقيض الله صاحب الفتوج السّنيّة ، والهُمَّـةِ الْعَلَيَّةِ الْعَلَوِيَّةِ ؛ حَامِى ذَمَارِ الْمُسْلِمِينَ وَالْإِسْلَامِ ، مَادَّ سُرَادِقِ الْعَدْلِ عَلَى كَافَّةِ الْأَنْامِ ؛ قَاهِرَ الطُّغَاةِ وَالْجُبَابِرَةِ ، ومُنْ عُمَ أُنُوفِ الْمُتَمَرَّدُةِ الْفُاجِرَةِ ، أَمِيرَ أَمْرَاءِ الْمُؤْمِنِينِ ، وَسَيْفَ اللهِ الْمُسْلُولَ عَلَى أَعْنَاقِ الْمُعْتَدِينَ ؛ الْحَاجَ مُحَمَّدُ عَلَى بَاشًا، لَا زَالَتْ بِذُبَابِ سَيْفِهِ مُهَجُ الْعِدَا تَتَلَاشَى ؛ وَلَا بَرِحَتْ أَلْوِيتُهُ بِالنَّصِرِ مَنْشُــورَةً ، وَعَسَاكُرُهُ فِي كُلُّ وِجْهَــةٍ مُظْفَرَةً مُنْصَــورَةً ، فَأَعْمَلَ فِي خِدْمَةِ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ، وَسُلُوكِ الْمُحَجَّةِ الْوَاضِحَةِ الْبَيْضَاءِ، كُلَّا مِنْ حَدُّ السَّيفِ وسِنَانِ الْقَلَمِ ، حَتَّى بَخْرَ بِمُتُونِ الصَّفَائِحِ والصَّحَائِفِ يَنَابِيعُ النَّصْرِ والْحِكُم ؛ وَتَصَدَّى لِإِحْيَاءِ رَمِيم الْمُكُرُمَاتِ الدَّوَارِسِ ، وانتذَبَ لِإِعَادَةِ دَارِسِ الْعُلُومِ بِإِنْشَاءِ الْمُدَارِسِ ؛ جَامِعًا بَيْنَ دَانِي الشَّرُفِ وَقَاصِيهِ ، حَقِيقًا بِمَا قُلْتُ فِيهِ:

مَاذَا أَقُولُ وَكَيْفَ القُولُ فِي مَلِكِ قَدْ فَأَقَ كُلُّ مُلُوكِ الْأَعْصِرِ الْأُولِ مُحَدّ أَنْتَ إِنْ أَحْمَدُكُ مُبْتَهِلًا وَإِنْ طَلَبْتُ لَكُ الْعَلْيَا فَأَنْتَ عَلِي قَدْ أَعْجَزَ الْبُلَغَاءَ اللَّسْنِ مَنْقَبَةً عَنْهَارُووابِين صِدْقَ الْقُولِ وَالْعُمَلِ ومَا تَقَدُّ سُيُوفُ فِي مَكَالِكُهَا حَتَى تَقَلْقُلَ دَهُرًا قَبْلُ فِي الْقُلْلِ مِثْ لَى الْمُلِيكِ بَغَى أَمْرًا فَقُرَبُهُ فَلُولُ الرَّمَاحِ وَأَيْدِى الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وعزمة بعثنها همَّة زُحلُ مِن تَحْيَهَا بِمَكَانِ التَّرْبِ مِن زُحلِ على الفراتِ أعاصِيرُ وفي حلبِ توحشُ لِمُلقَى النَّصِرِ مُقْتَبِلِ وَيَجْعَلُ الْحَيْلُ أَبْدَالًا مِنَ الرَّسُلِ تَتَلُو أَسِنَتُهُ الْكُتَبُ الَّتِي نَفَذَتْ يَلْقَى الْمُلُوكَ فَلَا يَلْقَى سِوَى جَزْرٍ وَمَا أَعَدُوا فَسَلَا يَلْقَى سِوَى نَفُلِ الْفَاعِلُ الْفِعْلَ لَم يَفْعَلْ لَشِدّتِهِ وَالْقَائِلُ الْقُولَ لَمْ يُتْرَكُ وَلَمْ يُقَلِ والْبَاعِثُ الْجُيشُ قَدْ غَالَتْ عَجَاجَتُهُ ضُوءَ النَّهَارِ فَصَارَ الظُّهُرُ كَالطَّفَلِ الجُو أَضْيَقُ مَا لَا قَاهُ سَاطِعُهَا وَمَقْلَةُ الشَّمْسِ فِيهِ أَحْيَرُ الْمُقَلِ

<sup>(</sup>۱) أى الفصحاء لمن كفرح فهو لمن وألمس • (۲) زحل مبتدأ وخبره بمكان والجملة صفة لهمة والمعنى همة دونها زحل • (۳) فى العراق فتن لا يحمد نارها سوى جيشك الجرار وسيفك البتار وفي حلب همجية لا يشلم حدّها غير مسئأنف ماضى عزمك وسئان رمحك • (٤) الجزر: جمع جرور وهوالبعير • (٥) النفل: الغنيمة • (٩) عال: كاغتال أهلك • والمراد حجّب • (٧) العحاجة: الغبار • (٨) العلفل بالتحريك: دنق الدمس للغروب •

ينَـالُ أَبْعَدَ مِنْهَـا وَهَى نَاظِرَةٌ فَمَـا تَقَـابِلُهُ إِلَّا عَلَى وَجَــلِ قَدْعَرَضَ السَّيفَ دُونَ النَّازِلَاتِ بِهِ وَظَاهَرَ الْحَزَمُ بَيْنَ النَّفْسِ وَالْغِيلِ ووكل الطّعن بِالأسرارِ فَانْكَشَفَتْ لَهُ ضَمَّا نِرُ أَهْلِ السَّهْلِ وَالْجَبَل هو الشجاع يعد البخل مِن جبنٍ وهو الجواد يعد الجبن مِن بخلِ يعود مِن كُلُّ فَتْجَ غَيْرَ مُفْتَخِرِ وَقَدْ أَعَدَّ إِلَيْبُ مِ غَيْرَ مُعْتَفِلِ وَلَا يُجِيرُ عَلَيْهِ الدَّهُمُ بَغَيْتُ وَ وَلَا يُحَصِّنَ دِرْعُ مَهْجَةُ الْبَطَلِ إذًا خَلَعْتُ عَلَى عِنْ لَهُ حَلَلًا وَجَدَتُهَا مِنْهُ فِي أَبْهَى مِنَ الْحُلُلِ بِذِى الْغَبَاوَةِ مِنْ إِنْشَادِهَا ضَرَرُ كَمَا تَضَرُّ رِيَاحُ الْوَرْدِ بِالْجُعَـلِ لَقُدْ رَأْتُ كُلُّ عَيْنٍ مِنْهُ مَالِبُهَا وَجَرَّبَتْ خَيْرُ سَيْفِ خِيرَةُ الدُّولِ فَى الْحُونِ وَلَا الْآعَدَاءُ عَنْ مَلَلِ مِنَ الْحُرُونِ وَلَا الْآرَاءُ عَنْ زَلْلِ وَكُرْ رِجَالٍ بِلاَ أَرْضِ لِكُنْرَبِهِمْ تَرَكَّتَ جَمْعَهُمْ أَرْضًا بِلاَ رَجُلِ مَا زَالَ طِرْفُكَ يَجْرِى فِي دِمَانِهِم حَتَى مَشَى بِكُ مَشَى الشَّارِبِ الثَّمِل يَامَنْ يَسِيرُ وَحَكُمُ النَّاظِرِينِ لَهُ فِيمَا يَرَاهُ وَحَكُمُ الْقُلْبِ فِي الْجُخُلُ إِنْ السَّعَادَةَ فِيَا أَنْتَ فَاعِلُهُ وَفَقْتَ مُنْكِلًا أَوْغَيْرُ مُنْكِلِ

<sup>(</sup>١) الطرف: الكريم من الخيل.

أَجْرِ الْجُهَادَ عَلَى مَا كُنْتَ مُجْرِيَهَ وَخُذْ بِنَفْسِكَ فِي أَخْلَاقِكَ الْأُولِ

يَنْظُرْنَ مِنْ مُقَلِ أَدْمَى أَجِّتُهَ فَكْرِيبً الْفَوَارِسِ بِالْعَسَالَةِ الذَّبُلِ

يَنْظُرْنَ مِنْ مُقَلِ أَدْمَى أَجِّتُهَ قَدْعُ الْفُوارِسِ بِالْعَسَالَةِ الذَّبُلِ

فَلَا هُجُمْتَ بِهَا إِلَّا عَلَى ظَفْرِ وَلَا وَصَلْتَ بِهَا إِلَّا إِلَى أَمَلِ (")

فَلَا هُجُمْتَ بِهَا إِلَّا عَلَى ظَفْرِ وَلَا وَصَلْتَ بِهَا إِلَّا إِلَى أَمَلِ (")

ومِنْ جُمْلَةٍ مَا جَعَلَهُ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا زِينَـةٌ وَعِيدًا ، وَلِأَرْبَابِ الحروب وألمحكاريب موسمًا سَعِيدًا ؛ دَارُ الطّبَاعَةِ الَّتِي أَنْسَأَهَا بِبَلَاقَ : إِذْ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهَا فِي سَائِرِ الْأَقْطَارِ وَالْآفَاقِ . لِأَنَّ الْكُتُبُ تُطَبّعُ فِيهَا مِنْ سَائِرِ الْعُلُومِ ، بِكُلُّ لُغَةٍ وَبِكُلُّ رَسْمٍ مَعَ تَلُونِ الْمِدَادِكَمَا هُو مَعْلُومٌ . فَصَادَفَ سَعْدُهُ الْمُقْتَرِنُ مِنَ اللهِ بِالْمِنَةِ، وَجُودَ نُسْخَةً مُطْبُوعَةً بِالْعَرَبِيّ فِي غَيْرِ بِلَادِ الْعَرَبِ مِنْ كَتَابِ كَلِيلَةً وَدِمْنَةً . وَهِيَ الَّتِي تَرْجَمُهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُقَفِّعِ الْكَاتِبُ الْمُشْهُورُ ، فِي أَيَّامِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي جَعْفُرِ الْمُنْصُورِ . وكَانتُ تَرْجَمُنُهَا مِنَ اللَّغَةِ الْبَهْلُوِيَّةِ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ ، وَاتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى صَّة تلك النَّسخة: لشهرة مصححها بالألمعيَّة. إذ قال

<sup>(</sup>۱) أحجة: جمع حجاج ومن معانيه عظم ينبت عليه الحاجب وهوالمراد هنا · (۲) هذه القصيدة جميعها ما عدا الأبيات النلائة الأولى مأخوذة من قصيدة لأبى الطيب فى مديح سيف الدولة · (۲) الفارسة القدمة ·

في ديباَجَتِهَا: "اجتمع عندي من كَتَابِ كَليلة نُسخُ شَتَي مُتَفِقةً السّياقِ وَالْانْسِظَامِ ، مُخْتَلِفَةُ الْعِبَارَةِ وَالْأَلْفَاظِ . وَكَانَ مِنْ عَدَدِهَا بسخة قديمة العهد، عجيبة الخط، غير أنه كان يوجد فيها مع جُودَتِهَا بَعْضُ الْغُلُطَاتِ . وَقَدْ ذَهَبَ مِنْهَا أَيْضًا بِتَصْرِيفِ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ ، أُورَاقُ جُعِلَتْ عِوضًا عَنْهَا أُورَاقُ غَيْرُهَا جَدِيدَةُ الْعَهْدِ، رَدِيئَةُ الْحُطُ لَيْسَتْ عَلَى هَيئَةِ الْبَاقِي . وَالنَّسْخَةُ الْمَاذْكُورَةُ هِي الَّتِي آخْتَرَنَّهَا حَتَّى تَكُونَ هِي الْأَصْلَ الْمُعْتَمَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ طَبْعِ هَذَا الْكَتَابِ . غَيْرَ أَنِّي كُلَّبَ عَثَرْتُ فِيهَا عَلَى غَلْطَةِ ، أو مَا آشْتُبُهُ عَلَى الْقَارِئِ فَهُمُهُ ؛ قَابَلْتُهَا بِمَا عِنْدِى مِنَ النَّسَخِ غيرِها ؛ وأثبتُ مَا رأيتُ لَفظهُ أفصح ، ومعنَّاهُ أوضح " انتهى كَلَامُهُ . ثُمَّ إِنَّ تِلْكَ النَّسْخَةُ الْمُطْبُوعَةُ عُرِضَتْ هِي وَغَيْرُهَا عَلَى شَيْخِ مَشَائِحُ الْإِسْلَامِ ، وَقَدُوةِ عُمَدِ الْأَنَامِ ، مَوْلَانَا الشَّيخِ حَسَنِ الْعَطَّارِ أَدَامَ اللهُ عُمُومَ فَضَلِهِ مَادَامَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ . فَقَالَ : يُصِحُّ أَلَّا يُوجَدُ لَفُ إِن الصَّحَّةِ مِثَالٌ : لِشُهْرَةِ مُصَحِّجُهَا بِالضَّبْطِ وَسَعَةِ الْأَطْلَاعِ عَلَى الْأَقُوالِ • وَحينَتُ إِنَّا تَفَقَتُ الْآرَاءُ عَلَى أَنْ

يَكُونَ الْمُعُولُ فِي طَبْعِ ذَلِكَ الْكِتَابِ عَلَيْهَا ، وَمُنتَهَى آخْتِلافِ النُّسَخِ وَوِفَاقِهَا إِلَيْهَا . فَبَادَرْتُ إِشَارَةَ الْأَمْنِ بِصَرِيحِ الْإِمْتِثَالِ، وَسَرَّحْتُ فِي رِيَاضِ تِلْكُ النَّسَخِ سَائِمُ الطَّـرُفِ وَالْبَــالِ . مرر، و مره و راء و مركم عبارة ، وأوضَّها إشارة ، وأصَّها المطبوعة أفصَّها عبارة ، وأصَّها معنى ، وأحكمها مبنى ؛ غير أنَّ فِيهَا لَفَيظَاتٍ حَادَتْ عَن سننِ العربيّةِ وبعض معانٍ مَالت بِهِ الرّكاكة عن أن يفهم بِطرِيقَةٍ مَنْ ضِيَّةٍ ، فَقَرَيْتُ أَضْيَافَ الْمُعَانِي بِأَى لَفْظ تَسْتَهِيهِ . وصاحبُ الْبَيْتِ أَدْرَى بِالَّذِى فِيهِ ، خُصُوصًا مَعَ وُجُودِ الْمُوَادُ الَّتِي تَكْشِفُ عَنْ وَجُوهِ الصَّحَّةِ نِقَابَ الإشْتِبَاهِ . وَمَنْ كَانَ ذَا مُكْنَةٍ فَلْيَنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللهُ؛ مُسْتَعِينًا عَلَى ذَلِكَ بِمَا لَدًى مِنَ النَّسَخِ الَّتِي بِخَطِّ الْقَلَمِ ، مُعُولًا عَلَى عِنَايَةٍ مَنْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ . حَتَّى أَنْهُرَتْ بِإِشَاعَةِ ذَلِكُ الْكَتَابِ مَعَ غَايَةٍ التَّحرِيرِ ، حَدِيقَةُ تِلْكَ الْمُطْبَعَةِ الْمُشْرِقَةِ بِطُوالِعِ التَّنْوِيرِ ؛ عَلَى يَدِ مُصَحِّجٍ مَا بِهَا مِنَ الْكُتْبِ الْعَرْبِيَّةِ ، الْمُسْفَمِدُ مِنْ مُولَاهُ

الْإِعَانَةُ وَالْمَعِيَةُ ، رَاجِى مَنْ لِلْفَصْلِ يُوْتِى ، عَبْدِ الرَّمْنِ الصَّفْتِى ؛ غَفُرَ اللهُ ذُنُوبَهُ ، وَسَتَرَ فِي الدَّارَيْنِ عُيُوبَهُ ، مَعَ سَائِرِ الْمُسْلِدِينَ . غَفُرَ اللهُ ذُنُوبَهُ ، وَسَتَرَ فِي الدَّارَيْنِ عُيُوبَهُ ، مَعَ سَائِرِ الْمُسْلِدِينَ . فَعَرَمَةِ طُهُ وَيْسَ . عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ . وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ الْكِرَامُ . وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ الْكِرَامُ .

## بَابُ مُقَدّمة الْكَاب

عَدَّمُهَا بَهْنُودُ بنُ سَحُوانَ وَيَعْرَفُ بِعَلِى بنِ الشَّاهِ الْفَارِسِيُّ . ذَكُرُ فِيهَا السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ عَمِلَ بَيْدُبَا الْفَيْلُسُوفُ الْهِنْدِيُّ رأس الْبَرَاهِمَةِ لِدَبْشَلِيمَ مَلِكِ الْهِنْدِ كَتَابَهُ الَّذِي سَمَّاهُ كَلِيلَةَ ودِمْنَةً ؛ وجعله على ألسن البهائم والطير صيانة لغرضه فيه من العوام، وضنًا بمُا ضمنه عن الطّغام؛ وتنزيهًا للحكمة وفنونها، وتحاسبها وعيونهاً ؛ إذْ هِيَ لِلْفَيْلُسُوفِ مُنْدُوحَةً ، ولِحَاطِرِهِ مُفْتُوحَةً ؛ وَلَمُحِبِيهَا تَنْقِيفُ، وَلِطَالِبِيهَا تَشْرِيفُ، وَذَكُرُ السَّبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْفُذَ كُسْرَى أَنُوشِرُوانَ بَنْ قُبُاذَ بَنِ فَيْرُوزَ مَلِكُ الْفُرْسِ برزويه رأس الأطباء إلى بلاد الهند لأجل كتاب كليلة ودمنة ، وَمَا كَانَ مِن تَلَطُّفِ بِرَزُويْهِ عِنْدُ دُخُولِهِ إِلَى الْهِنْدِ؛ حَتَّى حَضَرَ إِلَيْهِ الرَّجِلُ الَّذِي اسْتَنْسَخَهُ لَهُ سِرًا مِنْ خِزَانَةِ الْمَلَكِ لَيْلًا، مَعَ مَا وُجِدَ مِن كُنْبِ عُلْمَاءِ الْهِنْدِ . وَقَدْ ذَكُرُ الَّذِي كَانَ مِن بَعْثَةِ برزويه إلى مملكة الهند لأجل نقل هذا الكاب، وذكر فيها

<sup>(</sup>١) البراهمة: قوم لا يجوّزون على الله بعثة الرسل •

مَا يَلْزَمُ مُطَالِعَهُ مِنْ إِنْقَانِ قِرَاءَتِهِ وَالْقِيَامِ بِدِرَاسَتِهِ وَالنَّظَرِ إِلَى بَاطِنِ كَلَامِهِ ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَحْصُلْ عَلَى الْغَايَةِ مِنْهُ ، وَذَكَرَ فِيهِ وَقِرَاءَةَ الْكَتَابِ جَهْراً ، وَقَدْ ذَكَرَ وَيْهِ وَقِراءَةَ الْكَتَابِ جَهْراً ، وَقَدْ ذَكَرَ السَّبَ اللَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَضَعَ بُزُرْ جَمِهْرُ بَابًا مُفْرَدًا يُسَمَّى بَابَ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَضَعَ بُزُرْ جَمِهْرُ بَابًا مُفْرَدًا يُسَمَّى بَابَ بَرْزَوَيْهِ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ وَآنِ بَرْزَوَيْهِ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ وَآنِ مَوْلِدِهِ إِلَى أَنْ بَلَغَ التَّأْدِيبَ ، وَذَكَرَ فِيهِ شَأْنَ بَرْزَوَيْهِ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ وَآنِ مَوْلِدِهِ إِلَى أَنْ بَلَغَ التَّأْدِيبَ ، وَأَحَبَّ الْحَكَمَةَ وَأَعْتَبَرَ فِي أَقْسَامِها . مُؤلِدِهِ إِلَى أَنْ بَلَغَ التَّأْدِيبَ ، وَأَحَبَّ الْحَكَمَةَ وَأَعْتَبَرَ فِي أَقْسَامِها . وَجَعَلَهُ قَبْلُ بَابِ الْأَسَدِ وَالتَّوْرِ الَّذِي هُو أَوَّلُ الْمُكَابِ .

قَالَ عَلِيَّ بْنُ الشَّاهِ الْفَارِسِيُّ: كَانَ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَضَعَ بَيْدَ بَا الْفَيْلَسُوفُ لِدَبْشَلِيمَ مَلِكِ الْهِنْدِ كَتَابَ كَلِيلَةَ وَدِمْنَةَ ، أَنَّ الْإِسْكُنْدَرَ ذَا الْقَرْنَيْنِ الرُّومِيَّ لَنَّ فَرَغَ مِنْ أَمْرِ الْمُلُوكِ الَّذِينَ كَانُوا بِنَاحِيةِ الْمُغْرِبِ ، سَارَ يُرِيدُ مُلُوكَ الْمَشْرِقِ مِنَ الْفُرْسِ وَغَيْرِهِمْ ، بِنَاحِيةِ الْمُغْرِبِ ، سَارَ يُرِيدُ مُلُوكَ الْمَشْرِقِ مِنَ الْفُرْسِ وَغَيْرِهِمْ ، فَلَمُ يَزُلُ يُحَارِبُ مَنْ نَازَعَهُ وَيُواقِعُ مَنْ وَاقَعَهُ ، وَيُسَالِمُ مَنْ وَادَعَهُ مِنْ مُلُوكِ الْفُرْسِ ، وَهُمُ الطَّبَقَةُ الْأُولَى ، حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِمْ وَقَهَرَ مِنْ مُلُوكِ الْفُرْسِ ، وَهُمُ الطَّبَقَةُ الْأُولَى ، حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِمْ وَقَهَرَ

<sup>(</sup>۱) اعتبر:نظر.

حَرَائَق ، فَتُوجَهُ بِالْجُنُودِ نَحُو بِلادِ الصِّينِ ، فَبَدَأَ فِي طَرِيقِهِ بِمَلِكِ الْهِنْدَلِيدْعُوهُ إِلَى طَاعَتِهِ وَالدُّخُولِ فِي مِلَّتِهِ وَوِلَا يَتِهِ . وَكَانَ عَلَى الْهِنْدِ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَانِ مَلِكُ ذُو سَطُوةٍ وَبَأْسِ وَقُومٌ وَمِرَاسٍ، يُقَالُ رَّهُ مُورٌ . فَلَمَّ اللَّهُ إِقْبَالُ ذِي الْقُرْنَيْنِ نَحُوهُ تَأَهَّبَ لِمُحَارَبَتِهِ، وأستعد المجاذبيه، وضم إليه أطرافه، وجد في التألُّب عليه ، وجمع له العدة في أسرع مدّة من الفيلة المعدّة للحروب، والسباع الْمُضَرَّاةِ بِالْوَثُوبِ ، مَعَ الْخُيُولِ الْمُسْرَجَةِ وَالسَّيُوفِ الْقُواطِعِ ، وَالْحُرَابِ اللَّوَامِعِ . فَلَمَّا قُرُبُ ذُو الْقَرْنَيْنِ مِنْ فُورٍ الْهِنْدِي وبَلَغَهُ مَا قَدْ أَعَدَ لَهُ مِنَ الْحَيْلِ الَّتِي كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ مِمَّا لَمْ يَلْقَهُ بِمثلِهِ أَحَدُ مِنَ الْمُلُوكِ الَّذِينَ كَانُوا فِي الْأَقَالِيمِ ، تَخُوَّفُ ذُو الْقَرْنَينِ مِنْ تَقْصِيرِ يَقَعُ بِهِ إِنْ عَجَلَ الْمُبَارِزَةُ . وَكَانَ ذُو الْقُرْنَيْنِ رَجُلًا ذَا حِيلِ ومَكَايِدَ، مَعَ حُسْنِ تَدْبِيرِ وَتَجْرِبَةِ، فَرَأَى إِعْمَالَ الْحِيلَةِ وَالتَّمَهُلَ، وَآحَتُفُرَ خَنْدُقًا عَلَى عَسْكُرِهِ ؛ وَأَقَامَ بِمُكَانِهِ لاسْتِنْبَاط

<sup>(</sup>١) طرائق: أى فرقا. (٢) حزائق: أى قطعا. (٣) التألب: التجمع. (٤) جمع: حربة.

الحيلة والتدبير لأمره؛ وكيف ينبخيله أن يقدم على الإيقاع به. فاستدعى بِالمُنجِمِينَ، وأمرهم بِالإختيارِ لِيومٍ مُوافِقٍ تَكُونُ لَهُ فِيهِ سَعَادَةً لِحُارَبَةِ مَلِكِ الْهِنْدِ وَالنَّصْرَةِ عَلَيْهِ . فَأَشْتَغُلُوا بِذَلِكَ . وكان ذُوالْقُرْنَيْنِ لَا يُمْرُّ بِمَدِينَةٍ إِلَّا أَخَذَ الصَّنَّاعَ الْمُشْهُورِينَ مِنْ صُنَّاعِهَا بِالْحَذْقِ مِنْ كُلُّ صِنْفٍ . فَأَنْجُبُتْ لَهُ هُمَتُهُ وَدُلَّتُهُ فِطْنَتُهُ أَنْ يَتَقَدُّمُ إِلَى الصَّنَّاعِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي أَنْ يَصَنَّعُوا خَيْلًا مِنْ نُحَاسٍ مُجُوَّفَةً ، عَلَيْهَا ثَمُ اثِيلُ مِنَ الرَّجَالِ ، عَلَى بَكَرٍ تَجْرِى، إِذَا دُفِعَتْ مَنَّتْ سِراعًا ، وأمر إذا فرغوا منها أن تحشى أجوافها بالنفط وألكبريت ، وتُلْبُسُ وَتَقَدُّمُ أَمَامُ الصَّفْ فِي الْقَلْبِ. وَوَقْتَ مَا يَلْتَقِي الْجَمْعَانِ تَضْرَمُ فِيهَا النِّيرَانُ ، فَإِنَّ الْفِيلَةَ إِذَا لَقَتْ خَرَاطِيمُهَا عَلَى الْفُرسَانِ وهي حامية، ولت هاربة ، وأوعز إلى الصّنّاع بِالتّشميرِ والإنكَاشِ وَالْفَرَاغِ مِنْهَا . فَحُدُوا فِي ذَلِكَ وَعِجْلُوا . وَقُرُبُ أَيْضًا وَقْتُ اخْتِيَارِ الْمُنجِمِينَ . فَأَعَادَ ذُو الْقَرْنَيْنِ رُسُلُهُ إِلَى فُورٍ بِمَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَتِهِ وَالْإِذْعَانِ لِدُولَتِهِ . فَأَجَابَ جَوَابَ مُصِرَّعَلَى مُخَالَفَتِهِ ، مُقِيمٍ

<sup>(</sup>١) الإمراء .

عَلَى مُعَارَبَتِهِ • فَكُمَّا رَأَى ذُو الْقُرْنَيْنِ عَزِيمَتُهُ سَارَ إِلَيْهِ بِأَهْبَتِهِ ؛ وقدم فور الفيلة أمامه ، ودفعت الرّجال تِلْكَ الْحَيلَ وَتُمَاثِيلَ الفرسان؛ فَأَقْبَلَتِ الْفِيلَةُ نَحُوهَا، وَلَفَّتْ خَرَاطِيمَهَا عَلَيْهَا . فَلَتَ أحست بِالْحُرَارَةِ أَلْقَتْ مَنْ كَانَ عَلَيْهَا، ودَاسَتُهُمْ تَحْتُ أَرْجُلِهَا، ومضت مهزومة هاربة ، لا تلوى على شيء ولا تمر بأحد إلا وَطِئْتُهُ . وَتَقَطَّعُ فُورٌ وَجَمْعُهُ ؛ وَتَبِعَهُمْ أَصْحَابُ الْإِسْكُنْدُرِ ؛ وأنحنوا فيهم الجراح . وصاح الإسكندر: ياملك الهند أبرز إلينا، وأبق على عدّتك وعِيالك ، ولا تحمّلهم على الفناء . فإنه ليس مِن المروءة أن يرمى الملك بعدته في المهالك المتلفة والمواضع المجنحفة، بَلْ يَقِيهِم بِمَالِهِ وَيَدْفَعُ عَنْهُم بِنَفْسِهِ . فَأَبْرُزُ إِلَى وَدَعِ الْجَنْدُ ، فَأَيْنَا قَهْرَ صَاحِبُهُ فَهُو الْأَسْعَدُ ، فَلَتَّا سَمِعَ فُورُ مِنْ ذِى الْقُرنينِ ذَلِكَ الْكَالَامَ دَعَتُهُ نَفْسُهُ لِمُلَاقَاتِهِ طَمَعًا فِيهِ، وَظَنَّ ذَلِكَ فُرْصَةً . فبرز إليه الإسكندر فتجاولًا على ظهرى فرسيهما ساعات من

<sup>(</sup>۱) تفرق • (۲) أكثروا •

النهارِ ليس يلتى أحدهما مِن ضَاحِبِهِ فَرْصَةً ؛ وَلَمْ يَزَالَا يَتَعَارَكَانِ . فَلَتَ أَعْيَا الْإِسْكُنْدُرُ أَمْرُهُ وَلَمْ يَجِدُ لَهُ فُرْصَةً وَلَا حِيلَةً أُوقَعَ ذُو الْقُرْنَيْنِ فِي عَسْكُرِهِ صَــيْحَةً عَظِيمَةً ارْتَجَتْ لَمُكَا الْأَرْضُ وَالْعَسَاكِ ، فَٱلْنَفَتَ فُورُ عِنْدُ مَا سَمِعَ الزَّعْقَةَ ، وَظَنَّهَا مَكِيدَةً فِي عَسْكُرِهِ ؛ فَعَاجَلَهُ ذُو الْقُرْنَيْنِ بِضَرْبَةٍ أَمَالَتُهُ عَنْ سَرْجِهِ، وَتَبِعُهُ بِأَخْرَى ؛ فَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ . فَلَمَّا رَأْتِ الْهِنْدُ مَا نَزَلَ بِهِم، وَمَا صَارَ إِلَيْهِ مَلِكُهُم ؛ حَمَلُوا عَلَى الْإِسْكُنْدَرِ فَقَاتَلُوهُ قِتَالًا أَحَبُوا مَعَهُ الموت ، فوعدهم مِن نَفْسِهِ الْإِحْسَانَ ، وَمَنْحَهُ اللهُ أَكْنَافَهُم ؛ فَاسْتُولَى عَلَى بِلادِهِمْ ، وَمَلَّكَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِن ثِقَاتِهِ . وَأَقَامَ بِالْهِنْدِ حَتَّى اسْتُوثُقُ مِمَّا أَرَادَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَاتَّفَاقِ كَلَّمَتِهِمْ ، ثُمَّ أَنْصَرُفَ عن الهند وخلف ذلك الرّجل عليهم. ومضى متوجهًا نحو ماقصد له . فلمَّ المعد ذوالقرنينِ عن الهند بجيوشِه، تغيَّرت الهندُ عمَّ ا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ طَاعَةِ الرَّجُلِ الَّذِي خَلَّفَهُ عَلَيْهِـم ؛ وقَالُوا لَيْسَ

<sup>(</sup>١) استوثقهنا : أخذ الثقة بمـا أراد والذي في صفحة ه ١ استوسق الأمر من الوسق -

يَصِلُحُ لِلسِّيَاسَةِ وَلَا تَرْضَى الْحُاصَةُ وَالْعَامَةُ أَنْ يُمَلِّكُوا عَلَيْهِمْ رَجَلًا كَيْسَ هُو مِنْهُمُ وَلَا مِنْ أَهْلِ بِيُوتِهِمْ . فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَسْتَذَلَّهُمْ ويُستقِلْهُمْ . وَأَجْتُمُعُوا يُمَلِّكُونَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ أُولَادِ مُلُولِهِمْ ؛ فَدَلَّكُوا عَلَيْهِم مَلِكًا يُقَالُ لَهُ دَبْسُلِيم، وَخَلَعُوا الرَّجُلَ أَلَّذِى كَانَ حَلَّفُهُ عَلَيْهِمُ الْإِسْكُنْدُرُ. فَلَبُّ اسْتُوسَقَ لَهُ الْأَمْرُ، وَاسْتَقَرَّ لَهُ الْمُلْكُ ، طَغَى وَبَغَى وَتَجَبَّرُ وَتُكَبِّرُ ، وَجَعَلَ يَغْزُو مَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْمُلُوكِ . وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مُويَدًا مُظَفَّرًا مُنْصُورًا . فَهَا بَتْهُ الرَّعِيَّةُ . فَلَمَّا رَأَى مَا هُوعَلَيْهِ مِنَ الْمُلَكِ وَالسَّطُوةِ، عَبِثَ بِالرَّعِيَّةِ وَاسْتَصْغُرُ أمرهم وأساء السيرة فيهم. وكَانَ لَا تَرْتَقِي حَالُهُ إِلَّا ازْدَادَ عُنُوا . فَكُتُ عَلَى ذَلِكَ بَرَهَةً مِنْ دَهْرِهِ . وَكَانَ فِي زَمَانِهِ رَجُلُ فَيْلُسُوفُ مِنَ الْبَرَاهِمَةِ ، فَاضِلُ حَكِيمٌ ، يُعْرَفُ بِفَضْلِهِ ، وَيُرجَعُ فِي الْأُمُورِ إِلَى قُولِهِ، يُقَالُ لَهُ بَيْدَبًا . فَلَمَّا رَأَى الْمَلَكُ وَمَا هُو عَلَيْهِ مِنَ الظَّلْمِ للرَّعِيَّة ، فَكُرَ فِي وَجُهِ الْحِيلَةِ فِي صَرْفِهِ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ ، وَرَدُّهِ إِلَى الْعَدْنِ وَالْإِنْصَافِ ، جُحْمَعَ لِذَلِكَ تَلَامِيـذَهُ ، وَقَالَ : أَتَعَلَمُونَ مَا أَرِيدُ أَنْ أَشَاوِرَكُمْ فِيهِ ? اعْلَمُوا أَنَّى أَطَلْتُ الْفِكْرَةَ فِي دَبْشَلِيمَ

<sup>(</sup>۱) استوسق: اجتمع .

وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْخُرُوجِ عَنِ الْعَدْلِ وَلَزُومِ الشَّر وَرَدَاءَةِ السِّيرة وسوءِ العشرة مع الرّعيّة ؛ ونحن ما نروض أنفسنا لِمثل هـنه الأمور إذَا ظَهَرَتْ مِنَ الْمُلُوكِ، إِلَّا لِنَرُدُهُمْ إِلَى فِعْلِ الْحَيْرِ وَلَزُومِ الْعَدُلُ . وَمَتَى أَغْفَلْنَا ذَلِكَ وَأَهْمَلْنَاهُ لَزِمَ وَقُوعَ الْمُكْرُوهِ بِنَا ، وَبُلُوعُ المُحذُورَاتِ إِلَيْنَا ، إِذْ كُنَّا فِي أَنْفُسِ الجُهَّالِ أَجْهَلَ مِنْهُم ، وَفِي العيون عندهم أقل نهم . وليس الرأى عندى الجالاء عن الوطن . ولا يسعنا في حكمتنا إبقاؤه على ما هو عليه مِن سُوءِ السّيرة وقبح الطّرِيقَة ، وَلَا يُمْكُنْنَا مُجَاهَدُتُهُ بِغَيْرِ أَلْسِنْتِنَا ، وَلُو ذُهَبْنَا إِلَى أَنْ نستعين بغيرنا لم تتهيأ لنا معاندته . وإن أحس منا بمخالفنه وَإِنْكَارِنَا سُوءَ سِيرَتِهِ كَانَ فِي ذَلِكَ بَوَارُنَا . وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مُجَاوَرَةً السَّبِعِ وَالْكُلْبِ وَالْحُيَّةِ وَالْنُورِ عَلَى طِيبِ الْوَطَنِ وَنَضَارَةِ الْعَيْشِ لَغُدُرُ بِالنَّفْسِ . وَإِنَّ الْفَيْلُسُوفَ لَحُقِيقَ أَنْ تَكُونَ هَمَّتُهُ مُصَّرُوفَةً إِلَى مَا يُحَصِّنُ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ نَوَازِلِ الْمُكْرُوهِ وَلُوَاحِقِ الْمُحَذُّورِ ؛ ويدفع المخوف لاستجلاب المحبوب . وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنْ فَيْلُسُوفًا كُتُبَ لِتِلْمِيذِه يَقُولُ: إِنَّ مُجَاوِرَ رِجَالِ السُّوءِ وَمُصَاحِبُهُمْ

كُواكِبِ الْبَحْرِ: إِنْ سَلِمَ مِنَ الْغَرَقِ لَمْ يَسْلُمْ مِنَ الْمُخَاوِفِ . فَإِذَا هُو أورد نفسه موارد الهلككات ومصادرالمخوفات ، عدّ من الجمير الِّتِي لَا نَفْسَ لَهَا . لِأَنَّ الْحَيُوانَ الْبَهِيمِيَّةَ قَدْ خُصَّتْ فِي طَبَائِعِهَا بِمُعْرِفَةِ مَا تَكْتَسِبُ بِهِ النَّفْعَ وَنُتُوفَى الْمُكُرُوهُ: وَذَلِكَ أَنَّنَا لَمْ نَرُهَا تُورِدُ أَنْفُسُهَا مُورِدًا فِيهِ هَلَكُتُهَا . وَأَنَّهَا مَتَى أَشْرَفَتْ عَلَى مُورِدٍ مُهلِكُ لَمُا، مَالَتْ بِطَبَارِمِهَا الَّتِي رُكِّبَتْ فِيهَا لِشَعَّا بِأَنْفُسِهَا وصِيانَةً لَهَا ـ إِلَى النَّفُورِ وَالتَّبَاعُدِ عَنْهُ . وَقَدْ جَمَعْتُكُمْ لِهَٰذَا الْأَمْرِ : لِأَنَّكُمْ أُسْرَتِي وَمُكَانُ سِرَى وَمُوضِعُ مَعْرِفَتِي ؛ وَبِكُمْ أَعْتَضِدُ ، وَيُلْمِكُمْ أَعْتَمِدُ ، فَإِنَّ الْوَحِيدُ فِي نَفْسِهِ وَالْمُنْفَرِدُ بِرَأْيِهِ حَيْثُ كَانَ فَهُوَضَائِعٌ وَلَا نَاصِرَ لَهُ ، عَلَى أَنَّ الْعَاقِلَ قَدْ يَبَلُغُ بِحِيلَتِهِ مَا لَا يَبْلُغُ بِالْخَيْلِ وَالْجُنُودِ ، وَالْمُثُلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ قَنْبُرَةُ اتْحَذَتْ أَدْحِيَةً وَبَاضَتْ فِيهَا على طريقِ الفِيلِ ، وَكَانَ لِلْفِيلِ مُشْرَبُ يَتَرَدُدُ إِلَيْهِ . فَكُرَّ ذَاتَ يَوْمُ عَلَى عَادَتِهِ لِيَرِدُ مُورِدُهُ فَوَطِئَ عُشَ الْقُنْبُرَةِ ، وَهُشَمَ بَيْضُهَا وَقَتُلَ فِرَاخَهَا . فَلَمَّا نَظُرَتْ مَاسَاءَهَا ، عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي نَالَهَا مِنَ

<sup>(</sup>١) الحيوان: الحياة. قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهم الحيوان لوكانوا يعلمون -

<sup>(</sup>٢) الأفصح فيها قُـــبرة وهي طائر . (٣) محلا تبيض فيه .

الفيل لا مِن غَيْرِهِ . فَطَارَتْ فَوَقَعَتْ عَلَى رَأْسِهِ بَاكِيةً ؛ مُمَّ قَالَتْ: أيُّهَا الْمَلِكُ لِمَ هُشَمْتَ بَيْضِي وَقَتَلْتَ فِرَاخِي، وَأَنَا فِي جِوَارِكَ ? أَفْعَلْتَ هَذَا اسْتِصْغَارًا مِنْكَ لِأَمْرِى وَاحْتِقَارًا لِشَأْنِي ? قَالَ : هُوالَّذَى حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ . فَتَرَكَّنَهُ وَآنصَرَفَتْ إِلَى جَمَاعَةِ الطَّيْرِ ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا مَا نَالَهَا مِنَ الْفِيلِ. فَقُلْنَ لَهَا وَمَا عَسَى أَنْ نَبِلُغُ مِنْهُ وَنَحْنَ طُيُورٌ ؟ فَقَالَتَ لِلْعَقَاعِقِ وَالْغِرِبَانِ: أَحِبُ مِنْكُنَ أَنْ تَصِرْنَ معى إِلَيْهِ فَتَفَقَّأَنَ عَينَيْهِ؛ فَإِنَّى أَحْتَالُ لَهُ بَعْدُ ذَلِكَ بِحِيلَةٍ أَخْرَى. فَأَجَبْنُهَا إِلَى ذَلِكَ ، وَذَهَبْنَ إِلَى الْفِيلِ، وَلَمْ يَزَلْنَ يَنْقُرْنَ عَيْنَهِ حَتَّى ذَهُبَنَ بِهِمَا ، وَبَقِي لَا يَهْتَدِى إِلَى طَرِيقِ مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ إِلَّا مَا يَلْقُمُهُ مِنْ مُوضِعِهِ . فَلَتَ عَلَيْتَ ذَلِكَ مِنهُ ، جَاءَتَ إِلَى غَدِيرٍ فِيهِ ضَفَادِعُ كُثِيرَةً، فَشَكَتْ إِلَيْهَا مَا نَالْهَا مِنَ الْفِيلِ . قَالَتِ الضَّفَادِعُ: مَا حِيلَتْنَا نَحْنُ فِي عِظْمِ الْفيلِ? وَأَيْنَ نَبِلُغُ مِنْهُ ؟ قَالَتْ: أحبُّ مِنكُنَّ أَنْ تُصِرْنَ مَعِي إِلَى وَهَدَّةٍ قَرِيبَةٍ مِنهُ، فَتَنْقَفَنَ فِيهَا، وتضجن . فَإِنَّهُ إِذَا سَمِعَ أَصُواتَكُنَّ لَمْ يَشُكُّ فِي الْمُكَاءِ فَيَهُوِي

<sup>(</sup>۱) جمع عقعق وهو طيرأبلق بسواد و بياض · (۲) أرض منخفضة ·

فِيهَا . فَأَجْبُهُا إِلَى ذَلِكَ ؛ وَآجَتُمُعنَ فِي الْهَاوِيَةِ ، فَسَمِعَ الْفِيلُ نَقِيقَ الضَّفَادِعِ ، وقد أجهده العطش ، فأقبل حتى وقع فِي الْوَهْدَةِ ، فَأَرْتَطُمُ فِيهَا ، وَجَاءَتِ الْقُنْبُرَةُ تُرَفُّرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ؛ وقالت: أيَّهَا الطَّاعِي الْمُغتر بِقُوتِهِ الْمُحتقر لِأُمْرِي ، كَيْفَ رَأَيْتُ عظم حيلتي مَعَ صِغْرِ جُثَّتِي عِنْدَ عِظْم جُثَّتِكَ وَصِغَرِ هُمَّتِكَ ؟ فَلْيُشِرْكُلُ وَاحِدٍ مِنْكُمْ بِمَا يَسْنَحُ لَهُ مِنَ الرَّأَي ، قَالُوا بأَجْمَعِهِم : أيُّهَا الْفَيْلُسُوفُ الْفَاضِلُ ، وَالْحَكِيمُ الْعَادِلُ ، أَنْتَ الْمُقَدَّمُ فِينًا ، وَالْفَاضِلُ عَلَيْنًا ، وَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ مَبْلَغُ رَأْيِنَا عِنْدَ رأيك ، وفهمنا عند فهمك لا غير أنّنا نعلم أنّ السباحة في المكاء مَعَ التَّمْسَاجِ تَغْرِيرً ؛ وَالذُّنْبُ فِيهِ لِمَنْ دَخُلَ عَلَيْهِ فِى مُوضِعِهِ . وَالَّذِى يَسْتَخْرِجُ السَّمَ مِنْ نَابِ الْحَيَّةِ فَيَدْتَلِعُهُ لِيُجْرِبُهُ جَانٍ عَلَى نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ الذُّنْبُ لِلْحَيَّةِ . وَمَن دَخَلَ عَلَى الْأَسَدِ فِي غَابَتِه ، لَمْ يَأْمَنَ مِن وَثَبَتِهِ، وَهَذَا الْمُلَكُ لَمْ تَفْزِعُهُ النَّوَائِبُ، وَلَمْ تُودُبُهُ

<sup>(</sup>۱) وقع ولم يمكنه الخروج •

التَّجَارِبُ ، وَلَسْنَا نَأْمَنُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى أَنْفُسِنَا سَطُوتُهُ وَإِنَّا نَحَافُ عَلَيْكَ مِنْ سُورَتِهِ وَمُبَادَرَتِهِ بِسُورٍ إِذَا لَقِيتُهُ بِغَيْرِ مَا يُحِبُّ . فَقَالَ الحَكِيمُ بَيْدَبًا: لَعُمْرِى لَقَدْ قُلْتُمْ فَأَحْسَنْتُمْ، لَكِنَّ ذَا الرَّأْيِ الحُكَازِمَ لَا يَدَعُ أَنْ يُشَاوِرَ مَنْ هُو دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ فِي الْمُنْزِلَةِ . وَالرَّاىُ الفَرْدُ لَا يُكْنَنَى بِهِ فِي الْحُـاصَةِ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْعَامَّةِ . وَقَدْ صَحَتْ عَزِيمَتِي عَلَى لِقَاءِ دَبْشَلِيمٍ . وَقَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتُكُمْ ، وتبين لي نصيحنكم والإشفاق على وعليكم . غير أبي قد رأيت رأيًا وعزمتُ عزمًا ؛ وستعرِفُونَ حَدِيثي عِنْد الْمَلِكِ وَمُجَاوِبتِي إِيَّاهُ فَإِذَا آتَصَلَ بِكُمْ نُحُرُوجِي مَنْ عِنْدُهِ فَآجِنَمِعُوا إِلَى " وَصَرَفَهُمْ وهم يدعون له بالسَّلامة .

مُمَّ إِنَّ بَيْدَبَا آخَتَارَ يَوْمًا لِلدُّنُولِ عَلَى الْمَلِكِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتُ أَلْقَ عَلَيْهِ مُسُوحَهُ وَهِى لِبَاسُ الْبَرَاهِمَةِ ، وَقَصَدَ بَابَ ذَلِكَ الْوَقْتُ أَلْقَ عَلَيْهِ مُسُوحَهُ وَهِى لِبَاسُ الْبَرَاهِمَةِ ، وَقَصَدَ بَابَ ذَلِكَ الْوَقْتُ أَلْقَى عَلَيْهِ مُسُوحَهُ وَهِى لِبَاسُ الْبَرَاهِمَةِ ، وَقَصَدَ بَابَ الْمُلِكِ ، وَسَأَلَ عَنْ صَاحِبِ إِذْنِهِ وَأَرْشِدَ إِلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ ،

<sup>(</sup>۱) سطوته واعتدائه · (۲) جمع مِسح وهو الكساء من الشُّعر ·

وأعلمه وقال له: إنى رَجُلُ قَصَدْتُ الْمُلَكُ فِي نَصِيحَةٍ . فَدُخَلَ الآذن على المكك في وقته ، وقال: بالباب رَجُلُ مِن البراهمة يقال كه بيدبًا ؛ ذَكَرَأَنَّ مَعُهُ لِلْلَكِ نَصِيحَةً . فَأَذِنَ لَهُ ؛ فَلَـ خَلَ وَوَقَفَ بين يديهِ وَكُفَرَ وَسَجَدَ لَهُ وَأَسْتُوى قَائِمًا وَسَكَتَ ، وَفَكَّرَ دُبْسُلِيمُ في سُكُونِهِ ؛ وَقَالَ : إِنَّ هَـذَا لَمْ يَفْصِدْنَا إِلَّا لِأَمْرَيْنِ : إِمَّا لالنماس شيء منّا يصلح بدحاله، وإمّا لأمر لحقه فلم تكن لَهُ بِهِ طَاقَةً . مُمَّ قَالَ : إِنْ كَانَ لِلْمُلُوكِ فَضَلَّ فِي مَمْلَكُمْهَا فَإِنَّ الحُكَاءِ فَضَلًا فِي حِكْمَتِهَا أَعْظَمَ: لِأَنَّ الْحُكَّاءَ أَغْنِيَاءُ عَنِ الْمُلُوكِ بِالْعِلْمِ وَكَنِيسَ الْمُلُوكُ بِأَغْنِياءً عَنِ الْحُكَاءِ بِالْمُهَالِ، وَقَدْ وَجَدْتُ الْعِلْمُ وَالْحَيْبَاءَ إِلْفَيْنِ مُنَالِفَيْنِ لَا يَفْتَرِقَانِ: مَنَى فَقِدَ أَحَدُهُمَا كم يوجد الانحر؛ كالمتصافيين إن عدم منهما أحدكم يطب صاحبه نَفُسًا بِالْبُقَاءِ بَعْدُهُ تَأْسُفًا عَلَيْهِ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَحَى مِنَ الْحُكَّاءِ ويكرِمهُم ، ويُعرِف فضلهم على غيرِهم ، ويصنهم عنِ

<sup>(</sup>۱) الحاجب · (۲) عظم والكَفُر من معانيه تعظيم الفارسي لملكه والتكفير من معانيه إياء الذمي برأسه ·

الْمُواقِفِ الْوَاهِنَةِ ، وَيُنزُّهُمُ عَنِ الْمُوَاطِنِ الرَّذْلَةِ كَانَ مِمْنَ حُرِمَ عَقْمَلُهُ ، وَخَسِرَ دُنْيَاهُ ، وَظَلَمَ الْحُكَاءَ حَقُوقَهُم ، وَعُدَّ مِنَ الْجُهَالِ . ثُمَّ رَفْعَ رَأْسُهُ إِلَى بَيْدَبًا ؛ وَقَالَ لَهُ : نَظُرْتُ إِلَيْكَ يَابِيدُبَا سَاكِنًا لَا تَعْرِضُ حَاجَتَكَ ، وَلَا تَذْكُرُ بَغْيَتُكَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ الَّذِي أَسَكُنَّهُ هيبةً سَاورته أو حيرة أدركته ؛ وتأمَّلَتُ عِنْدُ ذلكَ مِنْ طُولِ وَقُوفِكَ ، وَقُلْتُ : لَمْ يَكُنْ لِبَيْدَبَا أَنْ يَطُرُقُنَا عَلَى غَيْرِ عَادَةٍ إِلَّا لِآمْرِ حَرَّكُهُ لِذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ أَهْلِ زَمَانِهِ . فَهَلَا نَسَأَلُهُ عَنْ سَبَبِ دُخُولِهِ! فَإِنْ يَكُنْ مِنْ ضَيْمٍ نَالَهُ، كُنْتُ أُولَى مَنْ أَخَذَ بِيدِهِ وَسَارَعَ فَى تَشْرِيفِهِ ، وَتَقَدُّمَ فِى الْبُلُوعِ إِلَى مُرَادِهِ وَإِعْزَازِهِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ بَغْيَتُهُ غَرَضًا مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنيَا أَمْرُتُ بِإِرْضَائِهِ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا أَحَبُّ ؛ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ أَمْرِ المُلكِ، وَمِمَّا لَا يَنْبَغِي لِلْمُلُوكِ أَنْ يَبْذُلُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَا يَنْقَادُوا إِلَيْهِ نَظُرْتُ فِي قَدْرِ عُقُوبَتِهِ ؛ عَلَى أَنَّ مِثْلَهُ لَمْ يَكُنْ لِيَجْتَرِئَ عَلَى إِذْ خَالِ نَفْسِهِ فِي بَابِ مُسْأَلَةِ الْمُـلُوكِ ؛ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمُورِ الرَّعِيَّةِ يَفْصِدُ فِيهُ أَنِّي أَصْرِفُ عِنَايَتِي إِلَيْهِمْ ، نَظُرْتُ مَا هُو ،

فَإِنَّ الْحُكَّاءَ لَا يُشِيرُونَ إِلَّا بِالْحَيْرِ ، وَالْحُهَّالَ يُشِيرُونَ بِضِدُهِ . وأنا قَدْ فَسَحْتُ لَكَ فِي الْكَلَامِ . فَلَتَ السِّعَ بَيْدَبًا ذَلِكَ مِنَ المُلَكِ أَفْرَخَ رَوْعُهُ ، وسرى عَنْهُ مَاكَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ مِنْ خُوفِهِ وَكُفَّرَلَهُ وَسَجَدً ؛ ثُمَّ قَامَ بِينَ يَدَيهِ وَقَالَ : أُوَّلَ مَا أَقُولُ أَسَأَلُ الله تعالى بقاء الملك على الأبد، ودوام ملكه على الأمد: لأنَّ المُلَكُ قَدْ مَنْحَنِي فِي مَقَامِي هَذَا مُحَلَّا جَعَلَهُ شُرَفًا لِي عَلَى جَمِيعِ مَنْ بَعْدِى مِنَ الْعُلْمَاءِ ؛ وَذِكُمَّا بَاقِيًّا عَلَى الدَّهْرِ عِنْدَ الْحُكَّاءِ . مُمَ أَقْبَلَ عَلَى الْمُلَكِ بِوجِهِهِ ، مُستَبْشِرًا بِهِ فَرِحًا بِمُ الْمُلَكِ بِوجِهِهِ ، مُستَبْشِرًا بِهِ فَرِحًا بِمُ اللَّهُ أَلَّهُ مِنْهُ ، وقال : قَدْ عَطَفَ الْمَاكُ عَلَى بِكُرَمِهِ وَإِحْسَانِهِ . وَالْأَمْ الَّذِي دَعَانِي إِلَى الدُّخُولِ عَلَى الْمُلَكِ، وَحَمَلَنِي عَلَى الْمُخَاطَرَةِ لِكَلَامِهِ، وَالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ، نُصِيحَةُ آخَتَصَصَنَّهُ بِهَا دُونَ غَيْرِهِ . وَسَيْعُلُمُ مَنْ يَتَصِلُ بِهِ ذَلِكَ أَنِّي لَمْ أَقْصَرْ عَنْ غَايَةٍ فِيمَا يَجِبُ لِلْمُولَى عَلَى الْحُكَاءِ . فإن فَسَحَ فِي كَلَامِي وَوَعَاهُ عَنَّى ، فَهُوَ حَقِيقٌ بِذَلكَ

<sup>(</sup>١) يُقَالَ : أَفْرَخَ رَوْعَهُ وَرُوعُهُ • أَى ذَهَبَ فَزَعُهُ وخوفه • وقال أبوالهيثم إنماً هو : أُورَعُهُ وَمَعناهُ خَرِجَ الرَّوعِ والفزع من رُوعه وهو القلب • (٢) زال عنه •

وَمَا يَرَاهُ ؛ وَإِنْ هُوَ أَلْقَاهُ ، فَقَدْ بَلَغْتُ مَا يَلْزَمْنِي وَنَحْرَجْتُ مِنْ لَوْمِ يَلْحَقْنِي • قَالَ الْمَلِكُ يَابِيدُبَا تَكُلُّمْ كَيْفَ شِنْتَ: فَإِنِّنِي مُضْغِ إِلَيْكَ ، وَمُقْبِلُ عَلَيْكَ ، وَسَامِعُ مِنْكَ ، حَتَّى أَسْتَفْرِغَ مَا عِنْدُكَ إِلَى آخِرِه ، وَأَجَازِيَكَ عَلَى ذَلِكَ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ . قَالَ بَيْدَبَا: إِنَّى وَجَدْتُ الْأُمُورُ الَّتِي آختُصَ بِهَا الْإِنْسَانُ مِنْ بَيْنِ سَائْرِ الحيوانِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءً ، وَهِي جُمَّاعُ مَا فِي الْعَالِم ، وَهِي الْحُكُمَّةُ وَالْعِفَّةُ وَالْعَقْلُ وَالْعَدْلُ . وَالْعِلْمُ وَالْآدُبُ وَالرَّوِيَّةُ دَاخِلَةً فِي بَابِ الْحِكْمَةِ . وَالْحِلْمُ وَالصَّبْرُ وَالْوَقَارُ دَاخِلَةً فِي بَابِ الْعَقْلِ. وَالْحَيَاءُ وَالْكُرُمُ وَالصِّيَانَةُ وَالْأَنْفَةُ دَاخِلَةً فِي بَابِ الْعِفَّةِ . وَالصَّدْقُ وَالْإِحْسَانُ وَالْمُرَاقَبَةُ وَحُسَنُ الْحُلُقِ دَاخِلَةً فِي بَابِ الْعَدْلِ . وَهَذِه هِيَ الْمُحَاسِنُ ، وَأَضْدَادُهَا هِيَ الْمُسَاوِيُّ . فَمُتَى كَلَتْ هَذِهِ فِي وَاحِدٍ لَمْ يُحْرِجُهُ الزّيَادَةُ فِي نِعْمَةٍ إِلَى سُوءِ الْحَظَ مِنْ دُنْيَاهُ وَلَا إِلَى نَقْصِ فَي عُقْبَاهُ ، وَلَمْ يَتَأْسَفَ عَلَى مَا لَمْ يُعِنِ الْتَوْفِيقُ بِبَقَانَهِ ، وَلَمْ يُحْزِنَهُ مَا تَجْرِى بِهِ الْمُقَادِيرُ فِي مُلْكِهِ ، وَلَمْ يَدْهُشْ

عتم أصله

عند مَكْرُوهِ ، فَالْحَكُمُةُ كُنْزُلًا يَفْنَى عَلَى إِنْفَاقِ ، وَذَخِيرَةُ لَا يَصْرَبُ مِنْ اللَّهِ مِلْقِ ، وَحُلَّةً لَا يَخْلَقَ جِدْتُهَا ، وَلَذَهُ لَا تَصْرُمُ مُدَّتُهَا . وَلَنِن كُنتَ عِندَ مَهَامِي بَين يَدِي الْمُلكِ الْمُسَكِّتُ عَنِ ابْتِدَا أَهُ بِالْكَلَامِ، إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنَّى إِلَّا لِهَيْبَتِهِ وَالْإِجْلَالِ لَهُ . وَلَعَمْرِى إِنَّ الْمُلُوكَ لَاهُلُ أَنْ يَهَابُوا ؛ لَا سِيمًا مَنْ هُو فِي الْمُنْزِلَة الَّتِي جَلَّ فِيهَا الْمَلَكُ عَنْ مَنَازِلِ الْمُلُوكِ قَبْلَهُ ، وَقَدْ قَالَتِ الْعُلْمَاءُ: الْزَمِ السُّكُوتَ ؛ فَإِنَّ فيهِ سَلَامَةً ؛ وَتَجَنَّبِ الْكَلَامَ الْفَارِغَ ؛ فَإِنَّ عَاقِبَتُهُ النَّـدَامَةُ . وَحَكَى أَنَّ أَرْبَعَةً مِنَ الْعَلَمَـاءِ ضَمَّهُمْ مَجْلِسُ مَلِكِ ، فَقَالَ لَهُمْ: لِيَتَكَلَّمْ كُلُّ بِكَلَّامٍ يَكُونُ أَصْلًا للأَدَبِ . فَقَالَ أَحَدُهُمْ : أَفْضَلُ خَلَّةِ الْعِلْمِ السُّكُوتُ . وَقَالَ النَّانِي : إِنَّ مِنْ أَنْفَعِ الْأَشْيَاءِ لِلْإِنسَانِ أَنْ يُعْرَفُ قَدْرُ مَنْزِلَتِهِ مِنْ عَقْلِهِ . وقال التَّالِثُ : إَنْهُمُ الْأَشْيَاءِ لِلْإِنْسَانِ أَلَّا يَتَكُلُّمُ مِمَا لَا يَعْنِيهِ . وقال الرّابع: أروح الأمورِ على الإنسان النّسليم للمقاديرِ.

<sup>(</sup>۱) لعلَّ الصواب ° لا يضرُّ بها الإملاق · (۲) لا تبلى · (۳) لا تقطع ·

واجتمع في بعض الزمان مُلُوكُ الأقاليم مِن الصِّينِ وَالْهُنْدِ وَفَارِسَ وَالرُّومِ ؛ وَقَالُوا يَذْبَنِي أَنْ يَتَكُلُّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِكُلَّمَةٍ تَدُونَ عَنهُ عَلَى غَابِرِ الدَّهْرِ . فَقَالَ مَلكُ الصِّينِ : أَنَا عَلَى مَا كُمْ أَقُلُ أَقَدُرُ مِنْ عَلَى رَدْ مَا قُلْتُ . وَقَالَ مَلِكُ الْهَنْدِ: عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَكُلُّمُ بِالْكُلِمَةِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ لَمْ تَنْفَعُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ أُو بَقَتْهُ . وَقَالَ مَلِكُ فَارِسَ: أَنَا إِذَا تَكَلَّمْتُ بِالْكُلَّمَةِ مَلَكُنِّنِي، وَإِذَا لَمْ أَتَكُلُّمْ بِهَا مَلَكُتُهَا. وَقَالَ مَلِكُ الرُّومِ: مَا نَدُمْتُ عَلَى مَا لَمُ أَتَكُلُّمْ بِهِ قَطْ ، وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى مَا تَكُلَّمْتُ بِهِ كَثِيرًا . وَالسَّكُوتُ عِنْدَ الْمُلُوكِ أَحْسَنُ مِنْ الْهَذَرِ الَّذِي لَا يُرْجَعُ مَنْهُ إِلَى نَفْعِ . وَأَفْضَلُ مَا اسْتَظُلَّ بِهِ الْإِنْسَانُ لِسَانُهُ . غَيْرَ أَنَّ الْمَلَكَ، أَطَالَ اللهُ مُدَّتَهُ ، لَمُ أَسَحَ لِى فِي الْكَلَامِ وَأُوسَعَ لِى فِيهِ ، كَانَ أُولَى مَا أَبْدَأُ بِهِ مِنَ الْأَمُورِ الَّتِي هِيَ غَرَضِيَ أَنْ يَكُونَ ثَمْرَةً ذَلِكَ لَهُ دُونِي ؛ وَأَنْ أَجْتَصَهُ بِالْفَائِدَةِ قَبْلِي . عَلَى أَنَّ الْعُقْبَى هِيَ مَا أَقْصِدُ فِي كُلَامِي لَهُ ؛ وَ إِنَّمَا نَفْعُهُ وَشُرَفُهُ رَاجِعُ إِلَيْهِ ؛ وَأَكُونُ أَنَا قَدْ قَضَيْتُ فَرْضًا وَجُبَ عَلَى فَأَقُولُ:

<sup>(</sup>١) أهلكته . (٢) وفي نسخة وأعضل ما ضلَّ به الإنسان لسانه .

أيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّكَ فِي مَنَازِلِ آبَائِكَ وَأَجْدَادِكَ مِنَ الْجَبَابِرَة الَّذِينَ أسسوا الملك قبلك ، وشيدوه دونك، وبنوا القلاع والحصوذ، وَمُهَدُوا الْبِلَادَ ، وَقَادُوا الْجُيُوشَ ، وَاسْتَجَاشُوا الْعُدَّةُ ، وَطَالَتْ مُعْمُ الْمُدَّةُ ؛ وَاسْتَكُثُرُوا مِنَ السَّلَاجِ وَالْكُرَاعِ ؛ وَعَاشُوا الدَّهُورَ ، فى الْغِبْطَةِ وَالسَّرُورِ ؛ فَلَمْ يَمْنَعُهُمْ ذَلِكَ مِنَ اكْتِسَابِ جَمِيلِ الذُّكْرِ ، وَلَا قَطَعَهُمْ عَنِ اغْتِنَام الشَّكْرِ ، وَلَا آسْتِعْ إِلَى الْإِحْسَانِ إِلَى مَنْ خَوْلُوهُ ، وَالْإِرْفَاقِ بِمَنْ وَلُوهُ ، وَحُسْنِ السِّيرَةِ فِيمَا تَقَـلَدُوهُ ، مَعَ عِظْمِ مَا كَانُوا فِيهِ مِنْ غِرَةِ الْمُلُكِ، وَسَكْرَةِ الْاقْتِدَارِ ، وَإِنَّكَ أَيُّهَا الْمُلَكُ السّعيدُ جَدُّهُ ، الطّالِعُ كُوكُبُ سَعْدِهِ ، قَدْ وَرَثْتَ أَرْضَهُمْ وديارهم وأمواكم ومنازكم التي كانت عدّتهم ، فأقمت فيا خولت مِنَ الْمُلُكِ وَوَرِثْتَ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْجُنُودِ ؛ فَلَمْ تَقُمْ فِي ذَلِكَ بِحَقّ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ؛ بَلَ طَغَيْتَ وَبَغَيْتَ وَعَنُوتَ وَعَلُوتَ عَلَى الرِّعِيَّةِ، وأَسَأْتَ السِّيرَةَ ، وَعَظْمَتْ مِنْكَ الْبَلِيَّةُ . وَكَانَ الْأُولَى وَالْأَشْبَهُ

<sup>(</sup>١) استجاش الجيش : جمعه • (٢) الكراع : اسم لجمع الخيل وقبل الخيل والسلاح •

<sup>(</sup>۳) عروره •

بِكَ أَنْ تَسْلُكَ سَبِيلَ أَسْلَافِكَ ، وَتَنْبَعَ آثَارَ الْمُلُوكِ قَبْلُكَ ، وَتَقَفُو مُحَاسِنَ مَا أَبْقُوهُ لَكَ ، وَتَقَلَّعَ عَمَّا عَارُهُ لَا زُمُ لَكَ ، الخير الّذِي يَبْقَى بَعْدُكَ ذِكُرُهُ ، وَيُعْقِبُكُ الْجَمِيلُ فَخُرُهُ ، وَيُكُونُ ذلك أبنى على السَّلَامَةِ وَأَدُومَ عَلَى اللَّاسْتِقَامَةِ . فَإِنَّ الْجَاهِلَ المُغْتَرَ مَنِ استَعْمَلَ فِي أَمُورِهِ الْبَطَرُ وَالْأَمْنِيَةَ، وَالْحَازِمُ اللَّبِيبَ مَنْ ساس الملك بالمداراة والرفق، فانظرابها الملك ماألفيت إليك، وَلَا يَثْقُلُنَّ ذَٰلِكَ عَلَيْكَ : فَلَمْ أَتَكُلُّمْ بِهٰذَا ابْتِغَاءَ عَرَضٍ ثُجَازِيني بِهِ ، وَلَا الْمُلِّ الْمُلِّ مُعْرُوفٍ تُكَافِئنِي فِيهِ ، وَلَكِنَى أَتَيْنَكُ نَاصِحًا مُشْفِقًا عَلَيْكُ .

فَلَتَ فَرَعَ بَيْدَبَا مِنْ مَقَالَتِهِ ، وَقَضَى مُنَاصَحَتَهُ ، أَوْغَرَ صَدْرَ الْمَاكِ فَأَغْلُظُ لَهُ فِي الْجُوَابِ اسْتِضْغَارًا لِأَمْرِهِ ، وَقَالَ : لَقَدْ الْمُلَكِ فَأَغْلُظُ لَهُ فِي الْجُوَابِ اسْتِضْغَارًا لِأَمْرِهِ ، وَقَالَ : لَقَدْ تَكَلَّمْ مَاكُنْتُ أَظُنْ أَنَّ أَحَدًا مِن أَهْلِ مَمْلَكَتِي اسْتَقْدِلُنِي بِمَثْلِهِ ، وَلَا يُقْدِمُ عَلَى مَا أَقْدَمْتَ عَلَيْهِ ، فَكَيْفَ أَنْتَ السَّقَدِلُنِي بِمِثْلِهِ ، وَلَا يُقْدِمُ عَلَى مَا أَقْدَمْتَ عَلَيْهِ ، فَكَيْفَ أَنْتَ

مَعَ صِغْرِ شَأْنِكَ ، وضَعْفِ مُنْتِكَ وَعَجْرِ قُوْتِكَ ! وَلَقَدْ أَكْثَرْتَ إعجابي مِنْ إِقْدَامِكَ عَلَى ، وتَسَلَّطِكَ بِلسَّانِكَ فِيمَا جَاوَزْتَ فيهِ حَدَكَ ، وَمَا أَجِدُ شَيْئًا فِي تَأْدِيبِ غَيْرِكَ أَبْلَغَ مِنَ التَّنْكِيلِ بِكَ . فَذَلِكَ عِبْرَةً وَمُوعِظَةً لِمَنْ عَسَاهُ أَنْ يَبِلُغُ وَيُرْوَمُ مَا رَمْتَ أَنْتَ ينَ الْمُلُوكِ إِذَا أُوسَعُوا لَهُمْ فِي مُجَالِسِهِمْ . مُمَّ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ ويصلَبَ . فَلَمَّا مَضُوا بِهِ فِيمَا أَمْرَ، فَكُرُ فِيمَا أَمْرَ بِهِ فَأَحْجُمُ عَنْهُ، مُمَّ أَمْرَ بِحَبْسِهِ وَتَقْيِيدِهِ . فَلَنَّا حُبِسَ أَنْفَذَ فِي طَلَبِ تَلَامِيذِه ومن كان يجتمع إليه فهربوا في البلاد واعتصموا بجزائر البحار ، فَكُتُ بَيْدَبًا فِي مَحْبِسِهِ أَيَّامًا لَا يَسْأَلُ الْمَلَكُ عَنْهُ ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ ، وَلَا يَجْسُرُ أَحَدُ أَنْ يَذْكُرُهُ عِنْدُهُ ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي سَهِدَ الْمُلَكُ سُهْدًا شَدِيدًا ، فَطَالَ سُهْدُهُ ، وَمَدَّ إِلَى الْفَلَكِ بَصَرُهُ ؛ وَتَفَكَّرُ فِي تَفَلُّكِ الفَلَكِ وَحَرَكَاتِ الْكُواكِبِ ، فَأَغْرَقَ الْفَكُرُ فِيهِ ؛ فَسَلَكَ بِهِ إِلَى اسْتِنْبَاطِ شَيْءٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ أَمُورِ الْفَلَكِ، وَالْمُسَأَلَةِ عَنْهُ . فَذَكَرَ عِنْدَ ذَلِكَ بَيْدَبًا، وَتَفَكَّرُ فِيمَا كُلَّمُهُ بِهِ ،

<sup>(</sup>۱) قوتك . (۲) أرق أرقا شديدا . (۳) استدارة مليار النجوم .

فَأَرْعُونَى لِذَلِكَ . وَقَالَ فِي نَفْسِهِ: لَقَدْ أَسَأْتُ فِيَا صَنَعْتُ بِهِذَا الْفَيْلُسُوفِ ، وَضَيَّعْتُ وَاجِبُ حَقِّهِ ، وَحَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ سرعة الغضب. وقد قالتِ العلماءُ: أربعة لا ينبغى أن تكون فِي الْمُلُوكِ : الْغُضِبُ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ الْأَشْيَاءِ مَقْتًا ؛ وَالْبَخْلُ فَإِنَّ صَاحِبُهُ لَيْسَ بِمَعَذُورِ مَعَ ذَاتِ يَدُهِ ؛ وَالْكَذِبُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُجَاوِرُهُ ؛ وَالْعَنْفُ فِي الْمُحَاوِرُةِ فَإِنَّ السَّفَهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا . وَ إِنَّى أَتِّى إِلَى رَجُلُ نَصَحَ لِى ، وَلَمْ يَكُنْ مُبِلِّغًا ؛ فَعَامَلْتُهُ بِضِدُ مَا يَسْتَحِقَ ، وَكَافَأَتُهُ بِخِلَافِ مَا يَسْتُوجِبُ ، وَمَاكَانَ هَذَا جَزَاءَهُ مِنّى ، بَلْ كَانَ الْوَاجِبَ أَنْ أَسْمَعَ كَلَامَهُ ، وَأَنْقَادَ لِمَكَ يُشِيرُ بِهِ . مُمَّ أَنْفُذُ فِي سَاعَتِهِ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ • فَلَمَّا مَثُلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ: يَابِيدُبَا أَلَسْتَ الَّذِي قَصَدْتَ إِلَى تَقْصِيرِ هِمَّتِي ، وَعَجَزْتَ رَأْبِي فِي سِيرَتِي بِمَا تَكُلُّمْتَ بِهِ آنِفًا ? قَالَ لَهُ بَيْدُبًا: أَيُّهَا الْمَلَكُ النَّاصِحُ الشَّفِيقُ، وَالصَّادِقُ الرَّفِيقُ، إِنَّمَا نَبَّأَتُكُ بِمَا فِيهِ صَلاحُ لَكَ وَلِرَعِيْنِكَ ، وَدُوامُ مُلْكُكُ لَكَ ، قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : يَابِيدُبَا أَعِدْ عَلَى ّ

ــ(١١) ارعوى ارعواء : نزع عن الجهل و رجع عنه •

كَلَامَكَ كُلُّهُ ، وَلَا تَدَعُ مِنْ هُ حَرْفًا إِلَّا جِئْتَ بِهِ . فَحُكَلَ بَيْدُبَا ينْ وَكُلُامَهُ ، وَالْمُلِكُ مُصِغِ إِلَيْهِ . وَجَعَلَ دُبْسَلِيمٌ كُلَّمَ اسْمِعُ مِنْهُ شَيْئًا يَنْكُتُ الْأَرْضَ بِشَيْءٍكَانَ فِي يَدِهِ . مُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى بيدَبًا ، وَأَمْرُهُ بِالْجُلُوسِ ، وَقَالَ لَهُ : يَابِيدُبًا ، إِنَّى قَدِ اسْتَعَذَّبْتُ كَلَامَكَ وَحَسَنَ مُوقِعُهُ مِنْ قُلْبِي . وَأَنَا نَاظِرُ فِي الَّذِي أَشَرْتَ به ، وعَامِلُ بِمُا أَمُرتَ ، فَمَ أَمَرُ بِقَيُودِهِ فَحُلَّتَ ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ مِنْ لِبَاسِهِ، وَتَلَقَّاهُ بِالْقَبُولِ، فَقَالَ بَيْدَبًا: يَأَيُّهَا الْمُلَكُ، إِنَّ في دُونِ مَا كُلَّمْتُكَ بِهِ نَهْيَةً لِمِثْلِكَ . قَالَ : صَدَقْتَ أَيُّهَا الْحَكِيمُ الفَاضِلُ . وَقَدْ وَلَيْنَـكُ مِنْ مَجْلِسِي هَـذَا إِلَى جَميعِ أَقَاصِي مُ لَكُتِي . فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلَكُ أَعْفِنِي مِنْ هٰذَا الْأَمْرِ: فَإِنَّى غيرمضطلع بتقويمه إلا بك، فأعفاه من ذلك، فكما انصرف، عَلَمَ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ لَيسَ بِرَأْيٍ ، فَبَعَثَ فَرَدُّهُ . وَقَالَ : إِنَّى فَكُرْتُ فِي إِعْفَائِكَ مِمَّا عَرَضْتُهُ عَلَيْـكَ فَوَجَدْتُهُ لَا يَقُومُ إِلَّا بِكَ ، وَلَا يَنْهُضُ بِهِ غَيْرُكَ ، وَلَا يَضْطَلِعُ بِهِ سِوَاكَ . فَلَا يُخَالِفنِي فيهِ . فَأَجَابُهُ بَيْدُبًا إِلَى ذَلِكَ .

وكَانَ عَادَةً مُلُوكَ ذَلِكَ الزَّمَانِ إِذَا اسْتُوزَرُوا وَزِيرًا أَنْ يَعْقِدُوا عَلَى رأسه تَاجًا، ويُركب في أهلِ الْمُمَلَكَةِ، ويُطَافَ بِهِ فِي الْمُدِينَةِ. فَأَمَرَ الْمُلِكُ أَنْ يُفْعَلَ بِبَيْدَبَا ذَلْكُ . فَوَضِعَ التَّاجُ عَلَى رأسِهِ ، وَرَكِبَ فِي الْمُدِينَةِ وَرَجْعَ فَحُلُسَ بِجُلِسِ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ : يَأْخُذُ لِلدَّنِي مِنَ الشّرِيفِ، ويُسَاوِى بَيْنَ الْقَوِى وَالضّعِيفِ ؛ ورد المظالم، ووضع سنن العدل، وأكثر من العطاء والبذل. وَا تَصَلَ الْحَبُرُ بِتَلامِيذِهِ فَحَاءُوهُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ، فَرِحِينَ بِمَا جَدَّدَ الله له مِن جَدِيدِ رَأْيِ الْمُلَكِ فِي بَيْدُبَا ؛ وَشَكَّرُوا اللهُ تَعَالَى عَلَى تَوْفِيقِ بَيْدُبًا فِي إِزَالَةِ دَبْشَلِيمَ عَمَّاكَانَ عَلَيْهِ مَنْ سُوءِ السّيرَةِ ، واتَّخذُوا ذلك اليوم عِيدًا يعيدُونَ فِيهِ فَهُو إِلَى الْيُومِ عِيدُ عِندُهُمْ في بِلادِ الْهِنْدِ.

مُمَّ إِنَّ بَيْدَبَا لَكَ أَخْلَى فِكُرَهُ مِنَ اشْتِغَالِهِ بِدَبْشَلِيمَ ، تَفَرَّغَ لِوَضْعِ كُتُبِ السِّيَاسَةِ وَنَشِطَ لَمُكَ ، فَعَمِلَ كُتُبًا كَثِيرَةً ، فِيهَا دُقَائِقُ الْجِيلِ ، وَمَضَى الْمَلِكُ عَلَى مَارَسَمَ لَهُ بَيْدَبَا مِنْ حُسْنِ دُقَائِقُ الْجِيلِ ، وَمَضَى الْمَلِكُ عَلَى مَارَسَمَ لَهُ بَيْدَبَا مِنْ حُسْنِ

<sup>(</sup>١) تعدية الشكر باللام أفصح

السّيرةِ وَالْعَدْلِ فِي الرِّعِيَّةِ . فَرَغِبَتْ إِلَيْهِ الْمُلُوكُ الَّذِينَ كَانُوا في نُواحِيهِ، وآنقادَتْ لَهُ الأَمُورُ عَلَى اسْتِوَائِهَا . وَفَرِحَتْ بِهِ رَعِيتُهُ وَأَهْلُ مُمَلِّكُتِهِ • فَهُمَّ إِنَّ بِيدُبَا جَمَعَ تَلَامِيذُهُ فَأَحْسَنَ صِلَتُهُمْ ، ووعدهم وعدًا جميلًا . وقال لهم: لست أشك أنه وقع في نفوسكم وَقْتَ دُخُولِي عَلَى الْمُلَكِ أَنْ قُلْتُمْ: إِنَّ بَيْدُبَا قَدْ ضَاعَتْ حِكْمَتُهُ، وَ بَطَلَتْ فِكُرَتُهُ : إِذْ عَنَمَ عَلَى الدُّخُولِ عَلَى هَذَا الْجَبَّارِ الطَّاعِي . فَقَدْ عَلِمْتُمْ نَتِيجَةً رَأْبِي وَصَّعَةً فِكْرِى . وَإِنَّى لَمْ آتِهِ جَهْلًا بِهِ: لأَنَّى كُنْتُ أَسْمَعُ مِنَ الْحُكَّاءِ قَبْلِي تَقُولُ: إِنَّ الْمُلُوكَ لَمُكَا مُرْزَاتُهُ كُسُورَةِ الشَّرَابِ: فَالْمُلُوكُ لَا تُفِيقُ مِنَ السَّورَةِ إِلَّا بِمُواعِظِ الْعُلَمَاءِ وَأَدَبِ الْحُكَّاءِ ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُلُوكِ أَنْ يَتَّعِظُوا بِمُواعِظ الْعُلَكَاءِ ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْعُلْمَاءِ تَقْوِيمُ الْمُلُوكِ بِأَلْسِنَتُهَا ، وتأديبها بِحِكْمَتِهَا، وَإِظْهَارُ الْحِجَةِ الْبَيْنَةِ اللَّازِمَةِ لَهُمْ: ليَرْتَدُعُوا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْإِعْوِجَاجِ وَالْخُرُوجِ عَنِ الْعَدْلِ . فَوَجَدْتُ مَا قَالَت الْعُلَبُ انْ فَرْضًا وَاجِبًا عَلَى الْحُكَّاءِ لِلْلُوكِهِمْ لِيُوقِظُوهُمْ

<sup>(</sup>۱) حدّة

مِنْ رَقْدَتِهِمْ ؛ كَالطّبِيبِ الّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِي صِنَاعَتِهِ حِفْظُ الأجساد على صحّتها أو ردها إلى الصّحّة . فكرهت أن يموت أُو أَمُوتَ وَمَا يَبْنَى عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ كَانَ بَيْدُبَا الْفَيْلُسُوفُ فِي زَمَانِ دَبْشَلِيمَ الطَّاغِي فَلَمْ يَرُدُّهُ عَمَّاكَانَ عَلَيْهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّهُ لَمْ يُمُكُنَّهُ كَلَامُهُ خُوفًا عَلَى نَفْسِهِ، قَالُوا: كَانَ الهُرَبُ مِنهُ ومِن جِوَارِهِ أُولَى بِه ؛ وَالإِنزِعَاجُ عَنِ الْوَطَنِ شَدِيدٌ ؛ فَرَأَيْتُ أَنْ أَجُودَ بِحَيَاتِي ؛ فَأَكُونَ قَدْ أَتَيْتُ فِيَا بَيْنِي وَبَيْنَ الحُكًاءِ بَعْدِى عُذْرًا ، فَحَمَلْتُهَا عَلَى التّغْرِيرِ أَوِ الظَّفَرِ بِمَـا أُرِيدُهُ . وَكَانَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَنْتُمْ مُعَايِنُوهُ: فَإِنَّهُ يُقَالُ فِي بَعْض الأمثال: إِنَّهُ لَمْ يَبُلُغُ أَحَدُ مَنْ يَهُ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثُ: إِمَّا بِمُشَقَّةٍ تَنَالُهُ فِي نَفْسِهِ ، و إِمَّا بِوضِيعَةٍ فَى مَالِهِ أَوْ وَكُسِ فِي دِينِهِ . وَمَنْ لَمْ يَرْكُبِ الْأَهْوَالَ لَمْ يَنَلِ الرَّغَائِبَ . وَإِنَّ الْمَلَكَ دَبْشَلِيمَ قَدْ بَسُطُ لَسَانِي فِي أَنْ أَضَعَ كَتَابًا فِيهِ ضُرُوبُ الْحِكْمَةِ . فَلْيَضَعْ كُلُّ وَاحِدِ مِنْكُمْ شَيْئًا فِي أَى فَنْ شَاءً ؛ وَلْيَعْرِضُهُ عَلَى لِأَنْظُرُ مِقْدَارَ

<sup>(</sup>۱) التعريض للهلاك · (۲) أى أن يكون صاحب عقيدة صحيحة يتمسك بها مع أنه يؤذّى مرسر مرسر ويعتقص في سبيلها ، فاذا ناله وكس بسبب ذلك فانه لا بد أن يعرف الناس قدره بعد حين ·

عَقْلِهِ، وَأَيْنَ بَلَغَ مِنَ الْحِكْمَةِ فَهْمُهُ. قَالُوا: أَيُّهَا الْحَكِيمُ الْفَاضِلُ، وَاللَّبِيبُ الْعَاقِلُ، وَالَّذِي وَهَبَ لَكَ مَا مَنَحَكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْعَقْلِ وَاللَّبِيبُ الْعَاقِلُ، وَالْذِي وَهَبَ لَكَ مَا مَنَحَكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْعَقْلِ وَاللَّهِيبُ الْعَاقِلُ، وَالْفَضِيلَةِ، مَا خَطَرَ هٰذَا بِقُلُوبِنَا سَاعَةً قَطْ. وَأَنْتَ وَالْأَدَبِ وَالْفَضِيلَةِ، مَا خَطَرَ هٰذَا بِقُلُوبِنَا سَاعَةً قَطْ. وَأَنْتَ رَبِيبُ الْعَاشِنَا، وَلِكُ شَرَفُنَا، وَعَلَى يَدِكَ انْتِعَاشُنَا، وَلِكُ شَرَفُنَا، وَعَلَى يَدِكَ انْتِعَاشُنَا، وَلَكِنْ سَنَجْهَدُ أَنْفُسَنَا فِيهَا أَمَنْتَ، وَمَكَثَ الْمَلِكُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حُسْنِ السِّيرَةِ زَمَانًا يَتُولَى ذَلِكَ مِنْ حُسْنِ السِّيرَةِ زَمَانًا يَتُولَى ذَلِكَ لَهُ بَيْدَبَا وَيَقُومُ بِهِ .

فَمُ إِنَّ الْمَلِكَ دَبْسَلِيمَ لَلَّ اَسْتَقَرَّ لَهُ الْمُلْكُ ، وَسَقَطَ عَنْهُ النَظرُ فِي أَمُورِ الْأَعْدَاءِ بِمَ قَدْ كَفَاهُ ذَلِكَ بَيْدَبَا ، صَرَفَ هِمَتَهُ إِلَى النَظرِ فِي الْكُتُبِ الَّتِي وَضَعَتْهَا فَلَاسِفَةُ الْمُنْدِ لِآبَانِهِ وَأَجْدَادِهِ ، وَلَنَظْرِ فِي الْكُتُبِ الَّتِي وَضَعَتْهَا فَلَاسِفَةُ الْمُنْدِ لِآبَانِهِ وَأَجْدَادِهِ ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَيْضًا كِتَابٌ مَشْرُوحٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ وَتُذَكّرُ فِيهِ أَيَّامُهُ كَمَا ذُكُو آبَاؤُهُ وَأَجْدَادُهُ مِنْ قَبْلِهِ ، فَلَمَّ وَخَلَا بِهِ ، وَتُذَكّرُ فِيه أَيَّامُهُ كَمَا ذُكِ يَقُومُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيْدَبَا : فَدَعَاهُ وَخَلَا بِهِ ، وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّكَ حَكِيمُ الْمِنْدُ وَقَيْلَسُوفُهَا . و إِنِّى فَكَرْتُ وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّكَ حَكِيمُ الْمِنْدُ وَقَيْلَسُوفُهَا . و إِنِّى فَكَرْتُ وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّكَ حَكِيمُ الْمِنْدُ وَقَيْلَسُوفُهَا . و إِنِّى فَكَرْتُ وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّكَ حَكِيمُ الْمِنْدُ وَقَيْلَسُوفُهَا . و إِنِّى فَكَرْتُ وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّكَ حَكِيمُ الْمِنْدُ وَقَيْلَسُوفُهَا . و إِنِّى فَكَرْتُ وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدُبَا ، إِنَّهُ كَمُ اللَّي كَانَتْ لِلْمُلُوكِ قَبْلِي ، فَلَمْ أَرُ فِيهِمْ أَيَّا لَهُ وَسِيرَتُهُ ، وَيُنْفِئِ عَنْ أَلَا اللَّهُ وَسِيرَتُهُ ، وَيُنْفِئَ عَنْ

أدبه وأهل مملكته ، فينه ما وضعته الملوك لأنفسها ، وذلك لِفَضْلِ حَكْمَةٍ فِيهَا ؛ وَمِنْهُ مَا وَضَعَنَّهُ حُكَّاوُهَا ، وَأَخَافُ أَنْ يَلْحَقَنِي مَا لَحِقَ أُولَئِكَ مِمَا لَاحِيلَةَ لِي فِيهِ، وَلَا يُوجَدُ فِي خَزَائِنِي كَتَابُ أَذْكُرِيهِ بَعْدِى ، وَأَنْسُبُ إِلَيْهُ كَمَا ذُكُرِ مِنْ كَانَ قَبْلَى بِكُتْبِهِم . وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَضَعَ لِي كَتَابًا بَلِيغًا تَسْتَفْرِغُ فِيهِ عَقْلَكَ يَكُونُ ظَاهِرُهُ سِيَاسَةَ العَامَّةِ وَتَأْدِيبَا ، وَبَاطِنُهُ أَخْلَاقَ الْمُلُوكِ وَسِيَاسَتُهَا لِلرَّعِيَّةِ عَلَى طَاعَةِ الْمَلَكِ وَخِدْمَتِهِ ؛ فَيَسْقُطُ بِذَلِكَ عنى وعنهم كثير ممَّ انحناج إِلَيْهِ فِي مُعَانَاةِ الْمُلْكِ. وَأُرِيدُ أَنْ يَبْقَى لِى هَذَا الكِّنَابُ بَعْدى ذِكُمَّا عَلَى غَابِرِ الدَّهُورِ . فَلَتَّا سَمِعَ بيدبًا كَلَامُهُ خَرَّلُهُ سَاجِدًا ، وَرَفَعَ رَأْسُهُ وَقَالَ : أَيُّهَا الْمَلَكُ السّعِيدُ جَدُّهُ ، عَلَا نَجُمُكُ ، وَغَابَ نَحْسُكُ ، وَدَامَتُ أَيَّامُكُ ، إِنَّ الَّذِي قَدْ طُبِعَ عَلَيْهِ الْمَلَكُ مِنْ جَوْدَةِ الْقَرِيحَةِ وَوُفُورِ الْعَقْلِ رسّر و رسم الأمور، وسمت به نفسه وهمته إلى أشرف المراتب مَنْزِلَةً ، وَأَبْعَدُهَا غَايَةً ، وَأَدَامَ اللهُ سَعَادَةً الْمَلَكُ وَأَعَانُهُ عَلَى

مَا عَزُمَ مِنْ ذَلِكُ ، وَأَعَانَنِي عَلَى بُلُوعِ مُرَادِهِ . فَلْيَأْمُرُ الْمُلَكُ بِمَا شَاءَ مِنْ ذَلِكَ: فَإِنَّى صَائِرٌ إِلَى غَرَضِهِ، مُعَتَهِدُ فِيهِ بِرَأْيِي . قَالَ لَهُ الْمُلِكُ : يَابَيْدُبَا لَمْ تَزَلْ مَوْصُوفًا بِحُسْنِ الرَّأْيِ وَطَاعَةٍ الْمُلُوكِ فِي أَمُورِهِمْ ، وَقَدِ اخْتَبَرْتُ مِنْكَ ذَلِكُ ، وَاخْتَرْتُ أَنْ تَضَع هذا الْكِتَابَ ، وتُعمِلَ فِيهِ فِكُرَكَ ، وتَجْهَدَ فِيهِ نَفْسَكَ، بِغَايَةٍ مَا يَجِدُ إِلَيهِ السّبِيلَ . وَلَيكُنْ مُشْتَمِلًا عَلَى الْجِدُ وَالْهَزْلِ وَاللَّهُو وَالْحِكْمَةِ وَالْفُلْسُفَةِ. فَكُفَّر لَهُ بَيْدُبَا وَسَجَدٌ، وَقَالَ: قَدْ أَجْبُتُ الْمُلِكُ أَدَامَ اللهُ أَيَّامُهُ إِلَى مَا أَمْرُنِي بِهِ ، وَجَعَلْتُ بَدِنِي وَبَيْنَهُ أَجَلًا . قَالَ : وَكُمْ هُوَ الْأَجَلُ ? قَالَ : سَنَةً . قَالَ : قَدْ أَجَلْنَكَ ؛ وَأَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ سَنِيَّة تُعِينُهُ عَلَى عَمَلِ الْكِتَاب فَبَقِي بَيْدَبًا مُفَكِّرًا فِي الْأَخْذِ فِيهِ ، وَفِي أَى صُورَةٍ يَبْتَدَى بِهَا فيه وفي وضعه

مُمَّ إِنَّ بَيْدَبَا جَمَعَ تَلَامِيذَهُ وَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ الْمَلِكَ قَدْنَدَبَنِي لِأَمْ فِيهِ خَوْرِي وَخَدْرَكُمْ وَخَدْرِكُمْ ، وَقَدْ جَمَعْتُكُمْ لِهِ ذَا الْأَمْرِ . فيه خَوْرِي وَخَدْرَكُمْ وَخَدْرِكُمْ ، وَقَدْ جَمَعْتُكُمْ لِهِ ذَا الْأَمْرِ . فَيْهِ خَوْرِي وَخَدْرَكُمْ وَخَدْرِكُمْ ، وَقَدْ جَمَعْتُكُمْ لِهِ ذَا الْأَمْرِ . فَهُمَّ وَصَفَ لَهُمْ مَا سَأَلَ الْمَلِكُ مِنْ أَمْمِ الْكِتَابِ ، وَالْغَرَضَ الَّذِي

قَصَدَ فِيهِ ، فَلَمْ يَقَعُلُمُ الْفِكُرُ فِيهِ . فَلَمَّا لَمْ يَجِدُ عِنْدُهُم مَا يُرِيدُهُ فَكُرُ بِفُضْلِ حَكْمَتِهِ ، وَعَلِمُ أَنْ ذَلِكَ أَمْرُ إِنَّمَ كَا يَتِمْ بِاسْتِفْرَاغِ الْعَقْلِ وَإِعْمَالِ الْفِكْرِ ؛ وَقَالَ : أَرَى السَّفِينَةَ لَا تَجْرِى فِي الْبَحْرِ إِلَّا بِالْمَلَاحِينَ : لِأَنَّهُمْ يُعَدُّلُونَهَا ؛ وَإِنَّمَ اللَّهَ اللَّجَّةَ بِمُدَبِّرِهَا الَّذِي تَفَرَّدُ بِإِمْرَتِهَا ؛ وَمَنَى شُحِنَتْ بِالرَّكَابِ الْكَثِيرِينَ وَكُثْرَ مَلَاحُوهَا لَمْ يُومَنْ عَلَيْهَا مِنَ الْغَرَقِ . وَلَمْ يَزُلْ يُفَكِّرُ فِيهَا يَعْمَلُهُ في بَابِ الْكِتَّابِ حَتَى وَضَعَهُ عَلَى الْإِنْفِرَادِ بِنَفْسِهِ ، مَعَ رَجُلِمِن تَلَامِيذِهِ كَانَ يَشِقَ بِهِ ؛ فَحُلَا بِهِ مَنْفُرِدًا مَعَهُ ، بَعْدَ أَنْ أَعَدَمِنَ الْوَرْقِ الَّذِي كَانَتْ تَكْتُبُ فِيهِ الْهِنْدُ شَيْئًا ، وَمِنَ الْقُوتِ مَا يَقُومُ بِهِ وَبِتِلْبِيذِهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ ، وَجَلَسًا فِي مَقْصُورَةٍ ، وَرَدًّا عَلَيْهِمَا الْبَابَ مُمَّ بَدَأً فِي نَظْمَ الْكِتَابِ وَتُصْنِيفِهِ ؛ وَلَمْ يَزَلُ هُو يُمْ لِي وَتِلْبِيذُهُ يَكْتُب، ويرجع هو فيه ؛ حتى استقرّ الْكَابُ على غاية الإثقان وَالْإِحْكَامِ • وَرَتَّبَ فِيهِ أَرْبَعَةَ عَشْرَ بَابًا ؛ كُلُّ بَابٍ مِنْهَا قَائِمٌ بِنَفْسِهِ ، وَفِي كُلُّ بَابِ مَسَأَلَةٌ وَالْجُوَابُ عَنْهَا ، لِيكُونَ لِمَنْ نَظَرَ

فِيهِ حَظُّ مِنَ الْهِـدَايَةِ . وَضَمَّنَ تِلْكَ الْأَبُوابَ كَتَابًا وَاحِدًا ؛ وسَمَّاهُ كَتَابَ كَلِيلَةَ وَدِمْنَةً . فَمَ جَعَلَ كَلَامَهُ عَلَى أَلْسُنِ الْبَهَائِمِ وَالسَّبَاعِ وَالطِّيرِ: لِيَكُونَ ظَاهِرُهُ لَهُواً لِلْخُواصِ وَالْعُوامُ، وَبَاطِنُهُ رِيَاضَةً لِعُقُولِ الْحُاصَةِ ، وَضَمَّنَهُ أَيْضًا مَا يَحْنَاجُ إِلَيْهِ الْإِنسَانُ مِنْ سِيَاسَةِ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَخَاصَتِهِ ، وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دينه ودنياه، وآخرته وأولاه ، ويُحضّه على حُسنِ طَاعَتِه لِلْمُلُوكِ ويجنبه مَا تُكُونُ مُجَانِبَتُهُ خَيْرًا لَهُ . مُمَّ جَعَلَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا كُرسم سَائِرِ الْكُتُبِ الَّتِي بِرَسِمِ الْحِكْمَةِ: فَصَارَ الْحَيُوانُ لَهُوا ، وَمَا يَنْطِقُ بِه حِكْمُةً وَأَدْبًا ، فَلَمَّا ابْنَدَأَ بَيْدُبَا بِذَلْكَ جَعَـلَ أُولَ الْكُتَابِ وَصَفَ الصَّدِيقِ ، وَكَيْفَ يَكُونُ الصَّدِيقَانِ ، وَكَيْفَ تَقْطَعُ الْمُودَةُ الثَّابِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِحِيلَةِ ذِي النَّمِيمَةِ . وَأَمْنَ تِلْمِيدَهُ أَنْ يَكْتُبُ عَلَى لِسَانِ بَيْدَبَا مِثْلَ مَاكَانَ الْمُلَكُ شَرَطُهُ فِي أَنْ جَعَلَهُ لَمْوًا وَحِكْمَةً . فَذَكَرَ بَيْدَبَا أَنَّ الْحِكْمَةَ مَنَى دَخَلَهَا كَلَامُ النَّقَلَةِ أَفْسَدَهَا وَجُهِلَتْ حِكْمَتُهَا . فَلَمْ يَزَلَ هُوَ وَتِلْبِينَهُ أَهُ يُعْمِلَانِ الْفِكْرَ فِيَا سَأَلُهُ الْمُلَكُ ، حَتَّى فَتَقَ لَهُمَا الْعَقْلُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُمَا عَلَى لِسَانِ

بَهِيمَتَيْنِ . فَوَقَعَ لَهُمَا مُوضِعُ اللَّهُوِ وَالْهَزْلِ بِكَلَّامِ الْبَهَائِمِ . وَكَانَتِ الحُكُمةُ مَا نَطَقًا بِهِ • فَأَصْغَتِ الْحُكَاءُ إِلَى حِكْمِهِ وَتَرَكُوا الْبَهَائِمُ وَاللَّهُو ، وَعَلِمُوا أَنَّهَا السَّبُ فَى الَّذَى وَضِعَ لَهُمْ . وَمَالَتْ إِلَيْهِ الجُهَّالُ عَجُبًا مِن مُحَاورَةِ بَهِيمَتينِ ، وَلَمْ يَشْكُوا فِي ذَلِكَ ، وَاتَّحَذُوهُ لَمْ وَالرَّكُوا مَعْنَى الْكُلَامِ أَنْ يَفْهَمُوهُ ، وَلَمْ يَعْلَمُوا الْغُرُضُ الَّذِي وُضِعَ لَهُ ، لِأَنَّ الْفَيْلُسُوفَ إِنَّمَاكَانَ غَرَضُهُ فِي الْبَابِ الآولِ أَنْ يَخْبِرُ عَنْ تُواصِلِ الْإِخْوَانِ كَيْفَ تَتَأَكُّدُ الْمُودَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى التَّحَفُّظِ مِن أَهْلِ السَّعَايَةِ وَالتَّحَرِّزِ مِمَّن يُوقِعُ الْعَدَاوَةُ بَينَ الْمُتَحَابِينِ: لِيَجْرَ بِذَلِكَ نَفْعًا إِلَى نَفْسِهِ، فَلَمْ يَزَلَ بَيْدُبَا وَتِلْبِيذُهُ فِي الْمُقْصُورَةِ، حَتَّى اسْتَنَمَّا عَمَلَ الْكِتَابِ فِي مُدَّةِ سَنَةٍ. فَلَمَّا تُمُّ الْحُولُ أَنْفُ ذَ إِلَيْهِ الْمُلِكُ أَنْ قَدْ جَاءَ الْوَعْدُ فَمُ كَاذَا صَنَعْتَ? فَأَنْفُذَ إِلَيْهِ بَيْدَبًا: إِنَّى عَلَى مَا وَعَدْتُ الْمَلَكَ . فَلْيَأْمُرْنِي بِحَمْلِه ، بعد أن يَجْمَعُ أَهْلَ الْمُلْكَةِ لِتَكُونَ قِرَاءَتِي هَذَا الْكَابِ بِحَضْرَتِهِم، فَلَمَّا رَجْعَ الرَّسُولُ إِلَى الْمَلَكِ سُرِّ ذَلِكَ ، وَوَعَدَهُ يَوْمًا يَجْمَعُ فِيهِ

<sup>(</sup>١) السَّمَاية: الوَشِّهاية والنَّمِيمة .

أَهْلَ الْمُمْلَكَةِ . ثُمَّ نَادَى فِي أَقَاصِي بِلَادِ الْهِنْدِلِيَحْضُرُوا قِرَاءَةُ الْكَابِ . فَلَكَ أَكُ ذَلِكَ الْيَوْمُ ، أَمَرَ الْمَلِكُ أَنْ يُنْصَبَ لِبَيْدَبَا سَرِيرُ مِثْلُ سَرِيرِهِ ؛ وَكُرَاسِي لِلْبَنَاءِ المُلُوكِ وَالْعُلُبَاءِ . وَأَنْفَذَ فَأَحْضَرُهُ . فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَامَ فَلَبِسَ النَّيَابَ الَّتِي كَانَ يَلْبَسُهَا إِذَا دَخُلَ عَلَى الْمُلُوكِ وَهِيَ الْمُسُوحُ السُّودُ ، وَحَمَلَ الْكَتَابُ تِلْمِيذُهُ . فَلَمَّا دَخُلَ عَلَى الْمُلَكِ وَثُبَ الْحُلَا ثِقَ بِأَجْمَعِهِم ، وَقَامَ الْمُلِكُ شَاكِرًا . فَلَمَّا قُرْبُ مِنَ الْمُلَكِ كُفَّرُلَهُ وَسَجَدً ، وَلَمْ يَرْفَعَ رأسه ، فَقَالَ لَهُ الْمُلَكُ : يَابِيدُبَا آرْفَعُ رَأْسُكُ ، فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ هَنَاءَةٍ وَفُرْجٍ وسُرُورٍ، وأَمْرَهُ أَنْ يَجُلِسُ . فِينَ جَلَسَ لِقِرَاءَةِ الْكِتَابِ، سَأَلَهُ عَنْ مَعْنَى كُلُّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِهِ، وَإِلَى أَى شَيْءٍ قَصَدَ فِيهِ ، فَأَخْبَرُهُ بِغُرْضِهِ فِيهِ ، وَفِي كُلُّ بَابٍ ، فَازْدَادَ الْمَلَكُ مِنْ لَهُ تَعَجّبًا وَسُرُورًا . فَقَالَ لَهُ: يَابِيْدُبَا مَا عَدُوتَ الَّذِي فِي نَفْسِي ؛ وَهٰذَا الَّذِي كُنْتُ أَطْلُبُ ؛ فَأَطْلُبُ مَا شِئْتَ وَتَحَكُّمْ . فَدُعَا لَهُ بَيْدَبَا بِالسَّعَادَةِ وَطُولِ الْجَدُّ . وَقَالَ : أَيْهَا الْمَلَكُ أَمَّا الْمُالُ فَلَا حَاجَةً لَى فيهِ ، وَأَمَّا الْكُسُوةُ فَلَا أَخْتَارُ عَلَى لِبَاسَى

هذَا شَيْئًا ؛ وَلَسْتُ أَخْلِي الْمُلَكَ مِنْ حَاجَةٍ . قَالَ الْمُلَكُ: يَابِيدُبَا مَا حَاجَتُكُ ? فَكُلُّ حَاجَةٍ لَكَ قِبَلَذَا مَقْضِيَّةً . قَالَ : يَأْمُرُ الْمَلَكُ أَنْ يَدُونَ كُنَّابِي هَــٰذَاكُما دُونَ آبَاوَهُ وَأَجَدَادُهُ كُنْبَهُم ، وَيَأْمُنُ بِالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ : فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَحْرُجُ مِنْ بِلَادِ الْهِنْدِ، فَيَتَنَاوَلَهُ أَهْدَلُ فَارِسَ إِذَا عَلِمُوا بِهِ ، فَالْمُلَكُ يَأْمُرُ أَلَّا يُخْرَجُ مِنْ بَيْتِ الْحِكْمَةِ . مُمَّ دَعَا الْمَلَكُ بِتَلَامِيذِهِ وَأَحْسَنَ لَهُمُ الْجُواَئِزَ . ثُمَّ إِنَّهُ لمَّنَا مَلَكَ كَسْرَى أَنُوشِرُوانُ وَكَانَ مُسْتَأْثِرًا بِالْكُتُبِ وَالْعِلْمِ وَالْأَدُبِ والنَّظرِ فِي أَخْبَارِ الْأُوَائِلِ وَقَعَ لَهُ خَبَرُ الْكِتَابِ، فَلَمْ يَقُرُّ قُرَارُهُ حتى بعث برزويهِ الطّبِيبَ وتلطّف حتى أخرَجهُ مِن بِلادِ الْهُندُ فَأَقَرُهُ فِي خَزَائِنِ فَارِسَ

## بَابُ بَعْثَةً بَرْزُويهِ إِلَى بِلَادِ الْهُنْدِ

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ بِرَحْمَتِهِ، وَمَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِفَضْلِهِ وَكُمِهِ وَرَزَقَهُمْ مَا يَقْدِرُونَ بِهِ عَلَى إِصْلَاجِ مَعَايِشِهِمْ فَي الدُّنْيَا، وَيُدْرِكُونَ بِهِ اسْتِنْقَاذَ أَرْوَاحِهِمْ مِنَ الْعَـذَابِ فَي الْآنِحَةُ ، وَأَفْضَلُ مَا رَزَقَهُمُ اللهُ تَعَالَى وَمَنَّ بِهِ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ . فِي الْآخِرَة ، وَأَفْضَلُ مَا رَزَقَهُمُ اللهُ تَعَالَى وَمَنَّ بِهِ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ .

الَّذِي هُوَ الدَّعَامَةُ لِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ ، وَالَّذِي لَا يُقْدِرُ أَحَدُ فِي الدُّنيَا عَلَى إِصْلَاحِ مُعِيشَتِهِ وَلَا إِحْرَازِ نَفْعِ وَلَا دُفْعِ ضَرَرٍ إِلَّا بِهِ . وكذلك طَالبُ الآخِرةِ الْمُجْتَهِدُ فِي الْعُمَلِ الْمُنجَى بِهِ رُوحُهُ لَا يُقْدِرُ عَلَى إِنْمَامِ عَمَلِهِ وَإِنْكَالِهِ إِلَّا بِالْعَـقْلِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ كُلِّ خَيْرٍ وَمِفْتَاحُ كُلُّ سَعَادَةٍ . فَلَيْسَ لِأَحَدِ غَنَى عَنِ الْعَقْلِ . وَالْعَقْلُ مُكْتَسَبُ بِالنَّجَارِبِ وَالْأَدَبِ . وَلَهُ عَرِيزَةً مَكْنُونَةً فِي الْإِنسَانِ كَامِنَةُ كَالنَّارِ فِي الْحَجْرِ لَا تَظْهَرُ وَلَا يُرَى ضُوَّهُ هَا حَتَّى يَقْدُحُهَا قَادِحُ مِنَ النَّاسِ؛ فَإِذَا قُدِحَتْ ظَهَرَتْ طَبِيعَتُهَا. وَكَذَلِكَ الْعَقْلُ كَامِرْتُ فِي الْإِنْسَانِ لَا يَظْهَرُ حَتَّى يُظْهِرُهُ الْآدُبُ وَتُقَدُّويُهُ التَّجَارِبُ . وَمَنْ رُزِقَ الْعَقْلَ وَمُنَّ بِهِ عَلَيْهِ وَأَعِينَ عَلَى صِدْقِ قَرِيحَتِهِ بِالْأَدُبِ حَرَضَ عَلَى طَلَبِ سَعْدِ جَدِّهِ، وَأَدْرَكَ فِي الدُّنيَا أُمَلَهُ ، وَحَازَ فِي الْآخِرَةِ ثُنُوابَ الصَّالِحِينَ . وَقَدْ رَزَقَ اللَّهُ الْمُلَكُ السَّعِيدَ أَنُوشِرُوانَ مِنَ الْعَقْلِ أَفْضَلَهُ ، وَمِنَ الْعِلْمِ أَجْزَلُهُ ، وَمِنَ الْمُعْرِفَةِ بِالْأَمُورِ أَصُوبَهَا ، وَمِنَ الْأَفْعَالِ أَسَدَّهَا ، وَمِنَ الْبَحْثِ عَنِ الْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ أَنْفُعُهُ ؛ وَبَلَّغُهُ مِنْ فُنُونِ اخْتِلَافِ الْعِلْمِ،

وَبُلُوعِ مَنْزِلَةِ الْفُلْسُفَةِ ، مَا لَمْ يَبْلُغُهُ مَلِكُ قَطْ مِنَ الْمُلُوكِ قَبْلُهُ ، حَتَّى كَانَ فِيهَا طَلَبَ وَبَحَثَ عَنْهُ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ بَلَغُهُ عَنْ كَتَابٍ بِالْهِنْدِ، عَلَمُ أَنَّهُ أَصُلُ كُلُّ أَدُبِ وَرَأْسُ كُلُّ عَلْمٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى كُلُّ مَنْفَعَةٍ ، وَمِفْتَاحُ عَمَلِ الآخِرَةِ وَعِلْمِهَا ، وَمَعْرِفَةِ النَّجَاةِ مِنْ هُولِماً؛ فَأَمَّى الْمُلِكُ وَزِيرَهُ بَزُرَجُمِهُمُ أَنْ يَبَحِثُ لَهُ عَنْ رَجُلِ أَدِيبٍ عَاقِلٍ مِنْ أَهْلِ مَمْلَكُتِهِ ، بَصِيرٍ بِلِسَانِ الْفَارِسِيَةِ ، مَاهِمٍ فِي كَلَامِ الْهِنْدِ؛ وَيَكُونُ بَلِيغًا بِاللَّمَانَيْنِ جَمِيعًا، حَرِيصًا عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ مُجْتَهِدًا فِي اسْتِعْمَالِ الْأَدْبِ ، مُبَادِرًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، وَالْبَحْثِ عَنْ كُنُبِ الْفُلْسُفَةِ ، فَأَتَاهُ بِرَجُلِ أُدِيبِ كَامِلِ الْعَقْلِ وَالْأَدَبِ ، مُعْرُوفٍ بِصِنَاعَةِ الطُّبِّ ، مَاهِرٍ فِي الْفَارِسِيَّةِ وَالْهِنْدِيَّةِ يُقَــالُ لَهُ بَرْزُويْهِ ؛ فَلَمَّا دَخُلَ عَلَيْهُ كُفَّرَ وَسَجَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَقَالَ لَهُ الْمَكَكُ : يَابِرْزُويْهِ: إِنَّى قَدِ آخْتُرْتُكَ لِمَا بَلَغَنِي مِنْ فَضَالِكَ وَعِلْمِكَ وَعَقْلِكَ، وَحِرْصِكَ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ حَيْثُ كَانَ . وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ كَتَاب بِالْهِنْدُ مُخْزُورٌ فِي خَرَائِنِهِم ، وَقُصَّ عَلَيْهِ مَا بِلَغَهُ عَنْهُ . وَقَالَ لَهُ: تَجَهَزُ فَإِنَّى مُرَحَلُكَ إِلَى أَرْضِ الْهِندِ ، فَتَلَطَّفْ بِعَقْلِكَ وَحُسْنِ

أُدبِكَ وَنَاقِدِ رَأْ يِكَ، لِاسْتِخْرَاجِ هَذَا الْكِتَابِ مِنْ خَزَائِنِهِمْ وَمِنْ قبل عُلَمَانِهم ؛ فتُستفيد بذلك وتُفيدُنا . وَمَا قَدُرتَ عَلَيْهِ مِن كُتُبِ الْهِنْدِ مِمَّا لَيْسَ فِي خَزَائِنِنَا مِنْهُ شَيْءٌ فَآخِمِلُهُ مَعَكَ، وَخُذْ مَعَكَ مِنَ الْمَالِ مَا تَحْنَاجُ إِلَيْهِ ، وَعَجَلْ ذَلِكَ ، وَلَا تُقَصِّر فِي طَلَبِ الْعُـلُومِ وَإِنْ أَكْثَرْتَ فِيهِ النَّفَقَةُ ، فَإِنَّ جَمِيعَ مَا فِي خَرَائِنِي مَبْدُولُ لَكَ فِي طَلَبِ الْعُلُومِ . وَأَمْرَ بِإِحْضَارِ الْمُنْجَمِينَ ، فَاخْتَارُوا لَهُ يُومًا يُسيرُ فِيهِ ، وَسَاعَةً صَالِحَةً يُحْرِجُ فِيهَا . وَحَمَلَ مَعَهُ مِنَ الْمَالَ عِشْرِينَ جِرَابًا ؛ كُلُّ جِرَابٍ فِيهِ عَشْرَةُ آلَافِ دِ نَارٍ • فَلَمَّا قَدِمَ بَرْزُونِهِ بِلَادَ الْهِنْدِ طَافَ بِبَابِ الْمُلَكِ وَعَجَالِسِ السُّوقَةِ ، وَسَأَلَ عَن خَواصُ الْمَلِكِ وَالْأَشْرَافِ وَالْعَلَكَ الْمُكِكِ وَالْفَلَا مِفَةِ ؛ فَحُعَلَ يَغْشَاهُمْ فِي مُنَازِلِهُمْ ، وَيَتَلَقَّاهُمْ بِالتَّحِيَّةِ ، رو، وو مع يَوْرُ وَ وَ مُرْيِبُ قُدِمَ بِلَادُهُمْ لِطَلَبُ الْعُلُومِ وَالْآدَبِ، وَيُحْبِرُهُمْ بِالْآدُهُمْ لِطَلَبُ الْعُلُومِ وَالْآدَبِ، وأنه مُحتَاجُ إِلَى مُعَاوَنَتِهِمْ فِي ذَلِكَ . فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ زَمَانًا طَوِيلًا يتأدُّب عَن عَلَمَاءِ الْهِنْدِ بِمُ الْهُو عَالَمُ بِجَمِيعِهِ ؛ وَكَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مِنْهُ

<sup>(</sup>۱) الرعية .

شَيْئًا ؛ وَهُو فِيَا بَيْنَ ذَلِكَ يَسْتُرُ بُغْيَتُهُ وَحَاجَتُهُ . وَآتُحَذُ فَى تِلْكُ الحَالَةِ لِطُولِ مُقَامِهِ أَصْدِقَاءً كُثِيرَةً مِنَ الْأَشْرَافِ وَالْعُلْمَاءِ وَالْفَلَاسِفَةِ وَالسَّوْقَةِ وَمِنْ أَهْلِ كُلُّ طَبَقَةٍ وَصِنَاعَةٍ ، وَكَانَ قَدِ الْمُحَذَّ مِنْ بَيْنِ أَصْدِقَائِهِ رَجُلًا وَاعِدًا قَدِ النَّحَذَهُ لِسِرُهِ وَمَا يُحِبُّ مشاورته فيه ، للَّذِى ظَهَرَ لَهُ مِنْ فَضَلِهِ وَأَدَبِهِ ، وَأَسْتَبَانَ لَهُ مِنْ صَّعَة إِخَانِهِ ، وَكَانَ يُشَاوِرُهُ فِى الْأُمُورِ ، وَيَرْتَاحُ إِلَيْهِ فِى جَمِيعِ مَا أَهْمَهُ . إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَكُتُمُ مِنْهُ الْأَمْنَ الَّذِي قَدِمَ مِنْ أَجْلِهِ لِكُي لَهُ يَوْمًا وَهُمَا جَالِسَانِ: يَاأْخِي مَا أَرِيدُ أَنْ أَكْتُمَكَ مِنْ أَمْرِي فَوْقَ الَّذِي كَنَمْنُكُ . فَأَعْلَمُ أَنِّي لِأَمْرٍ قَدِمْتُ ، وَهُو غَيْرُ الَّذِي يظهرُ مِنَّى ؛ وَالْعَاقِلُ يَكْتَنِي مِنَ الرَّجُلِ بِالْعَلَامَاتِ مِنْ نَظْرِهِ ، حَتَّى يَعْلَمُ سِرَّ نَفْسِهِ وَمَا يُضْمِرُهُ قُلْبُهُ . قَالَ لَهُ الْهِنْدِيُّ : إِلَّ وَإِنْ لَمْ أَكُنْ بَدَأَتُكُ وَأَخْبَرَتُكَ بِمُ الْحِثْتَ لَهُ ، وَإِيَّاهُ تُرِيدُ ، وأنَّكَ تَكُمُّ أَمْرًا تَطلبه ، وتَظهر غيره ؛ مَا خَنِي عَلَى ذَلِكَ مِنْكَ . وَلَكِنَى لَرَغْبَتِي فِي إِخَائِكَ ، كَرِهْتُ أَنْ أُوَاجِهَكَ بِهِ ، وَإِنَّهُ قَدِ استبان مَا يَخْفِيهِ مِنِّي . فَأَمَّا إِذْ قَدْ أَظْهَرْتُ ذَلْكُ ، وَأَفْصَحْتَ بِهِ وَبِالْكَلَامِ فِيهِ، فَإِنَّى مُغَبِرُكَ عَنْ نَفْسِكَ، وَمُظْهِرُ لَكَ سَرِيرَتَكَ، وَمُعْلِمُكَ بِحَالِكَ الَّتِي قَدِمْتَ لَهَا ؛ فَإِنَّكَ قَدِمْتَ بِلَادَنَا لِتَسْلُبُنَا كُنُوزَنَا النَّفِيسَةَ ، فَتَذْهَبَ بِهَا إِلَى بِلَادِكَ ، وَتُسْرَبِهَا مَلِكُكُ . وَكَانَ قُدُومُكَ بِالْمُكُرِ وَالْحَدِيعَةِ . وَلَكِنَّى لَكَ رَأَيْتُ صَبْرَكَ ، ومُواظبَتَكَ عَلَى طَلَبِ حَاجَتِكَ ، وَالتَّحَفَّظِ مِنْ أَنْ يَسْقُطُ مِنْكُ الْكَلَامُ، مَعَ طُولِ مُكْنِكَ عِندُنَا، بِشَيْءٍ يُسْتَدُلُ بِهِ عَلَى سَرِيرَتِكَ وَأُمُورِكَ ، ازْدَدْتُ رَغْبَةً فِي إِخَائِكَ ، وَثِقَةً بِعَقَلْكَ ، فَأَحْبَبُتُ مُودَّتَكَ . فَإِنَّى لَمْ أَرْ فَى الرِّجَالِ رَجُلًا هُو أَرْضَنُ مِنْكَ عَقْلًا ، وَلَا أَحْسَنُ أَدْبًا ، وَلَا أَصْبَرُ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَلَا أَكْتُمُ لِسِرْهِ مِنْكَ ؛ وَلَا سِيمًا فِي بِلَادِ غُرْبَةِ ، وَمَمْلَكَةٍ غَيْرِ مَمْلَكَتِكَ، عِنْدَ قَوْمِ لَا تَعْرِفُ سُنَّتُهُمْ . وَإِنَّ عَقْلَ الرَّجُلِ لَيْبِينُ فَى ثَمَّ الْي خَصَالِ: الْأُولَى الرِّفْقُ . وَالنَّانِيَةُ أَنْ يَعْرِفُ الرَّجُلُ نَفْسُهُ فَيَحْفَظُهَا . وَالثَّالِثُهُ طَاعَةُ الْمُلُولِ ، وَالتَّحَرَّى لِمَا يُرضِيهِم . والرَّابِعَةُ مَعْرِفَةُ

<sup>(</sup>۱) أثلت .

الرَّجلِ مُوضِعُ سِرُهِ ، وَكَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يُطلِعُ عَلَيْهِ صَدِيقَهُ . وَالْحُامِسَةُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَبُوابِ الْمُلُوكِ أَدِيبًا مَلِقَ اللَّسَانِ . والسّادِسة أَنْ يَكُونَ لسِرُهِ وَسِرْ غَيْرِهِ حَافِظًا . وَالسَّابِعَةُ أَنْ يَكُونَ عَلَى لِسَانِهِ قَادِرًا ، فَلَا يَتَكُلُّمُ إِلَّا بِمَا يَأْمَنُ تَبِعَتُهُ . وَالثَّامِنَةُ إِنْ كَانَ بِالْمُحْفِلِ لَا يَتَكُلُّمُ إِلَّا بِمَا يُسْأَلُ عَنْهُ . فَمَنِ آجْتُمُعَتْ فِيهِ هَذِهِ الْحُصَالُ كَانَ هُوَ الدَّاعِي الْخُهَرِ إِلَى نَفْسِهِ . وَهَذِهِ الْخُصَالُ كُلُّهَا قَدِ اجْتُمَعَتْ فِيكَ ، وَبَانَتْ لِي مِنْكَ . فَاللَّهُ تَعَالَى يَحْفَظُكُ ، وَيُعِينُكُ عَلَى مَا قَدِمْتَ لَهُ ؛ فَمُصَادَقَتُكُ إِيَّاى ، وَإِنْ كَانَتْ لِتَسْلُبُنِي كَنْزِى وَنَغْرِى وَعْلِى، تَجْعَلُكَ أَهْلًا لِأَنْ تُسْعَفَ بِحَاجِتِكَ، وَتَشْفَعَ بِطَلِبَتِكَ ، وَتَعْطَى سُولُكَ ، فَقَالَ لَهُ بَرْزُويْهِ: إِنَّى قَدْ كُنْتُ هَيَاتُ كُلُامًا كُثِيرًا ، وَشَعَبْتُ لَهُ شُعُوبًا ، وَأَنْسَأْتُ لَهُ أَصُولًا وَطُرُقًا ؛ فَلَمَّا آنتَهَيْتَ إِلَى مَا بَدَأَتْنِي بِهِ مِنَ اطْلَاعِكَ عَلَى أَمْرِى وَالَّذِى قَدِمْتُ لَهُ ، وَأَلْقَيْتُهُ عَلَى مِنْ ذَاتِ نَفْسِكَ، ورَغْبَتِكَ فِيَا أَلْقَيْتَ مِنَ الْقُولِ، آكْتَفَيْتُ بِالْبِسِيرِ مِنَ الْحُطَابِ

 <sup>(</sup>۱) متوددا متلطفا ٠ (٢) مطلوبك ٠ (٣) المسئول ٠

مُعَكُ ، وَعَرَفْتُ الْكَبِيرَ مِنْ أَمُورِى بِالصَّفِيرِ مِنَ الْكَلَامِ ، وَاقْتَصَرْتُ بِهِ مَعَكَ عَلَى الْإِيجَازِ . وَرَأَيْتُ مِنْ إِسْعَافِكَ إِيَّاى بِحَاجَتِي مَا دَلَّنِي عَلَى كُرِمِكَ وَحُسْنِ وَفَائِكَ : فَإِنَّ الْكَلَامَ إِذَا أَنْتِي إِلَى الْفَيْلُسُوفِ، وَالسَّرَ إِذَا اسْتُودِعَ إِلَى اللَّبِيبِ الْحَافِظِ، فقد حصن وبلغ به نهاية أمل صاحبه ، كَا يُحصن الشيءُ النَّفِيسُ فِي الْقِلَاعِ الْحَصِينَةِ . قَالَ لَهُ الْهِندِيِّ : لَا شَيْءَ أَفْضَلُ منَ المُودَّةِ . وَمَن خَلُصَتْ مُودَّتُهُ كَانَ أَهْ لَا أَنْ يَحَلِطُهُ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ ، وَلَا يَدْخِرُ عَنْهُ شَيْئًا ، وَلَا يَكْنُمُهُ سِرًا: فَإِنَّ حَفْظُ السّر رأْسُ الأُدُبِ . فَإِذَا كَانَ السَّرُّ عِنْدَ الْأَمِينِ الْكُتُومِ فَقَدِ احْتُرِزَ مِنَ التَّضْدِيعِ ، مَعَ أَنْهُ خَلِيقَ أَلَا يَتْكُلَّمُ بِهِ ، وَلَا يَتِمُ سِرَ بَينَ اثْنَينِ قَدْ عَلِمَاهُ وَتَفَاوَضَاهُ . فَإِذَا تَكُلُّمُ بِالسَّرُ اثْنَانِ فَلَا بَدَّ مِنْ ثَالِثٍ مِنْ جِهَةِ أَحَدِهِمَا ؛ فَإِذَا صَارَ إِلَى الثَّلَاثَةِ فَقَدْ شَاعَ وَذَاعَ، حَتَّى لَا يُسْتَطِيعُ صَاحِبُهُ أَنْ يَجْحَدُهُ وَيُكَابِرُ عَنْـهُ ؛ كَالْغَيْمِ إِذَاكَانَ مُتَقَطِّعًا فِي السَّهَاءِ فَقَالَ قَائِلُ: هَذَا غَيْمُ مُتَقَطِّعُ ، لَا يَقْدِرُ أَحَدُ عَلَى تَكْذيبِهِ • وَأَنَا قَدْ يُدَاخِلُنِي مِنْ مُودَّتِكَ وَخِلْطَتِكَ سُرُورُ

عشرتك •

لَا يَعْدَلُهُ شَيْءٌ . وَهَـذَا الْأَمْرُ الَّذِي تَطْلُبُهُ مِنَّى أَعْلَمُ أَنَّهُ مَنَ الأسرارِ الَّتِي لَا تُنكُّتُمُ ، فَلَا بَدَ أَنْ يَفْشُو وَيَظْهُرَ ، حَتَّى يُخُدُّثُ بِهِ النَّاسُ . فَإِذَا فَشَا فَقَدْ سَعَيْتُ فِى هَلَا كِى هَلَاكًا لَا أَقْدِرُ عَلَى الْفِدَاءِ مِنْهُ بِالْمُالِ وَإِنْ كُثْرَ: لِأَنْ مَلِكُنَّا فَظَّ غَلِيظٌ ، يُعَاقِبُ عَلَى الذُّنبِ الصَّغِيرِ أَشَدَّ الْعِقَابِ ؛ فَكَيْفَ مِثْلُ هَـٰذَا الذَّنبِ الْعَظيمِ؛ وَإِذَا حَمَلَتْنِي الْمُودَّةُ الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَأَسْعَفْتُكَ بِحَاجَتِكَ لَمْ يَرِدُ عِقَابُهُ عَنَّى شَيْءٌ . قَالَ بَرْزُويْهِ : إِنَّ الْعُلْمَاءُ قَدْ مَدَحَت الصَّدِيقَ إِذَا كُتُمُ سِرَّ صَدِيقِهِ وَأَعَانَهُ عَلَى الْفُوزِ . وَهَذَا الْأَمْنُ الّذِي قَدِمْتُ لَهُ، لِمِثْلِكَ ذُخْرَتُهُ، وَبِكَ أَرْجُو بُلُوعُهُ، وَأَنَا وَاثِقَ بِكُرَمِ طِبَاعِكَ وَوَفُورِ عَقْلِكَ، وَأَعْلَمُ أَنَّكَ لَا يَخْشَى مِنِي وَلَا يَخَافُ أَنْ أَبْدِيهُ ، بَلْ نَحْشَى أَهْلَ بَيْتِكَ الطَّائِفِينَ بِكَ وَبِالْمَلَكِ أَنْ يَسْعُواْ بِكَ إِلَيْهِ . وَأَنَا أَرْجُو أَلَّا يَشِيعُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ: لِأَنِّي أَنَا ظَاءِنُ وَأَنْتَ مُقِيمٌ ، وَمَا أَقَمْتُ فَلَا ثَالِثَ بَيْنَا . فَتَعَاهَدَا عَلَى هَذَا جَمِيعًا . وَكَانَ الْهِنْدِيُّ خَازِنَ الْمُلكِ ، وَبِيدِه مَفَاتِيحُ خَرَاثِنِهِ . فَأَجَابُهُ إِلَى ذَلِكَ الْكَتَابِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ.

فَاكُبُ عَلَى تَفْسِيرِهِ وَنَقْلِهِ مِنَ اللَّسَانِ الْهِنْدِي إِلَى اللَّسَانِ الْفَارِسِي ؛ وأتعب نفسه ، وأنصب بدنه ليلًا ونهارًا. وهو مع ذلك وجل وَفَرْعَ مِنْ مَلِكِ الْهَنْدِ ؛ خَارِّفُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ أَنْ يَذْكُرُ الْمُلَكُ الْكِتَابُ فِي وَقْتِ وَلَا يُصَادِفَهُ فِي خَزَائِنِهِ . فَلَمَّا فَرَغَ مَنَ انتساخ الكتاب وغيره ممَّا أراد مِنْ سَائِرِ الْكُنْبِ. كُنْبَ إِلَى أَنُو شِرُوانَ يُعلِمُهُ بِذُلِكَ . فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابُ، سُرَّ بِذَلِكَ مرورًا شَدِيدًا؛ ثُمَّ تَحُوف مُعَاجَلَة الْمُقَادِيرِ أَنْ تُنغِصُ عَلَيْهِ فَرَحَهُ؛ فَكُتُبُ إِلَى بَرْزُويهِ يَأْمُنُهُ بِتَعْجِيلِ الْقُدُومِ . فَسُارَ بَرْزُويْهِ متوجهًا نحو كسرى . فكمّاً رأى المكلكُ مَا قَدْ مَسَهُ مِنَ الشُّحُوبِ وَالتَّعَبِ وَالنَّصِبِ ، قَالَ لَهُ : أَيُّهَا الْعَبْدُ النَّاصِحُ الَّذِي يَأْكُلُ ثُمَّرَةً مَا قَدْ غُرُسَ، أَبْشِرُ وَقَرْ عَيْنًا: فَإِنِّي مُشْرُفُكُ وَبَالِمَ عَبِكَ أَفْضَلَ درجة ، وأمره أن يربح بدنه سبعة أيام ، فلمّا كان اليوم الثّامِن ، أُمْرُ الْمُلِكُ أَنْ يَجْتُمِعُ إِلَيْهِ الْأُمْرَاءُ وَالْعُلْمَاءُ . فَكُمَّا اجْتُمُعُوا ، عرر ردر. أمر برزويه بِالحضورِ • فحضر ومعه الكتب ؛ ففتحها وقرآها

<sup>(</sup>١) تغير اللون من السفر ونحوه •

عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ الْمُلَكَةِ . فَلَمَّا سَمِعُوا مَا فِيهَا مِنَ الْعِلْمِ فَرِحُوا فَرَحًا شَـٰدِيدًا ؛ وَشَكَّرُوا لِلَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم ، وَمَدَحُوا برزويهِ وأثنوا عليهِ، وأمر الملك أن تفتح لِبرزويهِ خزائن اللولؤ وَالزَّبْرَجَد وَالْيَاقُوتِ وَالَّذَهُبِ وَالْفِضَّةِ ؛ وَأَمْرُهُ أَنْ يَأْخُذُ مِنَ الْخُزَائِنِ مَا شَاءً مِنْ مَالِ أُوكُسُوةٍ ؛ وَقَالَ : يَابُرْزُونِهِ إِنِّي قَدْ أَمْرُتُ أَنْ يَجُلُسُ عَلَى مِثْلِ سَرِيرِى هَذَا ، وَتُلْبَسُ تَاجًا ، وتترأس على جميع الأشراف . فسُجَدُ برزُويْهِ لِلْمُلِكِ وَدُعَا لَهُ وَطَلَبَ مِنَ اللَّهِ وَقَالَ : أَكُمَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَلَكَ كَامَةَ الدُّنيَ وَالْآخِرَةِ ، وَأَحْسَنَ عَنَى ثُوابَهُ وَجَزَاءَهُ ، فَإِنّى جَمْدِ اللهِ مُسْتَغَنِّ عَنِ الْمُكَالِ بِمُكَا رَزَقَنِي اللهُ عَلَى يَدِ الْمُلَكِ السَّعِيدِ الْجُدُّ، الْعَظيمِ الْمُلْكِ ؛ وَلَا حَاجَةً لِي بِالْمُالِ ؛ لَكِنْ لَمُّ كَلَّفَنِي الْمُلَكُ ذَلِكَ وعَلِمتُ أَنَّهُ يَسْرُهُ، أَنَا أَمْضِي إِلَى الْخُزَائِنِ فَآخَذُ مِنْهَا طَلَبًا لِمُرْضَاتِه وَآمَتِنَالًا لِأَمْرِه • ثُمَّ قَصَدَ خِزَانَةَ النِّيابِ فَأَخَذَ مِنْهَا تَحْتُ مِنْ طَرَائِفِ نُحُرَاسَانَ مِنْ مَلَابِسِ الْمُلُوكِ . فَلَمَّا قَبُضَ بَرْزُويْهِ

<sup>(1)</sup> وعاء **تصان فيه** الثياب .

مَا آختُ أَرُهُ وَرَضِيهُ مِنَ النَّيَ ابِ قَالَ : أَكُمُ اللهُ الْمُلَكُ وَمَدَّ في عُمْرِهِ أَبْدًا . لَا بُدَّ أَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا أَكْرِمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الشَّكُر ؛ وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتُوجَبُهُ تَعَبَّا وَمَشَقَّةً فَقُدْ كَانَ فِيهِمَا رِضَا الْمَلَكِ . وأمَّا أَنَا فَمَا لَقِيتُهُ مِنْ عَنَاءٍ وَتَعَيِّب وَمَشَقَّةٍ ، لِمَا أَعْلَمُ أَنْ لَكُمْ فِيهِ الشَّرَفَ يأهلَ هذَا الْبَيْتِ! فَإِنَّى لَمْ أَزَلَ إِلَى هٰذَا الْيَوْمِ تَابِعًا رضاكم ، أرى العسير فيه يُسِيرًا . وَالشَّاقَ هَيْنًا ، وَالنَّصَبُ وَالْأَذَى سُرُورًا وَلَذَّةً: لِمَا أَعْلَمُ أَنَّ لَكُمْ فِيهِ رِضًا وَقُرْبَةً عِنْدُكُمْ. وَلَكِنَّى أَسَأَلُكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ حَاجَةً تُسْعِفْنِي بِهَا ، وَتُعْطِينِي فِيهَا سُولِى : فَإِنَّ حَاجَتِي يَسِيرُةً ، وَفِي قَضَائِهَا فَانْدَةً كَثِيرَةً . قَالَ أَنُوشِرُوانَ : قُلْ فَكُلُّ حَاجَةٍ لَكَ قِبَلَنَا مَقْضِيَّةً : فَإِنَّكَ عِنْدُنَا عَظِيمٌ ، وَلُو طَلَبْتُ مُشَارَكَتُنَا فِي مُلْكِنًا لَفَعَلْنَا ، وَلَمْ نُرُدَّ طَلِبَتُكَ ، فَكَيْفَ مَا سِوَى ذَلِكَ لا فَقُـلَ وَلَا تَحْتَشِم ، فَإِنَّ الْأُمُورَكُلُّهَا مَبْذُولَةً لَكَ . قَالَ بَرْزُويْهِ: أَيْهَا الْمَلِكُ لَا تَنْظُرْ إِلَى عَنَانِي فِي رِضَاكَ وَانْكَاشِي فِي طَاعَتِكَ ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ يَلْزَمْنِي بَذُلُ

<sup>(</sup>١) الانكاش في الأمر : الجدَّفيه .

مُهْجَتِي فِي رِضَاكَ ؛ وَلُو لَمْ تَجْزِنِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَنْدَى عَظِيًّا وَلَا وَاجِبًا عَلَى الْمَلِكِ ، وَلَكِنْ لِكُرَمِهِ وَشَرَفِ مَنْصِبِهِ عَمَدَ إِلَى مُجَازَاتِي ، وَخَصّنِي وَأَهْلَ بَيْتِي بِعُلُو الْمُرْتَبَةِ وَرَفْعِ الدَّرَجَةِ ؛ حَتَى لُو قَدُر أَنْ يَجْمَعُ لَنَا بَيْنَ شَرَفِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَفَعَلَ . بَخَزَاهُ اللَّهُ عَنَا أَفْضَلَ الْجُزَاءِ ، قَالَ أَنُوشِرُوانُ : آذْكُرْ حَاجَتَكَ ، فَعَلَى مَا يَسُرُكُ . فَقَالَ بَرْزُويْهِ: حَاجَتِي أَنْ يَأْمُرُ الْمُلَكُ ، أَعْلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وزيره بزر جمهر بن البختكان ، ويقسم عليه أن يعمل فكره، ويَجْمَعُ رَأْيَهُ ، وَيَجْهَدُ طَاقَتُهُ ، وَيُفْرِغُ قَالْبُهُ فِي نَظْمَ تَأْلِيفِ كَلَامٍ مُتَقَنِّ مُحَكِمٍ ، وَيَجْعَلُهُ بَابًا يَذْكُرُ فِيهِ أَمْرِى وَيَصِفُ حَالَى ؛ وَلَا يَدُعُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي ذَلِكَ أَقْصَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ • وَيَأْمُنُهُ إِذَا أَسْتَنَّمُهُ أَنْ يَجْعَلُهُ أُولَ الْأَبُوابِ الَّتِي تَقْرَأُ قَبْلَ بَابِ الْأَسْدِ وَالنَّـوْرِ: فَإِنَّ الْمَلِكَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَ بِى وَبِأَهْلِي غَايَةً الشَّرفِ وَأَعْلَى الْمُرَاتِبِ ، وَأَبْقَى لَنَا مَا لَا يَزَالُ ذِكُوهُ بَاقِيًّا عَلَى الأبدِ حَيثُما قُرِى هذا الْكَابُ

فكتساسمع كسرى أنوشروان والعظهاء مقالته وماسمت إليه نفسه مِنْ مَحَبَّةٍ إِبْقَاءِ الذُّكْرِ اسْتَحْسَنُوا طُلِّبَتُهُ وَاخْتِيَارُهُ ، وَقَالَ كَسْرَى: حُبًّا وَكُوامَةً لَكَ يَا بَرْزُويهِ ، إِنَّكَ لَأَهْلُ أَنْ نُسْعَفَ بِحَاجَتِكَ ، فَى أَقُلَ مَا قَنِعْتَ بِهِ وَأَيْسَرُهُ عِنْدُنَا! وَإِنْ كَانَ خَطَرُهُ عِنْدُكَ عَظِيًا . ثُمَّ أَقْبَلَ أَنُوشِرُوانَ عَلَى وَزِيرِهِ بُزُر جَمِهْرَ فَقَالَ لَهُ: قَدْ عَرَفْتُ مَنَاصِحَةً بَرْزُويِهِ لَنَا، وَتَجَشَّمُهُ الْمُخَاوِفُ وَالْمُهَالِكُ فِيمَا يُقْرِبُهُ مِنَا ، وَإِنْعَابُهُ بَدُنَّهُ فِيَا يُسْرِنًا ، وَمَا أَتَى بِهِ إِلَيْنَا مِنَ الْمُعْرُوفِ ، وَمَا أَفَادُنَا اللهَ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْحُكْمَةِ وَالْآدَبِ الْبَاقِي لَنَا نَخْرُهُ ، وَمَا عَرَضْنَا عَلَيْهِ مِنْ خَزَائِنِنَا لِنَجْزِيَّهُ بِذَلِكَ عَلَى مَاكَانَ مِنْهُ ، فَلَمْ تَمِلْ نَفْسُهُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَكَانَ بَغْيَتُهُ وَطَلِّبَتُهُ مِنَّا أَمْرًا يَسيرًا رَآهُ هُوَ النَّوَابَ مِنَّا لَهُ وَالْكُرَامَةَ الْجُلِيلَةُ عِنْدُهُ ؛ فَإِنَّى أُحِبُّ أَنْ نُتَكِّلَّمُ فِي ذَلِكَ وَتُسْعِفُهُ بِحَاجَتِهِ وَطَلِبَتِهِ . وَآعَكُمْ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَسْرَنِي، وَلَا تَدَعُ شَيْئًا مِنَ الْإِجْتِهَادِ وَالْمُبَالَغَةِ إِلَّا بَلَغْتَهُ ، و إِنْ نَالَتْكُ فِيه مَشَقَّةً . وَهُو أَنْ تَكْتُبَ بَابًا مُضَارِعًا لِتِلْكَ الْأَبُوابِ الَّتِي فِي الْكِتَابِ ، وَتَذْكُرُ فِيهِ فَضَلَ بَرْزُونِهِ ، وَكَيْفَ كَانَ ابْتِدَاءُ

<sup>(</sup>١) القدر والشرف · (٢) تجشم الأمر : تكلفه على مشقة ·

عمر ربعور ربه ورو إلى حسبه وإلى حسبه وصناعته ، وتذكر فيه بعثته إلى بلاد الهند في حَاجَتنًا ؛ وَمَا أَفَدْنَا عَلَى يَدَيْهِ مِنْ هَنَالِكَ ؛ وشَرُفْنَا بِهِ وَفَضَلْنَا عَلَى غَيْرِنَا ؛ وَكَيْفَ كَانَ حَالُ بَرْزُويْهِ وَقُدُومُهُ مِنْ بِلَادِ الْهُنْدِ ، فَقُلْ مَا تَقْدُرُ عَلَيْهِ مِنَ التَّقْرِ يَظِ وَالْإِطْنَابِ في مَدْحِهِ، وَبَالِمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ الْمُبَالَغَةِ وَآجَتِهَدْ فِي ذَلِكَ آجْتِهَادًا يُسْرُ بَرْزُويْهِ وَأَهْلَ الْمُمَلِكَةِ ، وَإِنَّ بَرْزُويْهِ أَهْلُ لِذَلِكَ مِنَّى ومِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْمُمْلَكَةِ وَمِنْكَ أَيْضًا: لِمُحَبِّتِكَ لِلْعُلُومِ. وَآجَهَدْ أَنْ يَكُونَ عَرَضَ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَى بَرْزُويْهِ أَفْضَلَ مِنْ أَغْرَاضِ تِلْكَ الْأَبُوابِ عِنْدَ الْخَاصُ وَالْعَامُ ، وَأَشَدَ مُشَاكُلُهُ لِحَالِ هذا العلم: فَإِنَّكَ أَسْعَدُ النَّاسِ كُلُّهِم بِذَلْكَ: لِانْفَرَادِكَ بِهَذَا الْكَتَابِ ، وَأَجْعَلْهُ أُولَ الْأَبُوابِ . فَإِذَا أَنْتَ عَمِلْتُهُ وَوضَعَتُهُ في موضعه فأعلمني لأجمع أهل المملكة وتقرأه عليهم، فيظهر فضلك وآجتِهَادُكُ فِي مُحَبِّتِنَا؛ فَيكُونَ لَكَ بِذَلكَ نَخْرُ. فَلَمَّا سَمِعَ بُزُرَجُمِهُرُ مَقَالَةَ الْمُلِكُ نَحَرَلُهُ سَاجِدًا ، وَقَالَ : أَدَامَ اللهُ لَكَ أَيْهَا الْمُلكُ الْبَقَاءَ ، وَبَلَّغَكَ أَفْضَلَ مَنَازِلِ الصَّالِحِينَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ؛ لَقَدْ شَرَفْتَنِي بِذَلِكَ شَرَفًا بَاقِيًا إِلَى الْأَبِدُ ، ثُمَّ خَرَجَ بَزُر جَمِهُو مَنْ

عِنْدِ الْمُلَكِ، فَوصَفَ بَرْزُويْهِ مِنْ أُولِ يَوْمِ دَفَعَهُ أَبُواهُ إِلَى الْمُعَلَم، وَمُضِيَّهُ إِلَى بِلَادِ الْهُنْدِ فِي طَلَبِ الْعَقَاقِيرِ وَالْأَدُويَةِ ؛ وَكَيْفَ تَعَلَّمُ خطوطهم وَلُغَتُهُم ؛ إِلَى أَنْ بَعَثُهُ أَنُوشِرُوانَ إِلَى الْهُنْدُ فِي طُلُب الْكَتَابِ . وَلَمْ يَدَعْ مِنْ فَضَائِلِ بَرْزُويْهِ وَحَكَمَتِهِ وَخَلَائِقِهِ ومُذَهَبِهُ أَمْرًا إِلَّا نَسْقُهُ ، وَأَنَّى بِهِ بِأَجُودِ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّرْحِ . مُمَّ أَعْلَمُ الْمُلِكَ بِفُرَاغِهِ مِنْهُ . فَحُمْعَ أَنُوشِرُوانَ أَشْرَافَ قُومِهِ وَأَهْلَ مَمْلَكُتِهِ ، وَأَدْخُلُهُمْ إِلَيْهِ ، وَأَمْرَ بُزُر جَمِهْرَ بِقِرَاءَةِ الْكَتَابِ ، وبرزُويهِ قَائمٌ إِلَى جَانِبِ بْزُرْجُمِهْرُ ، وَابْتَدَأَ بِوَصْفِ بَرْزُويْهِ حَتَّى انْتُهَى إِلَى آخِرِهِ • فَقُرِحَ الْمَلَكُ بِمَا أَنَّى بِهِ بُزُرْجُمِهُرُمِنَ الحكمة والعلم. مم أننى الملك وجميع من حضره على بزرجمهر، وشكروه ومدّحوه ؛ وأمر له الملك بمال جزيل وكسوة وحلي وأوانٍ ؛ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا غَيْرَ كُسُوةٍ كَانَتْ مَنْ ثِيبَابِ الْمُلُوك . مُمَّ شَكَرَكُهُ ذَلِكَ بَرْزُويهِ وَقَبَّلَ رَأْسُهُ وَيَدُهُ ؛ وَأَقْبَلَ بَرْزَوَيْهِ عَلَى الْمُلَكِ وَقَالَ : أَدَامَ اللَّهُ لَكَ الْمُلْكَ وَالسَّعَادَةُ فَقَدْ بَلَغْتَ بِي وبِأَهْلِي غَايَة الشَّرُفِ بِمَا أَمَنْتَ بِهِ بُزُرْ جَمِهْرَ مِنْ صُنْعِهِ الْكَابُ فِي أَمْرِي وَإِبْقَاءِ ذِكُرِي .

<sup>(</sup>١) أصول الأدوية مفرده عَقَّار •

بَابُ عَرْضَ الْكُتَابِ . تَرْجَمَةُ عَبْدُ اللهِ بنِ الْمُقَفِّع

هذَا كَتَابُ كَلِيلَةً وَدِمْنَةً ، وَهُوَ مِمَّا وَضَعَهُ عُلَمَاءُ الْهُنْدِ مِنَ الأَمْثَالِ وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي أَلْهُمُوا أَنْ يُدْخِلُوا فِيهَا أَبْلَغَ مَا وَجَدُوا مِنَ الْقُولِ فِي النَّحْوِ الَّذِي أَرَادُوا ۚ وَلَمْ تَزَلِّ الْعُلَمَ عَنْ أَهْلِ كُلُّ مِلَّةٍ يَلْتُمِسُونَ أَنْ يُعْقَلَ عَنْهُمْ ، وَيَحْتَالُونَ فِي ذَلِكَ بَصَنُوفِ الْجِيلِ ، وَيَبْتَغُونَ إِخْرَاجَ مَا عِنْدُهُمْ مِنَ الْعِلْلِ ، حَتَّى كَانَ مِنْ تِلْكَ الْعِلْلِ وَضِعُ هَذَا الْكَتَابِ عَلَى أَفُواهِ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ . فَاجْتَمَعَ لَهُمْ بِذَلِكَ خِلَالٌ • أَمَّا هُمْ فَوَجَدُوا مُتَصَرَّفًا فِي الْقُولِ وَشِعَابًا يَأْخُذُونَ مِنْهَا . وَأَمَّا الْكِتَابُ فِحُمْعَ حَكُمَةً وَلَهُواً: فَاخْتَارُهُ الْحُكَّاءُ لِحَكْمَتِهِ . والسَّفَهَاءُ لِلنَّهُوهِ ، وَالْمُتَعَلَّمُ مِنَ الْآحَدَاثِ نَاشِطُ في حفظ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ يُرْبُطُ فِي صَدْرِهِ وَلَا يَدْرِي مَاهُو َ، بَلْ عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ ظَفِر مِنْ ذَلِكَ بِمُكْتُوبٍ مَنْ قُومٍ . وَكَانَ كَالرَّجُلِ الَّذِي لَمَّ اسْنَكُلُ الرَّجُولِيَّةَ وَجَدَأَ بَوَيْهِ قَدْكُنْزَا لَهُ كُنُوزًا وَعَقَدَا لَهُ عُقُودًا اسْتَغْنَى بِهَا عَنِ الْكَدْجِ فِيَا يَعْمَلُهُ مِنْ أَمْرِ مَعِيشَتِهِ ؛ فَأَغْنَاهُ مَا أَشْرَفَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَكْمَةِ عَنِ الْحَاجَةِ إِلَى غَيْرِهَا مِن وَجُوهِ الْأَدُب .

<sup>(</sup>١) الكد والسعي

وَيَنْبَغَى لِمَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنْ يَعْرِفَ الْوَجُوهَ الَّتِي وُضِعَتْ لَهُ ؛ وَإِلَى أَى غَايَةٍ جَرَى مُولَفُهُ فِيهِ عِنْدُ مَا نَسَبُهُ إِلَى الْبُهَانِمِ وأَضَافَهُ إِلَى غَيْرِ مُفْصِحٍ ؛ وغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأُوضَاعِ الَّتِي جَعَلَهَا أمثالًا: فَإِنَّ قَارِنَهُ مَتَى لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَمْ يَدْرِمَا أُرِيدَ بِتِلْكَ الْمُعَانِي، وَلَا أَى ثَمْرَةٍ يَجْتَنِي مِنْهَا ، وَلَا أَى نَتِيجَةٍ يَحْضِلُ لَهُ مِنْ مُقَدِّمَاتِ مَا تَضَمُّنَهُ هَذَا الْكِتَابُ . وَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ عَايَتُهُ اسْتِنَّامَ قِرَاءَتِهِ إِلَى آخِرِهِ دُونَ مَعْرِفَةِ مَا يَقْرَأُ مِنْهُ لَمْ يَعُدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ يُرْجِعُ إِلَيْهِ نَفْعُهُ . وَمَنِ اسْتَكُثُرَ مِنْ جَمْعِ الْعُلُومِ وَقِراءَةِ الْكُنْبِ ، مِنْ غَيْرِ إِعْمَالِ الرَّوِيَّةِ فِيمَا يَقْرُوهُ ، كَانَ خَلِيقًا أَلَّا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا أَصَابَ الرَّجُلَ ِ الَّذِي زَعْمَتِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ اجْتَازَ بِبَعْضِ الْمُفَاوِزِ، فَظَهْرَ لَهُ مُوضِعُ آثَارِكُنْز ؛ فَحُمُلَ يَحَفِّرُ وَيَطْلُبُ ، فَوَقَّعَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عَيْنٍ وَوَرِقٍ ؛ فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : إِنْ أَنَا أَخَذَتُ فِي نَقْلِ هَذَا الْمُكَالِ تَحَالِيلًا قَلِيلًا طَالَ عَلَى ، وَقَطَعَنِي الْإشْتِغَالُ بِنَقْلِهِ وَإِحْرَازِهِ عَنِ اللَّذَةِ بِمَا أَصِبِتُ مِنْهُ؛ وَلَكِنْ سَأَسْنَأْجِرًا قُوامًا يَحْمِلُونَهُ إِلَى مَنْزَلِى، وَأَكُونَ أَنَا آخِرُهُمْ ، وَلَا يَكُونُ بَتَى وَرَا فِي شَيْءٌ يَشْغُلُ فكرى

بِنَقْلِهِ ؛ وَأَكُونُ قَدِ اسْتَظْهَرْتُ لِنَفْسِى فِي إِرَاحَةٍ بَدَنِي عَنِ الْكُدُّ بِيسِيرِ أَجْرَةِ أَعْطِيهِم إِيَّاهَا . ثُمَّ جَاء بِالْجَمَّالِينَ ، فِحْعَلَ يُحْمَلُ كُلُّ وَاحِد منهم مَا يُطِيقُ ، فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَفُوزُ بِهِ ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنَ الْكُنْزِ شَيْءٌ . فَأَنْطَلَقَ خَلْفَهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ : فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ مِنَ الْمَالِ شَيْتًا، لَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا. وَإِذَا كُلُّ وَاحِد مِنَ الْحَمَّالِينَ قَدْ فَازَ بِمَا حَمَلَهُ لِنَفْسِهِ • وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْعَنَاءُ وَالتَّعَبُ : لِانَّهُ لَمْ يُفَكِّرُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ . وَكَذَلِكُ مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكَتَابَ ، وَلَمْ يَفْهُمْ مَا فِيهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ غَرَضُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، لَمْ يَنْتَفِعُ مِمَا بَدَا لَهُ مِنْ خَطِّهِ وَنَقْشِهِ ؛ كَا لُو أَنَّ رَجُلًا قَدُّمَ لَهُ جُوزُ صَحِيحٌ لَمْ يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكْسِرُهُ ؛ وَكَانَ أَيْضًا كَالرَّجُلِ الّذِي طَلَبَ عِلْمَ الْفُصِيحِ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ؛ فَأَتَّى صَدِيقًا لَهُ مِنَ العُلَمَاءِ ، لَهُ عِلْمُ بِالْفُصَاحَةِ ، فَأَعْلَمُهُ حَاجَتُهُ إِلَى عِلْمُ الْفُصِيحِ ، فَرَسَمُ لَهُ صَدِيقُهُ فِي صَحِيفَةٍ صَفْرًاءَ فَصِيحَ الْكَلَامِ وَتَصَارِيفَهُ و وجوهه؛ فأنصرف المنعلم إلى منزله ، فحمل يُكثر قراءتها ولا

<sup>(</sup>۱) استعنت •

ثُمَّ إِنَّ الْعَاقِلَ إِذَا فَهِمَ هَذَا الْكِتَابَ وَبَلَغَ نِهَايَةَ عَلْمِهِ فِيهِ ، يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا عَلَمَ مِنْ لَهِ لِيَنْقَعَ بِهِ ، وَيَجْعَلَهُ مِثَالًا لَا يَحِيدُ عَنْهُ ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ، كَانَ مَثْلُهُ كَالَّرَجُلِ الَّذِي لَا يَحِيدُ عَنْهُ ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ، كَانَ مَثْلُهُ كَالَّرَجُلِ الَّذِي لَا يَحْمُوا أَنَّ سَارِقًا تَسَوَّرَ عَلَيْهِ وَهُو نَائِمُ فِي مَنزِلِهِ ، فَعَلِمَ بِهِ فَقَالَ : وَاللّهِ لأَشْكَتَنَ حَتَى أَنْظُرَ مَاذَا يَصْنَعُ ، وَلاَ أَذْعَرُهُ ، وَلاَ أَعْلِمُ وَلا أَنْعَلَمُ بِهِ فَقَالَ : وَاللّهِ لأَشْكَتَنَ حَتَى أَنْظُرَ مَاذَا يَصْنَعُ ، وَلاَ أَذْعَرُهُ ، وَلاَ أَعْلِمُ عَلَى اللّهِ لَا أَنْهُ مَلْكَ عَنْهُ . وَجَعَلَ السَّارِقُ يَتَرَدَّدُ ، وَطَالَ عَلْهُ . وَجَعَلَ السَّارِقُ يَتَرَدَّدُ ، وَطَالَ عَنْهُ مَرَادَهُ فَي جَمْعِهِ مَا يَجِدُهُ ، فَعَلَبَ الرَّجُلَ النَّعَاسُ فَنَامَ ، وَفَرَغَ اللّهُ مُ مِنْ أَرَادَ ، وَأَمْكَنَهُ الذَّهَابُ ، وَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ اللّهُ مُ عَلَى اللّهُ مُ إِلَا السَّارِقُ عَلَى السَّارِقُ مَ مُعْعِهِ مَا يَجِدُهُ ، فَعَلَبَ الرَّجُلَ النَّعَاسُ فَنَامَ ، وَفَرَغَ اللّهُ مُ عَمْ عَلَى اللّهُ مُ وَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ

اللُّصَ قَدْ أَخَذَ الْمُتَاعَ وَفَازَ بِهِ • فَأَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ يَلُومُهَا ، وعرف أنه لم ينتفع بعليه باللص: إذ لم يستعمل في أمره مَا يَجِبُ . فَالْعِلْمُ لَا يَتِمُ إِلَّا بِالْعَمَلِ ، وَهُوكَالشَّجَرَةِ وَالْعَمَلُ بِهِ كَالنَّمْرَةِ . وَإِنَّمَا صَاحِبُ الْعِلْمِ يَقُومُ بِالْعُمَلِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَا يَعْلَمُ لَا يُسْمَى عَالِمًا . وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَالِمًا بطريقٍ مَخُوفٍ ، ثُمَّ سَلَكُهُ عَلَى عِلْم بِهِ ، شَمَّى جَاهِلًا ، وَلَعَلَّهُ إِنْ حَاسَبَ نَفْدَهُ وَجَدَهَا قَدْ رَكِبَتْ أَهْوَاءً هِجَمَتْ بِهَا فِيمَا هُوَ أَعْرَفُ بِضَرَرِهَا فِيهِ وَأَذَاهَا مِنْ ذَلَكَ السَّالِكِ فِي الطَّرِيقِ الْمُخُوفِ الَّذِى قَدْ جَهِلُهُ . وَمَنْ رَكِبُ هُوَاهُ وَرَفَضَ مَا يَنْبُغَى أَنْ يَعْمَلُ مِمَا جَرَّبُهُ هُو أَوْ أَعْلَمُهُ بِهِ غَيْرُهُ ، كَانَ كَالْمِرِ يضِ الْعَالِمِ بردىء الطّعام والشراب وجيده وخفيفه وثقيله، ثم يُحمَّلُهُ الشّرهُ عَلَى أَكُلِ رَدِيئِهِ وَتَرْكِ مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى النَّجَاةِ والتَّخَلُّصِ مِن عِلْمِهِ . وَأَقَلُ النَّاسِ عُذُرًا فِي اجْتِنَابِ مَحْمُودِ الْأَفْعَالِ وَارْتِكَابِ مَذْ وَمِهَا مَنْ أَبْصَرَ ذَلِكَ وَمَيْزَهُ وَعَرَفَ فَضَلَ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا بَصِيرُ وَالْآخِرُ أَعْمَى سَاقَهُمَا الْأَجُلُ

إِلَى حُفْرَةٍ فَوَقَعًا فِيهَا ، كَانَا إِذَا صَارًا فِي قَاعِهَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ الْبَصِيرَ أَقَلَّ عُذْرًا عِنْدَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِيرِ : إِذْ كَانَتْ لَهُ عَيْرَ أَنَّ الْبَصِيرِ أَقَلَّ عُذْرًا عِنْدَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِيرِ : إِذْ كَانَتْ لَهُ عَيْرَ أَنَّ الْبَصِيرِ بَهِمَا ، وَذَاكَ بِمَا صَارَ إِلَيْهِ جَاهِلٌ غَيْرُ عَارِفٍ . عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا ، وَذَاكَ بِمَا صَارَ إِلَيْهِ جَاهِلٌ غَيْرُ عَارِفٍ .

وعلى العالم أن يبدأ بنفسه ويؤدَّبها بعليه، ولا تكون غايته اقْتِنَاوَهُ الْعِلْمُ لِمُعَاوِنَةِ غَيْرِهِ ، وَيَكُونَ كَالْعَيْنِ الَّتِي يَشْرَبُ النَّاسُ مَاءَهَا وَلَيْسَ لَمَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الْمُنْفَعَةِ ، وَكَدُودَةِ الْقَزُّ الَّتِي مُحْكِمُ صَنْعَتُهُ وَلَا تَنْتَفَعُ بِهِ . فَيُنْبَغِى لِمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ أَنْ يَبُدأُ بِعِظْةِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْبِسُهُ ، فَإِنَّ خِلَا لَا يَنْبَغَى لِصَاحِبِ الدُّنيَا أَنْ يَقْتَلِيهَا وَيُقْسِهَا: مِنْهَا الْعِلْمُ وَالْمَالُ. وَمِنْهَا اتْحَاذُ الْمُعَرُوفِ. وَلَيْسَ لِلْعَالِمِ أَنْ يَعِيبُ امْرَأَ بِشَيْءٍ فِيهِ مِثْلُهُ، وَيَكُونَ كَالْأَعْمَى الَّذِي يُعَيِّرُ الْأَعْمَى بِعَمَاهُ . وَيَذْبَغِي لِمَنْ طَلَبَ أمرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ عَايَةً وَنِهَايَةً ، وَيَعْمَلُ بِهَا ، وَيَقْفَ عِنْدُهَا ، وَلَا يَتَكَادَى فِي الطَّلَبِ ؛ فَإِنَّهُ يُقَالُ : مَنْ سَارَ إِلَى غَيْرِ غَايَةٍ

ره و را العلم و قبسه إياه يقبسه : أفاده إياه ، و يقال : اقتبست منه علماوقبست استفدت

يُوشِكُ أَنْ تَنْقُطِعَ بِهِ مُطِيَّتُهُ ؛ وَأَنَّهُ كَانَ حَقِيقًا أَلَّا يُعنَى نَفْسَهُ في طَلَبِ مَا لَا حَدَّ لَهُ ، وَمَا لَمْ يَنَلُهُ أَحَدُ قَبْلُهُ ، وَلَا يَتَأْسُفَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونَ لِدُنْيَاهُ مُوْرًا عَلَى آخِرَتِهِ: فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُعَلَّقَ قَلْبُهُ بِالْغَايَاتِ قَلَّتَ حَسْرَتُهُ عِنْدَ مُفَارَقَتِهَا . وَقَدْ يُقَالُ فِي أَمْرَينِ إِنَّهُمَا يَجْمُلُانِ بِكُلِّ أَحَدٍ: أَحَدُهُمَا النَّسَكُ وَالْآخَرُ الْمُــَالُ الْحَــَلَالُ ولا يَلِيقُ بِالْعَاقِلِ أَنْ يُونُبُ نَفْسُهُ عَلَى مَا فَاتَهُ وَلَيْسَ فِي مَقَدُورِهِ؛ أَرْبَكُ أَنَاحَ اللَّهُ لَهُ مَا يَهِمنَأُ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي حَسْبَانِهِ ، وَمِنْ أَمْثَالِ هذا أنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ فَاقَةً وَجُوعٌ وَعُرَى ، فَأَلِحُاهُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ سَأَلَ أَقَارِبُهُ وَأَصِدِقَاءَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ مَنْهُمْ فَضَلُّ يَعُودُ بِهِ عَلَيْهِ ، فَبَيْنَمَا هُو ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَنْزِلِهِ إِذْ بَصْرَ بِسَارِقٍ فِيهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهُ مَا فِي مَنْزِلِي شَيْءً أَخَافُ عَلَيْهِ : فَلْيَجْهَدِ السَّارِقُ جهده . فبينهَا السَّارِقُ يَجُولُ إِذْ وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى خَابِيةٍ فيها. حِنْطَةً ؛ فَقَالَ السَّارِقُ : وَاللَّهِ مَا أَحِبُ أَنْ يَكُونَ عَنَانِيَ اللَّيْلَةَ بَاطِلًا . وَلَعَلِي لَا أَصِلُ إِلَى مَوْضِعِ آخَرَ ، وَلَكِن سَأْحُمِلُ هٰذِه

 <sup>(</sup>٩) يتعبها . (٢) العبادة . (٣) بصربه كظرف وفرح أبصره .

الحنطة . ثم بُسط قبيصه ليصب عليه الحنطة . فقال الرَّجل: أيذهب هـذَا بِالْحِنطَةِ وَكَيْسَ وَرَائِي سِوَاهَا لَا فَيَجْتُمُعُ عَلَى مَعَ الْعُرِي ذَهَابُ مَا كُنْتُ أَقْتُ اَتُ بِهِ . وَمَا يَجْتَمِعُ وَاللَّهِ هَاتَانِ الْحُلّْنَانَ عَلَى أَحَدِ إِلَّا أَهْلَكُنَّاهُ . ثُمَّ صَاحَ بِالسَّارِقِ ، وَأَخَذَ هِمَ اوَةً كَانَتْ عِنْدَ رَأْسِهِ ؛ فَلَمْ يَكُنْ لِلسَّارِقِ حِيلَةٌ إِلَّا الْهُرَبُ مِنْهُ ، وَتَرَكَ قَمِيصَهُ وَنَجَا بِنَفْسِهِ ؛ وَغَدًا الرَّجُلُ بِهِ كَاسِيًا ، وَلَيْسَ يَنْبَغَى أَنْ يَرَكُنَ إِلَى مِثْـلِ هَذَا وَيَدَعُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَذَرِ وَالْعَمَلِ فِي مِثْلِ هَذَا لِصَلَاحِ مَعَاشِهِ ؛ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ تُواتِيهِ الْمُقَادِيرُ وتساعده على غيرِ النَّمِ اللهِ منه: لأنَّ أُولَئِكُ فِي النَّاسِ قَلِيلٌ ، وَالْجُمْهُورُ مِنْهُمْ مَنْ أَتْعَبَ نَفْسُهُ فِي الْكُدُ وَالسِّعِي فِيَا يُصْلِحُ أمره وينال به ما أراد ، كوينبغي أن يكون حرصه على ما طاب كُسبه وحسن نفعه ؛ ولا يتعرّض لِكَ يَجلِبُ عَلَيْهِ الْعَنَّاءَ وَالشَّقَاءَ ؛ فَيَكُونَ كَالْحَكَامَةِ الَّتِي تُفْرِخُ الْفِرَاخَ فَتُوخَذُ وَتُذْبَحُ ، مُمَّ لَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ أَنْ تَعُودُ فَتَفْرِخُ مُوضِعُهَا، وَتُقْيَمُ بِمُكَانِهَا فَتُوخَذُ

<sup>(</sup>١) الهراوة بالكسر: العصا الضخمة .

الثَّانِيةُ مِنْ فِرَاخِهَا فَتُذِّبَحُ. وَقُدْ يُقَالُ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلُّ شَيْءٍ حَدًا يُوقَفُ عَلَيْهِ . وَمَنْ تَجُاوَزُ فِي أَشْيَاءَ حَدَّهَا أُوشِكَ أَنْ يَلْحَقُّهُ التَّقْصِيرُ عَنْ بُلُوغِهَا . وَيُقَالُ : مَنْ كَانَ سَعِيهُ لِآخِرَتِهِ وَدُنْيَاهُ خَيَاتُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ . وَيُقَالُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءً يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الدُّنيَا إِصْلاَحُهَا وَبَذُلُ جُهْدِهِ فِيهَا : مِنْهَا أَمْرُ مَعِيشَتِهِ ؛ وَمِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ؛ وَمِنْهَا مَا يُكْسِبُهُ الذُّكُرَ الجميل بعد ، وقد قِيل في أمور من كن فيه كم يستقم له عمل . مِنْهَا التّوانِي ؛ وَمِنْهَا تَضْيِيعُ الْفُرُضِ ؛ وَمِنْهَا التّصْدِيقُ لِكُلُّ مُغْبِرٍ . فَرُبُ مُخْبِرِ بِشَيْءٍ عَقَلَهُ وَلَا يَعْرِفُ آسْتِقَامَتُهُ فَيُصَدِّقَهُ . وَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لِهَوَاهُ مُتَهِمًا ؛ وَلَا يَقْبَلَ مِنْ كُلُّ أَحَدٍ حَدِيثًا ؛ وَلَا يَمْ ادَى فِي الْحُطَأَ إِذَا ظَهَرَ لَهُ خَطُوهُ وَلَا يُقْدِمُ عَلَى أَمْرٍ حَتَّى يَدُبَيِّنَ لَهُ الصَّوَابُ ، وَتُتَّضِحَ لَهُ الْحُقِيقَةُ ، وَلَا يَكُونَ كَالرَّجُلِ الذِّى يَجِيدُ عَنِ الطَّرِيقِ ، فَيَسْتَمِرَّ عَلَى الضَّلَالِ ، فَلَا يَزْدَادَ فِي السَّيْرِ إِلَّا جَهْدًا ، وَعَنِ الْقَصْدِ إِلَّا بُعْدًا ، وكَالرَّجُلِ الَّذِي تَقْذَى عَينُهُ فَلَا يَزَالُ يَحَكُّهَا، وَرُبَّكَ كَانَ ذَلِكَ

الْحَكَّ سَبَبًا لِذَهَابِهَا ، وَيَجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يُصَدِّقَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ ، وَيَأْخُذَ بِالْحَرْمِ ، وَيُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ ، وَلاَ وَالْقَدَرِ ، وَيَأْخُذَ بِالْحَرْمِ ، وَيُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ ، وَلاَ يَلْتَمِسَ صَلاحَ نَفْسِه بِفَسَادِ غَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ خَلِيقًا أَنْ يُصِيبَهُ مَا أَصَابَ التَّاجِرَ مِنْ رَفِيقِهِ .

فَإِنَّهُ يُقَالُ إِنَّهُ كَانَ رَجُلُ تَاجِرٌ، وَكَانَ لَهُ شَرِيكُ، فَأَسْتَأْجُرًا حَانُوتًا ، وَجَعَلًا مَتَاعَهُمَا فِيهِ . وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَرِيبَ الْمُنْزِلِ مِنَ الجَانُوتِ ؛ فَأَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَسْرِقَ عِدْلًا مِنْ أَعْدَالِ رَفِيقِهِ ؛ وَمَكُرُ الْحِيلَةَ فِي ذَٰلِكَ ، وَقَالَ : إِنْ أَتَذِتُ لَيْلًا كُمْ آمَنَ أَنْ أَحْمِلَ عِدْلًا مِنْ أَعْدَالِى أَوْ رِزْمَةً مِن رِزَمِي وَلَا أَعْرِفَهَا ؛ فَيَــٰذَهَبَ عَنَانِي وَتَعْبِي بَاطِلًا ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ ، وَأَلْقَاهُ عَلَى الْعِدْلِ الَّذِي أَضْمَرُ أَخْذَهُ . مُمَّ أَنْصَرُفَ إِلَى مَنْزِلِهِ . وَجَاءَ رَفِيقُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ليصلح أعداله ، فوجد رداء شريكه على بعض أعداله ، فقال: وَاللَّهِ هَذَا رِدَاءُ صَاحِبَى ؛ وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ نَسِيَهُ . وَمَا الرَّايُ أَنْ أَدْعَهُ هَاهُنَا ؛ وَلَكِنْ أَجْعَلُهُ عَلَى رِزْمِهِ ؛ فَلَعَلَّهُ يَسْبِهُ فِي إِلَى

<sup>(</sup>١) الأعدال : الأمتعة . (٢) الرزمة بالكسر : هي التي نيها ضروب من النياب .

الْحَانُوتِ فَيَجِدُهُ حَيثُ يُحِبُ . مُمَّ أَخَذَ الرَّدَاءَ فَأَلْقَاهُ عَلَى عِدْلِ مِنْ أَعْدَالِ رَفِيقِهِ، وَأَقْفَلَ الْحَانُوتَ، وَمَضَى إِلَى مَنْزِلِهِ. فَلَمَّا جَاءَ اللَّيلُ أَتَى رَفِيقُهُ وَمَعُهُ رَجُلُ قَدْ وَاطَأَهُ عَلَى مَا عَزَمَ عَلَيْهِ ، وَضَمِنَ لَهُ جُعلًا عَلَى حَمْلِهِ ؛ فَصَارَ إِلَى الْحَانُوتِ ؛ فَٱلْتَمَسَ الْإِزَارَ فِي الظُّلْمَةِ فَوَجَدُهُ عَلَى الْعِدْلِ ؛ فَاحْتَمَلَ ذَلْكُ الْعِدْلُ ، وأخرجه هو والرّجل ، وجعلا يتراوحان على حمله ، حتى أتى منزِلَهُ ، ورمى نفسهُ تَعِبًا . فلكَ أصبحَ أفتقده فَإِذَا هُو بعض أَعْدَالِهِ، فَنَدِمَ أَشَدَ النَّدَامَةِ . ثُمَّ أَنْطَلَقَ نَحُو الْحَانُوتِ ، فَوَجَدَ شَرِيكُهُ قَدْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ فَفَتَحَ الْحَانُوتَ وَوَجَدَ الْعِدْلَ مَفْقُودًا: فَاغْتُمْ لِذَلِكَ غَمَّا شَدِيدًا ؛ وَقَالَ : وَاسُوءَ تَاهُ مِنْ رَفِيقٍ صَالِحٍ قَدِ ائْتَمَنَنِي عَلَى مَالَهِ وَخَلَّفَنِي فِيهِ ! مَاذَا يَكُونُ حَالِي عِنْدُهُ ؟ وَلَسْتُ أَشُكُ فِي تُهَمِّنِهِ إِيَّاى . وَلَكِنْ قَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَى غُرَامَتِهِ • ثُمَّ أَنَّى صَاحِبُهُ فَوَجَدُهُ مُغْتَمًّا ، فَسَأَلُهُ عَنْ حَالَهِ ؛ فَقَالَ إِنَّى قَدِ افْتَقَدْتُ الْأَعْدَالَ ، وَفَقَدْتُ عِدْلًا مِنْ أَعْدَالِكَ ، وَلاَ

 <sup>(</sup>۱) وافقه . (۲) متناویان .

أَعْلَمْ بِسَبِيهِ ، وَإِنَّى لَا أَشُكُ فِي تُهُمَيْكَ إِيَّاى ، وَإِنَّى قَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَى غَرَامَتِهِ • فَقَالَ لَهُ : يَاأَخِي لَا تَغْتَمَّ : فَإِنَّ الْحِيَانَةُ شَرُّ مَا عَمِلَهُ الْإِنسَانُ ، وَالْمَـكُرُ وَالْخَدِيعَةَ لَا يُودِيَانِ إِلَى خَيْرٍ ؛ وصَاحِبُهُمَا مَغْرُورًا بَدًا ، وَمَا عَادَ وَبَالُ الْبَغْيِ إِلَّا عَلَى صَاحِبِهِ ؛ وأنا أحد من مكر وخدع وآحتال . فقال له صاحبه: وكيف كَانَ ذَلِكَ ! فَأَخْبَرُهُ بِحَبْرِهِ ، وَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتُهُ . فَقَالَ لَهُ رَفِيقُهُ: مَا مَثَلُكَ إِلَّا مَثُلُ اللَّصِ وَالتَّاجِرِ. فَقَالَ لَهُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلْكَ ? قَالَ: زَعْمُوا أَنَّ تَاجِرًا كَانَ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ خَابِيْتَانِ إِحْدَاهُمَا مَمْلُوءَةُ حنطةً ، وَالْأَخْرَى مَمْلُوءَةً ذَهُبُ اللهُ وَمُرَقِّبَهُ بَعْضُ اللهُوصِ زَمَانًا ؛ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْضُ الْأَيَّامِ نَشَاعَلَ النَّاجِرُ عَنِ الْمُنْزِلِ؛ مَرُزَيْرَهِ اللَّهِ اللَّهِ ، وَدَخَلَ الْمُنْزِلَ ، وَكُمْنَ فِي بَعْضِ نُواحِيهِ . فَكُمَّا فِي بَعْضِ نُواحِيهِ . فَكُمَّا هُمَّ بِأَخْذِ الْحَابِيَةِ الَّتِي فِيهُ اللَّالْالْبِيرُ أَخَذَ الَّتِي فِيهُ الْحِنْطَةُ ، وَظُنَّهَا الَّتِي فِيهَا الذَّهُبُ ؛ وَلَمْ يَزِلُ فِي كُدُّ وَتَعَبِّ حَتَّى أَتَى بِهَا مَنْزِلَهُ فَلَتَ الْمُتَحَهَا وَعَلَمَ مَا فِيهَا نَدُمَ . قَالَ لَهُ الْحَائِنُ : مَا أَبْعَدْتَ

<sup>(</sup>١) أشعر . (٢) الخابية الجُبّاى الجَرّة الضخمة وأصابها الهمزلأنها منخبًّا . (٣) اعتنم عفلته .

الْمَثُلُ ، وَلَا تَجَاوَزْتَ الْقِياسَ ، وَقَدِ آغَتَرَفْتُ بِذَنْبِي وَخَطَيْ عَلَيْكُ ، وَعَزِيزٌ عَلَى أَن يَكُونَ هَذَا كَهٰذَا . غَيْرَ أَنَّ النَّفْسَ الرِّدِيثَةَ تَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ، فَقَبِلَ الرَّجُلُ مَعْذِرَتَهُ ، وَأَضْرَبَ عَنْ الرِّدِيثَةَ تَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ، فَقَبِلَ الرَّجُلُ مَعْذِرَتَهُ ، وَأَضْرَبَ عَنْ الرِّدِيثَةَ تَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ، وَنَدِمَ هُوَ عِنْدَ مَا عَايَنَ مِنْ سُوءِ فِعْلِهِ وَتَقْدِيمِ جَهْلِهِ ، وَنَدِمَ هُوَ عِنْدَ مَا عَايَنَ مِنْ سُوءِ فِعْلِهِ وَتَقْدِيمِ جَهْلِهِ .

وقد ينبغى لِلنَّاظِرِ فِي كَتَابِنَا هَذَا أَلَّا تَكُونَ غَايَتُهُ التَّصَفَّحَ لِتَزَاوِيقِهِ، بَلْ يُشْرِفُ عَلَى مَا يَتَضَمَّنَ مِنَ الْأَمْثَالِ، حَتَّى يَنْتَهِى مِنهُ ؛ وَيُقِفَ عِنْدَكُلُ مَثَالٍ وَكُلِمَةٍ ، وَيُعْمِلَ فِيهَا رَوِيْتُهُ ؛ وَ يَكُونَ مِثْلَ أَصْغَرِ الْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ الذِّينَ خَلَّفَ لَهُمْ أَبُوهُم الْمُ الْ الْكُثيرَ، فَتَنَازَعُوهُ بَدِنَهُم ، فَأَمَّا الْكَبِيرَانِ فَإِنَّهُمَا أَسْرَعَا فِي إِتْلَافِهِ وَ إِنْفَاقِهِ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ ؛ وَأَمَّا الصَّغِيرُ فَإِنَّهُ عِنْدُ مَا نَظَرَمَا صَارَ إِلَيْهِ أَخُواهُ مِنْ إِسْرَافِهِمَا وَتَحَلِّيهِمَا مِنَ الْمَالِ ، أَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ يَشَاوِرَهَا وَقَالَ: يَانَفُسِي إِنَّمَا الْمُكَالُ يَطْلُبُهُ صَاحِبُهُ، وَيَجْمَعُهُ مِنْ كُلُّ وَجْهِ : لِبَقَاءِ حَالِهِ ، وَصَلَاحِ مَعَاشِهِ وَدُنْيَاهُ ، وَشَرَفِ

<sup>(</sup>۱) أصل معناه يطلع عليه من فوق والمراد هنا يدقق و يتأمل • (۲) تنازعوه : تباولوه •

مَنْزِلَتِهِ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ ، وأستغنَّانُهِ عَمَّا فِي أَيْدِيهِم ، وَصَرْفُهِ في وَجْهِهِ : مِنْ صِلَةِ الرِّحِمِ ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَى الْوَلَدِ ، وَالْإِفْضَالِ عَلَى الْإِخْوَانِ . فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالً وَلَا يُنْفِقُهُ فِي حُقُوقِهِ ، كَانَ كَالَّذِى يُعَدُّ فَقِيرًا وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا . وَإِنْ هُوَ أَحْسَنَ إِمْسَاكُهُ وَالْقِيَامَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَعَدُم الْأَمْرَينِ جَمِيعًا مِنْ دُنْيَا تَبْتَى عَلَيْهِ ، وَحَمْدِ يُضَافُ إِلَيْهِ ، وَمَنَى قَصَدَ إِنْفَاقَهُ عَلَى غَيْرِ الْوُجُوهِ الَّتِي عَلَمْتَ ، لَمْ يَلْبَثْ أَنْ يُتْلِفُهُ وَيَبْقَى عَلَى حَسْرَةٍ وَنَدَامَةٍ . وَلَكِنَ الرَّأَى أَنْ أَمْسِكُ هَذَا الْمُكَالُ ، فَإِنَّى أَرْجُو أَنْ يَنْفَعْنِيَ اللَّهُ بِهِ : وَيُغْنِي أَخُوَى عَلَى يَدَى : فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ أَبِي وَمَالُ أَبِيهِمَا . وَإِنَّ أُولَى الْإِنْفَاقِ عَلَى صِلَةِ الرِّحِم وَ إِنْ بَعُدَتْ ، فَكَيْفَ بِأَخُوَى لَا فَأَنْفَذَ فَأَحْضَرُهُمَا وَشَاطَرُهُمَا مَالَهُ، وَكَذَٰلِكَ يَجِبُ عَلَى قَارِيْ هَذَا الْكِتَّابِ أَنْ يُدِيمُ النَّظُرُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ ضَجَرٍ ، وَيَلْتَمِسُ جَوَاهِرَ مَعَانِيهِ ، وَلَا يَظُنَّ أَنَّ نَتِيجَتُهُ الْإِخْبَارُ عَنْ حِيلَةً بِهِيمَتَيْنِ أَوْ مُحَاوِرَةً سَبْعٍ لِنُورٍ: فَيُنْصَرِفُ بِذَٰلِكَ عَنِ الْغَرَضِ الْمُقَصُّودِ. وَيَكُونَ مَثْلُهُ مَثُلَ الصَّيَّاد الَّذي كَانَ فِي بَعْضِ الْخُلْجَانِ يَصِيدُ فيهِ السَّمَكَ

فى زُورِقِ فَرَأَى ذَاتَ يَومٍ فِي أَرْضِ الْمُاءِ صَدَفَةً تَتَلَا لَا حَسنًا، مررير مرمر مرفر مرفو مرفو مركو مركور مرمر مرمر و مرمور الله قيمة وكان قدالتي شبكته في البحر، فَاشْتَمْـُكُتْ عَلَى سَمْكُةً كَانَتْ قُوتَ يَوْمِهِ ، فَخُلَّاهَا وَقَذَفَ نَفْسَهُ فِي الْمُلَاءِ لِيَأْخُذَ الصَّدَفَة ، فَلَمَّا أَخْرَجُهَا وَجَدَهَا فَارِغَةً لَاشَىءَ فِيهَا مِنَّا ظُنَّ ، فَنَدِمَ عَلَىٰ تَرْكِ مَافِى يَدِه لِلطَّمَعِ ، وَتَأْسَفَ عَلَى مَافَاتُهُ ، فَلَمَّاكَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي تَنْعَى عَنْ ذَلِكَ الْمُكَانِ ، وَأَلْقَى شَبِكُنَّهُ، فَأَصَابُ حُوتًا صَغِيرًا، وَرَأَى أَيْضًا صَدَفَةُ سَنِيَّةً، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا ، وَسَاءَ ظَنَّهُ بِهَا، فَتَرَّكُهَا ، فَآجَنَازَ بِهَا بعض الصَّيَادِينَ فَأَخَذَهَا ، فَوَجَدَ فِيهَا . دَرَّةُ نَسَاوِى أَمُوالًا . وكذلك الجهال إذا أغفلوا أمر التفكر في هذا الكَابِ ، وتركوا الوقوف على أسرارِ معانيه ، وأخذوا بِظَاهِرِهِ ، وَمَنْ صَرَفَ هِمْنَهُ إِلَى النَظرِ فِي أَبُوابِ الْهَزْلِ ، كَانَ كُرْجُلِ أَصَابَ أَرْضًا طيبة حرة وحبا صحيحًا ، فزرعها وسقاها ، حتى إذا قرب خيرها

۱۱) سفینة صغیرة .

وَأَيْنَعَتْ ، تَشَاعُلَ عَنْهَا بِجَمْعِ مَا فِيهَا مِنَ الزَّهْ وَقَطْعِ الشَّوْكِ ، وَأَيْنَعَتْ ، تَشَاعُلُو مَا كَانَ أَحْسَنَ فَائِدَةً وَأَجْمَلَ عَائِدَةً .

وَيَنْبَغِي للنَّاظِرِ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَن يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْقُسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أغراض : أَحَدُهَا مَا قُصِدَ فِيهِ إِلَى وَضَعِهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْبَهَائِمِ غَيْرِ النَّاطِقَةِ لِيُسَارِعَ إِلَى قِرَاءَتِهِ أَهْلُ الْهَزْلِ مِنَ الشَّبَّانِ ، وَ مَرَالَ بِهِ قُلُومِهُمْ: لِأَنَّهُ الْغَرَضُ بِالنَّوَادِرِ مِنْ حِيلِ الْحَيُوانِ . وَتُسْتَمَالَ بِهِ قُلُومِهُمْ: لِلْنَهُ الْغَرَضُ بِالنَّوَادِرِ مِنْ حِيلِ الْحَيُوانِ . والثَّانِي إِظْهَارُ خَيَالَاتِ الْحَيُوانِ بِصُنُوفِ الْأَصْبَاغِ وَالْأَلُوانِ : لِيَكُونَ أَنْسًا لِقُلُوبِ الْمُلُوكِ ، وَيَكُونَ حِرْصُهُمْ عَلَيْهِ أَشَدَ لِلنَّزْهَةِ فِي تِلْكَ الصُّورِ . وَالنَّالِثُ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ : فَيَتَّخِذُهُ الْمُلُوكُ وَالسُّوقَةُ ، فَيَكُثْرُ بِذَلِكَ انْتِسَاخُهُ ، وَلَا يَبْطُلُ فَيَخْلَقَ عَلَى مُرُورِ الْأَيَّامِ ؛ وَلِينْتَفِعَ بِذَلِكَ الْمُصُورُ والنَّارِسِخُ أَبَدًا . وَالْغَرَضُ الرَّابِعُ، وَهُو الْأَقْصَى، وَذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْفَيْاسُوفِ خَاصَّةً.

(انقضى باب عرض الكتاب)

باب برزویه ترجمهٔ بزرجمهر بن البختکان

قَالَ بَرْزُويْهِ رَأْسُ أَطِبَّاءِ فَارِسَ ، وَهُوَ الَّذِى تَولَّى انْتِسَاخَ هذَا الْكِتَابِ ، وَتَرْجَمَهُ مِنْ كُتُبِ الْهِنْدِ ( وَقَدْ مَضَى ذِكُرُ ذَلِكَ مِنْ قَبْلُ): أَبِي كَانَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ ، وَكَانَتُ أَمِي مِنْ عُظَمَاءِ بِيُوتِ الزَّمَازِمَةِ . وَكَانَ مَنْشَنِى فِي نِعْمَةٍ كَامِلَةٍ ، وَكُنْتُ أَكُرُمُ وَلَدِ أَبُوَى عَلَيْهِمَا ؛ وَكَانَا بِي أَشَدَ احْتِفَاظًا مِنْ دُونِ إِخْوَتِي ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ سَبِّعَ سِنِينَ ، أَسْلَمَانِي إِلَى الْمُودُّبِ ، فَلَتَ حَذِقْتُ الْكَتَابَة ، شَـكُنْتُ أَبُوى ؛ وَنَظُرْتُ فِي الْعِـلْمِ ، فَكَانَ أُوَّلَ مَا ابْتَدَأْتُ بِهِ ، وَحَرَصْتُ عَلَيْه ، عِلْمُ الطّب : لِأَنَّى كُنْتُ عَرَفْتُ فَضَلَهُ ، وَكُلَّمَا ازددتُ مِنهُ عِلْمًا ازددتُ فِيهِ حِرصًا ، وَلَهُ اتَّبَاعًا . فَلَمَّ الْمُمَّتُ نَفْسِي بِمُدَاوَاةِ الْمُرْضَى ، وَعَزَمْتُ عَلَى ذَلِكَ آمَرْتُهَا مُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَ الْأُرْبَعَةِ الَّتِي يَطْلُبُهَا النَّاسُ ، وَفِيهَا يَرْغُبُونَ، ولها يسعون . فقلت : أي هذه الخلال أبتغي في علمي ! وأيها أَحْرَى بِي فَأَدْرِكَ مِنْهُ حَاجَتِي لِا أَلْمَالُ ، أَمِ الذِّكُ ، أَم اللَّذَاتُ

<sup>(</sup>١) طائفة من الفرس - (٢) شاورتها .

أم الآخِرَةُ ? وَكُنتُ وَجَدْتُ فِي كُتُبِ الطِّبِ أَنَّ أَفْضَلَ الأَطِّبَاءِ مَن وَاظُبَ عَلَى طِبِّهِ ، لَا يَبْنَغِي إِلَّا الْآخِرَةَ . فَرَأَيْتُ أَنْ أَطْلُبَ الاشتغال بِالطّبُ ابْتِغَاء الآخِرة : لِئلّا أَكُونَ كَالتَّاجِرِ الَّذِي بَاعَ يَا قَوْتَةً مُ يِنَةً بِحُرْزَةً لَا تُسَاوِى شَيْئًا؛ مَعَ أَنِي قَدْ وَجَدْتُ فِي كُتُبِ الْأُولِينَ أَنَّ الطّبِيبَ الَّذِي يَبْنَغِي بِطِبِّهِ أَجْرَ الْآخِرَةِ لَا يَنْقُصُهُ ذَلِكَ حَظَّهُ مِنَ الدُّنيا . وَإِنَّ مَثْلُهُ مَثُلُ الزَّارِعِ الَّذِي يَعْمَرُ أَرْضُهُ ابْتِغَاءَ الزَّرْعِ لَا ابْتِغَاءَ الْعُشْبِ، ثُمَّ هِي لَا مُحَالَةَ نَابِتُ فِيهَا أَلْوَانُ الْعُشْبِ مَعَ يَانِعِ الزَّرْعِ ، فَأَقْبَلْتُ عَلَى مُدَاوَاةِ الْمُرْضَى ابْتِغَاءَ أَجْرِ الْآخِرَةِ ، فَلَمْ أَدَعَ مَرِيضًا أَرْجُو لَهُ الْبُرْءَ ، وَآخَرَ لَا أَرْجُو لَهُ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنِّي أَطْمَعُ أَنْ يَخِفَ عَنْهُ بَعْضُ الْمَرَضِ ، إِلَّا بَالَغْتُ فى مُدَاوَاتِه مَا أَمْكُنِّي الْقِيَامُ عَلَيْهِ بِنَفْسِى ؛ وَمَن لَمْ أَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ عَلَيْهِ وَصَفْتُ لَهُ مَا يُصلِحُ ، وأعطيتُهُ مِنَ الدّواءِ مَا يُعالِحُ بِهِ . وَلَمْ أَرِدُ مِمَّنَ فَعَلْتُ مَعَهُ ذَلِكَ جَزَاءً وَلَا مُكَافَأَةً ؛ وَلَمْ أَغْبِطُ أَحَدًا مِنْ نَظُرَانِي الَّذِينَ هُمْ دُونِي فِي الْعِلْمِ وَفَوْقِي فِي الْجَاهِ وَالْمَــَالِ وغيرهما ممَّ الإينون بالمشاه المام ولا يُحسن سيرة قولًا ولا عملًا.

وكُتَ تَاقَتَ نَفْسِي إِلَى غِشْبَانِهِمْ وَثَمَنَتُ مَنَازِهُمُ اثْبَتُ لَهَا الْحُصُومَةُ ؛ وَ وَ مِنْ مُولِدًا ؛ يَا نَفْسُ ، أَمَا تَعْرِفِينَ نَفْعَكِ مِنْ ضُرَّكِ ؟ أَلَا تَنْتَهِينَ عَنْ تَمْنِي مَا لَا يَنَالُهُ أَحَدُ إِلَّا قُلَّ انْتِفَاعُهُ بِهِ، وَكُثْرَ عَنَاوُهُ فِيهِ، وَاشْتَدَّتْ ٱلْمُتُونَةُ عَلَيْهِ وَعَظُمَتِ الْمُشَقَّةُ لَدَيْهِ بَعْدَ فِرَاقِهِ ؟ يَانَفْسِي، أَمَا تَذْكُرِينَ مَا بَعْدَ هَذِهِ الدَّارِ: فَيُنْسِيَكُ مَا تَشْرَهِينَ إِلَيْهِ مِنْهَا ? الا تستحيين مِن مُشاركة الفُجّارِ فِي حُبّ هذه العَاجِلة الفَانية الَّتِي مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ منهَا فَلَيْسَ لَهُ ، وَلَيْسَ بِبَاقٍ عَلَيْهِ ، فَلَا يَأْلُفُهَا إِلَّا الْمُغْتَرُونَ الْجَاهِلُونَ ! يَا نَفْسُ انْظُرِى فِي أَمْلُكُ ، وَانْصَرِفِي عَنْ هَذَا السَّفَهِ ، وَأَقْبِلِي بِقُوَّتِكَ وَسَعْيِكِ عَلَى تَقْدِيم الخير، وَإِيَّاكِ وَالشَّرِ، وَأَذْكُرِى أَنَّ هَذَا الْجَسَدَ مَوْجُودُ لِآفَاتِ، وَأَنَّهُ مُمَلُوءً أَخْلَاطًا فَاسِدَةً قَذِرَةً ، تَعْقِدُهَا الْحِيَاةُ ، وَالْحِيَاةُ إِلَى نَفَادٍ ؛ كَالصَّنَمُ الْمُفْصَّلَةِ أَعْضَاوُهُ إِذَا رُكِّبَتْ وَوَضِعَتْ ، يَجْمَعُهَا مسيار واحد، ويضم بعضها إلى بعض، فإذا أخذ ذلك المسار تَسَاقَطَتَ الْأُوصَالُ ، يَانَفْسُ ، لَا تَغْتَرِى بِصُحْبَةِ أَحِبًا رُك

<sup>(</sup>١) أعلنتها بالمخاصمة .

وأصحادِكِ ، ولا تحرِصِي على ذلكِ كُلَّ الحرْسِ : فَإِنَّ صَحْبَتُهُمْ \_ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ السُّرورِ -كُثيرَةُ الْمُئُونَةِ ، وَعَاقِبَةُ ذَلِكِ الْفِرَاقُ . وَمَثْلُهُ اللَّهُ اللَّغُرُفَةِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي جِدِّتِهَا لِسُخُونَةِ الْمُرَّقِ، فَإِذَا أَنْكُسُرَتْ صَارَتْ وَقُودًا ، يَا نَفْسُ ، لَا يَحْلِنَكُ أَهْلُكُ وَأَقَارِ بُكِ عَلَى جَمْعِ مَا تَهْلِكِينَ فِيهِ ، إِرَادَةَ صِلَتِهِمْ ، فَإِذَا أَنْتِ كَالدُّخنَةِ الأرجة الَّتِي تَحْتَرِقُ وَيَذْهُبُ آخَرُونَ بِرِيجِهَا . يَانفُسُ، لَا يَبعُدُ عَلَيْكِ أَمْرُ الآخِرَةِ فَتَمِيلِي إِلَى الْعَاجِلَةِ فِي اسْتِعْجَالِ الْقَلِيلِ وَبَيْعِ الْكُثيرِ بِالْيَسِيرِ ، كَالتَّاجِرِ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنْ ، بَيْتٍ مِنَ الصَّنْدُلِ، فَقَالَ: إِنْ بِعْتُهُ وَزِنًا طَالَ عَلَى ۚ ، فَبَاعَهُ جَزَافًا بِأَبْخَسِ الثَّمَٰنِ . وقد وَجَدْتُ آرَاءَ النَّاسِ مُعْتَلِفَةً وَأَهُواءَهُمْ مُتَبَّايِنَةً ؛ وَكُلُّ عَلَى عَلَى رَادٌ ، وَلَهُ عَدُو وَمُغْنَابٌ ، وَلِقُولِهِ مُخَالِفٌ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكُ لَمْ أَجِدُ إِلَى مُنَابِعَةِ أَحَدِ مِنْهُمْ سَبِيلًا ؛ وَعَرَفْتُ أَبِّي إِنْ صَدَّقْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ لَا عِلْمَ لِي بِحَالِهِ ، كُنْتُ فِي ذَلِكَ كَالْمُصَدِّقِ الْمُخَدُوعِ

 <sup>(</sup>۱) الدخنة : بخور تبخربه الثياب أو البيت .
 (۲) ذات الرائحة الطيبـــة .

<sup>(</sup>٣) مثلث الفاء أي بالحدس والتقدير .

الذِّي زَعَمُوا فِي شَأْنِهِ أَنَّ سَارِقًا عَلَا ظَهْرَ بَيْتِ رَجُلِ مِنَ الْأَغْنِياءِ، وكَانَ مَعَهُ جَمَاعَةً مِن أَصْحَابِهِ ، فَاسْتَيْقَظُ صَاحِبُ الْمُنْزِلِ مِن حَرَكَةِ أَقْدَامِهِم، فَعَرَفَ آمَرَاتُهُ ذَلِكَ ؛ فَقَالَ لَمَا : رُويْدًا إِنِّي رَّ مِ رَوْ وَ وَ وَ رَا مِ رَرُو الْبَيْتُ ، وَأَيْقِظِينِي بِصُوتِ يُسَمِّعُهُ لِلْأَحْسَبِ اللَّصُوصِ عَلُوا الْبَيْتُ ، فَأَيْقِظِينِي بِصُوتٍ يُسَمِّعُهُ اللَّصُوصُ وَقُولِي أَلَا تُحْبِرُنِي أَيُّهَا الرَّجُلُ عَنْ أَمُوالِكُ هَذِهِ الْكُنْيَرَةِ وَكُنُوزِكَ الْعَظِيمَةِ ? فَإِذَا نَهَيْتُكَ عَنْ هَذَا السَّوَالِ فَأَلِحَى عَلَى بِالسَّوَالِ . فَفَعَلَتِ آلْمُراَةُ ذَلِكَ وَسَأَلَتُ لَا كَمَ الْمُرَهَا ؛ وأَنْصَلَتِ اللَّصُوصَ إِلَى سَمَاعِ قُولِهُمَا . فَقَالَ لَهَا الرَّجُلُ : أَيُّتُهَا الْمُرَأَةُ، قَدْ سَاقَكِ الْقَدَرُ إِلَى رِزْقٍ وَاسِعِ كُثيرٍ: فَكُلِى وَٱسْكُتِى، وَلَا تَسْأَلِى عن أمر إن أخبرتك به لم آمن أن يسمعه أحدً ، فيكون في ذلك مَا أَكْرَهُ وَتَكْرَهِينَ . فَقَالَت الْمُرَاةُ: أَخْبِرْنِي أَيُّهَا الرَّجُلُ ، فَلَعُمْرِي مَا بِقُرْبِنَا أَحَدُ يَسَمَعُ كَلَامَنَا . فَقَالَ لَهَا: فَإِنِّي أَخْبِرُكِ أَنِّي لَمْ أَجْمَع هٰذِهِ الْأَمْوَالَ إِلَّا مِنَ السَّرِقَةِ . قَالَتْ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ وَمَا كُنْتَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : ذلك لِعلْم أَصَبْتُهُ فِي السِّرِقَةِ ، وَكَانَ الأمرُ عَلَى يُسِيرًا ، وأنا آمِنْ مِن أن يَتَهِمنِي أَحَدُ أُو يَرْتَابُ في .

قَالَتْ: فَاذْ كُولِى ذَلْكَ، قَالَ: كُنْتُ أَذْهَبُ فَى اللَّيْلَةِ المُقْمِرَةِ، أنَا وَأَصْحَابِي ، حَتَى أَعْلُو دَارَ بِعَضِ الْأَغْنِيَاءِ مِثْلِنَا ، فَأَنْتَهِى إِلَى الْكُوَّةِ الَّتِي يَدْخُلُ مِنْهَا الضَّوْءُ فَأَرْقِي بِهِذِهِ الرَّفْيَةِ وَهِي شُولَم شُولَم سَبُّعَ مَنَّاتٍ ، وَأَعْتَنِقُ الضُّوءَ ؛ فَلَا يُحِسُّ بِوَقُوعِى أَحَدُ ، فَلَا أَدْعُ مَالًا وَلَا مَتَاعًا إِلَّا أَخَذْتُهُ . ثُمَّ أَرْ فَي بِتِلْكُ الرَّفْيَةِ سَبْعَ مَن اتٍ ، وأعتنِقُ الضُّوءَ ؛ فَيَجْذِبنِي ؛ فَأَصْعَدُ إِلَى أَصْحَابِي ، فَنَمْضِي سَالِمِينَ آمِنِينَ . فَلَمَّا سَمِعَ النَّصُوصُ ذَلِكَ قَالُوا: قَدْ ظَفِرْنَا اللَّيْلَةَ بِمَا نُرِيدُ مِنَ الْمَالِ ، فَمَّ إِنَّهُمْ أَطَالُوا الْمُكْثُ حَتَّى ظُنُوا أَنَّ صَاحِبَ الدَّارِ وَزُوجَتُهُ قَدْ هَجَعَا ؛ فَقَامَ قَانِدُهُمْ إِلَى مَدْخَلِ الضُّوءِ ؛ وَقَالَ : شولم شولم سَبعَ مَرَاتٍ ؛ ثُمَّ آعَننَقَ الضَّوْءَ لينزِلَ إِلَى أَرْضِ الْمُنْزِلِ ، فَوقعَ عَلَى أَمْ رَأْسِهِ مُنْكُسًا . فَوَثْبَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِهِـرَاوِيِّهِ، وَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ ! قَالَ : أَنَا الْمُصَدِّقُ المخدوع المغتر بما لا يكون أبداً ؛ وهذه تمرة رقيتك . فلما تحرزت مِن تَصْدِيقِ مَا لَا يَكُونُ، وَلَمْ آمَنَ إِنْ صَدَّقَتُهُ أَنْ يُوقِعَنِي فَى مَهْلَكُةٍ عُدْتُ إِلَى طَلَبِ الْأَدْيَانِ وَٱلْتِمَاسِ الْعَدْلِ مِنْهَا ؛ فَلَمْ أَجِدْ عِنْدُ

أَحَدِ مِمْنَ كُلَّمَتُهُ جَوَابًا فِيهَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فِيهَا ، وَلَمْ أَرَ فِيهَا كَلَّمُونِي بِهِ شَيْثًا يُحِقّ لِي فِي عَقْلِي أَنْ أَصَدِّقَ بِهِ وَلَا أَنْ أَتَّبِعَهُ . فَقُلْتُ لَمَّ اللَّهُ اللَّهُ الْ لَمْ أَجِدُ ثِقَةً آخَذُ مِنْهُ ، الرَّأَى أَنْ أَنْهُ دِينَ آبَا فِي وَأَجْدَادِي الَّذِي وَجَدْتُهُمْ عَلَيْهِ • فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَلْتُمِسُ الْعُذْرَ لِنَفْسِى فِي لُزُومِ دِينِ الآباءِ وَالْأَجْدَادِ ، لَمْ أَجِدْ لَهَا عَلَى النَّبُوتِ عَلَى دِينِ الْآبَاءِ طَاقَـةً ، بَلْ وَجَدَتُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَى وَالْمُسَالَةُ عَنْهُ ال وَلِلنَظرِ فِيهَا ؛ فَهُجَسَ فِى قَلْبِى وَخَطَرَ عَلَى بَالِى قُرْبُ الْأَجَلِ رو مرومه ومن عند أن المراع الم مُرَيِّهُ مِ اللَّهُ وَلَكُ . فَلَمُ الخَفْتُ مِنَ التَّرَدُدِ وَالتَّحُولِ ، رَأَيْتُ الْآ أَتُعرَضَ لِمَا أَنْحُوفُ مِنْهُ الْمُكُوهُ ؛ وأَنْ أَقْتُصِرَ عَلَى عَمَلِ تَشْهَدُ النَّفْسُ أَنَّهُ يُوافِقُ كُلُّ الأَدْيَانِ . فَكَفَفْتُ يَدِى عَنِ الْقَدْلِ وَالضَّرْبِ ، وَطَرَحْتُ نَفْسِى عَرِنِ الْمُكُوْوِ وَالْغَضَرِبِ وَالسَّرِقَة وَالْحِيانَةِ وَالْكَذِبِ وَالْبَهْنَانِ وَالْغِيبَةِ ، وَأَضَمَرْتُ فِي نَفْسِي أَلَّا أَبْغِي عَلَى أَحَدِ، وَلَا أَكَذَّبَ بِالْبَعْثُ وَلَا الْقِيَامَةِ وَلَا الثَّوَابِ وَلَا

<sup>(</sup>۱) وقع وخطر و با به ضرب ۰ (۲) هلاکهم مدون مرض ۰ (۳) القطع والاستئصال ۰

الْعِقَابِ، وزَايلت الأشرار بِقَلْبِي، وَحَاوَلْتُ الْحُلُوسَ مَعَ الْأَخْيَارِ بِجُهْدِى ، وَرَأَيْتُ الصَّلَاحَ لَيْسَ كَمْثْلُهِ صَاحِبٌ وَلَا قَرِينُ ، رر ره و مر رو إزارتار الله وأعان يسيرًا ، ووجدته يدلُ على ووجدته يدلُ على الخُـيْرِ وَيُشِيرُ بِالنَّصْحِ ، فعلَ الصَّدِيقِ بِالصَّدِيقِ ؛ وَوَجَدْتُهُ لَا يَنْقُصُ عَلَى الْإِنْفَاقِ مِنْهُ؛ بِلَ يَزْدَادُ جِدَةً وَحَسَنَا ؛ ووَجَدَتُهُ لَا خُوفَ عَلَيْهِ مِنَ السَّلْطَانِ أَن يَغْصِبُهُ ، وَلَا مِنَ الْمُاءِ أَن يغرِقه ، ولا مِنَ النَّارِ أَنْ تَحْرِقُهُ ، وَلا مِنَ اللَّصُوصِ أَنْ تَسْرِقُهُ ، ولا مِنَ السِّبَاعِ وَجُوارِجِ الطِّيرِ أَنْ تَمْ زَقُّهُ ؛ وَوَجَدْتُ الرَّجُلّ السَّاهِيَ اللَّاهِيَ المُوثِرُ الْيَسِيرَ يَنَالُهُ فِي يَوْمِهِ وَيَعْدَمُهُ فِي غَدِهِ عَلَى الْكُثِيرِ الْبَاقِي نَعِيمُهُ ، يُصِيبُهُ مَا أَصَابُ التَّاجِرَ الَّذِي زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ لَهُ جُوهُ نَفِيسٌ، فَاسْنَأْجُرَلِثُقْبِهِ رَجُلًا، الْيُومُ بِمَانَةِ دِينَارِ؛ وأنطَكُ بِه إِلَى مُنْزِلِهِ لِيَعْمَلَ ؛ وَ إِذَا فِي نَاحِيـةِ الْبَيْتِ صَنْجَ مُوضُوعٌ . فَقَالَ النَّاجِرُ لِلصَّانِعِ : هَلْ تُحْسِنُ أَنْ تَلْعَبُ بِالصَّنْجِ؟

<sup>(</sup>۱) هى ضد البلى . (۲) الصنج نوعان : ما ينخذ من الصفر يضرب به مع الدف (ويسمى عند عوام مصر بالكاسات) وما له أوتار .

قَالَ : نَعُمْ وَكَانَ بِلَعِبِهِ وَاهْرًا . فَقَالَ التَّاجِرُ : دُونَكَ والصَّنجَ فَأْسَمِعْنَا ضَرِبِكَ بِهِ . فَأَخَذَ الرَّجُلُ الصَّنْجَ ، وَلَمْ يَزَلْ يُسْمِعُ التَّاجِرَ الضَّرْبُ الصَّحِيحُ ، وَالصَّوْتُ الرَّفِيعَ ، وَالتَّاجِرُ يُشِيرُ بِيدُهِ وَرَأْسِهِ طَرِبًا ، حَتَى أمسى . فَلَمُ حَانَ الْغُرُوبُ قَالَ الرَّجُلُ لِلتَّاجِرِ: مُرلِى بِالْأَجْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ : وَهَلْ عَمَلْتَ شَيْئًا تَسْتَحِقَّ بِهِ لَأْجَرَةً ! فَقَــَالَ لَهُ : عَمِلْتُ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ، وَأَنَا أَجِيرُكُ ، وَمَا سَتَعَمَّاتَنِي عَمِلْتُ ؛ وَلَمْ يَزَلَ بِهِ حَتَى اسْتُوفَى مِنْهُ مِأْنَةَ دِينَ ارِ ربر مرور مرره و مرره و من منقوب ، فلم أزدد في الدنيا وشهواتها نظراً ، إلا ازددتُ فِيهَا زَهَادَةً وَمِنْهَا هَرَبًا . وَوَجَدْتُ النَّسْكُ هُوَ الَّذِي مِهُدُ لِلْمُعَادِكَمَا مِمْهِدُ الْوَالِدُ لِولَدِهِ ، وَوَجَدَتُهُ هُوَ الْبَابُ الْمُفْتُوحَ إِلَى النَّعِيمِ الْمُفْيِمِ ، وَوَجَدْتُ النَّاسِكُ قَدْ تَدَّ. فِعْلَمْهُ بِالسَّكِينَةِ فَشَكُرٌ، وَتُواضَعُ وَقَنِعَ فَاسْتَغْنَى ، وَرَضِى وَلَمْ يَهْتُمُ ، وَخَلَعُ الدُّنيا فَنَجًا مِنَ الشَّرُورِ، وَرَفَضَ الشَّهَوَاتِ فَصَارَ طَاهِرًا ، وَاطَّرَحَ الحسد فوجبت له المحبة ، وسخت نفسه بِكُلُّ شيءٍ ، واستعمل

<sup>(</sup>١) النسك مثلثة النون و بضمتين : العبادة •

الْعَقْلُ وَأَبْصَرَ الْعَاقِبَةُ فَأَمِنَ النَّدَامَةُ ، وَلَمْ يُحَفِّ النَّاسَ وَلَمْ يُدُبِّ إليهم فسلم منهم، فكم أزدد في أمر النسك نظراً، إلا ازددت فِيهِ رَغْبَةً ، حَتَّى هُمَمْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْدَلِهِ ، مُمَّ يُحُوفْتُ ألَّا أصبِر على عيشِ النَّاسِ في ، وَلَمْ آمن إِنْ تَرَكَّتُ الدُّنيا وأَخَذْتُ في النسك ، أن أضعف عن ذلك ، ورفضت أعمالًا كنت أرجو عَا نِدَتُهَا ؛ وَقَدْ كُنْتُ أَعْمَلُهَا فَأَنْتُفِعُ بِهَا فَى الدُّنْيَا ، فَيَكُونُ مَثْلِي فِي ذَلِكَ مَثْلَ الْكُلْبِ الَّذِي مَنَّ بِنَهُرٍ وَفِي فِيهِ ضِلَعُ ؛ فَرَأَى ظِلُّهَا فِي الْمُلَاءِ، فَهُوَى لِيَأْخُذُهَا ، فَأَتْلُفَ مَاكَانَ مَعَهُ ، وَلَمْ يَجِدُ فِي الْمُلَاءِ شَيْئًا . فَهِبْتُ النَّسُكُ مَهَهَابَةً شَدِيدَةً ، وَخِفْتُ مِنَ الضَّجَرِ وَقِلَةِ الصَّبْرِ ، وَأَرَدْتُ النَّبُوتُ عَلَى حَالَتِي الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا . فَمْ بَدَا لِي أَنْ أَسْبَرُمَا أَخَافُ أَلَّا أَصْبِرَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَذَى وَالضّيقِ وَالْحُشُونَةِ فِي النَّسُكِ ، وَمَا يُصِيبُ صَاحِبَ الدُّنيَ مِن البلاء ، وكان عندى أنه ليس شيء مِن شَهُواتِ الدُنيا وَلَدَّاتِهِ الْبَلاءِ ، وكان عندى أنه ليس شيء من شهواتِ الدُنيا ولَدَّاتِهِ ا

إِلَّا وَهُوَ مُتَحُولً إِلَى الْأَذَى وَمُولُدُ الْحُزَنِ . فَالدُّنيا كَالْمُ اللَّهِ الْمُلْحِ الَّذِي لَا يَزْدَادُ شَارِبُهُ شُرْبًا ، إِلَّا آزْدَادُ عَطَشًا . وَهِي كَالْعَظْم الَّذِي يُصِيبُهُ الْكُلْبُ فَيُجِدُ فِيهِ رِبْحُ اللَّخْمِ ؛ فَلَا يَزَالُ يَطْلُبُ ذلكَ حَتَّى يُدْمِى فَاهُ . وَكَالْحِدَأَةِ الَّتِي تَظْفَرُ بِقِطْعَةٍ مِنَ اللَّهُم ، فَيَجْتُمُ عُ عَلَيْهَا الطَّيْرُ، فَلَا تَزَالُ تَدُورُ وَتَدَأَبُ حَتَّى تَعْيَا وتَتْعَبُ ؛ فَإِذَا تُعِبَتُ أَلْقَتْ مَا مَعَهَا . وَكَالْكُوزِ مِنَ الْعَسَلِ الّذي في أسفَلِهِ السّمُ الّذِي يُذَاقَ مِنهُ حَلَاوَةً عَاجِلَةً وَآخِرهُ مُوتَ ذُعَافُ ، وَكَأْحَلَامِ النَّائِمِ الَّتِي يَفْرَحُ بِهِمَا الْإِنْسَانُ فِي نَوْمِه ، فَإِذَا اسْتَيْقُظُ ذَهَبَ الْفَرَحُ . فَلَتَّا فَكُرْتُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ ، رَجَعْتُ إِلَى طَلَبِ النُّسِكِ ؛ وَهَزَّنِي الاشتِيَاقُ إِلَيْهِ ؛ مُمَّ خَاصَمْتُ نَفْسِي إِذْ هِيَ فِي شُرُورِهَا سَارِحَةً ، وَقَدْ لَا تَثْبُتُ عَلَى أَمْرِ تَعْزِمُ عَلَيْهِ: كَقَاضَ سَمْعَ مِنْ خَصْمٍ وَاحِدٌ فَحَكُمُ لَهُ، فَلَمَّا حَضَرَ الْحُصَمُ النَّانِي عَادَ إِلَى الْأُولِ وَقَضَى عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>۱) ذعاف : سريع .

مُمَّ نَظُرْتُ فِي الَّذِي أَكَابِدُهُ مِنَ آخْتِالِ النَّسُكِ وَضِيقِهِ ؛ فَقُلْتُ: مَا أَصْغَرُ هَذِهِ الْمُشَقَّةَ فِي جَانِبِ رَوْجِ الْأَبْدِ وَرَاحَتِهِ ، ثُمَّ نَظُرْتُ فِيَا تَشْرُهُ إِلَيْهِ النَّفْسُ مِنْ لَذَّةِ الدُّنْيَا ، فَقُلْتُ : مَا أَمَرُ هَذَا وأوجعه ، وهو يدفع إلى عذاب الأبد وأهواله! وكيف لا يستحلي الرَّجُلُ مَرَارَةً قَلِيلَةً تَعَقَّبُهَا حَلَاوَةً طَوِيلَةً ! وَكَيْفَ لَا تَمُرُّ عَلَيْهِ حَلَاوَةً قَالِمَهُ تَعَقَّبُهُ مَرَارَةً دَائِمَهُ لَا وَقَالَتُ : لَوَ أَنَّ رَجُلًا عُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يَعِيشَ مِانَةَ سَنَةٍ ، لَا يَأْتِى عَلَيْهُ يَوْمُ وَاحِدُ إِلَّا بَضِعَ مِنْهُ بَضِعَةً ؛ ثُمَّ أُعِيدً عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ ؛ غَيرِ أَنْهُ يُسْرَطُ لُهُ ، أَنَّهُ إِذَا اسْتُوفَى السِّنِينَ الْمَائَةَ ، نَجَا مِنْ كُلُّ أَلَمْ وَأَذَى، وَصَارَ إِلَى الْأَمْنِ وَالسَّرُورِ ، كَانَ حَقِيقًا أَلَّا يَرَى تِلْكَ السِّذِينَ شَيْتًا . وَكَيْفَ يَأْبَى الصَّبْرَ عَلَى أَيَّامٍ فَلَائِلَ يَعِيشُهَا فِي النَّسُكُ، وَأَذَى تلك الأيَّام قَلِيلُ يُعقِبُ خَيراً كَثِيرًا لا فَلْنَعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا كُالَّهَا بَلاءً وَعَذَابٌ . أَو لَيسَ الْإِنسَانَ إِنَّمَا يَتَقَلَّبُ فِي عَذَابِ الدُّنيَا مِن

حِينِ يَكُونُ جَنِينًا إِلَى أَن يَسْتُوفِي أَيَّامَ حَيَاتِهِ ! فَإِذَا كَانَ طَفْلًا ذَاقَ مِنَ الْعَـذَابِ أَلْوَانًا: إِنْ جَاعَ فَلَيْسَ بِهِ اسْتِطْعَامٌ ، أو عَطِشَ فَكَيْسَ بِهِ اسْتِسْقَاءً ، أو وَجِعَ فَكَيْسَ بِهِ اسْتِغَاثَةً ، مَعَ مَا يَلْقَى مِنَ الْوَضْعِ وَالْحَمْلِ وَاللَّهِ وَالدَّهْنِ وَالْمُسْجِ ؛ إِنْ أَنِيمَ عَلَى ظَهْرِهِ لَمْ يَسْتَطِعْ تَقَلُّبًا ؛ ثُمَّ يَلْقَى أَصْنَافَ الْعَذَابِ مَا دَامَ رَضِيعًا ، فَإِذَا أَفْلِتُ مِنْ عَذَابِ الرَّضَاعِ ، أَخَذَ فِي عَذَابِ الأدب ، فأذيق مِنهُ ألوانًا: مِن عَنْفِ الْمُعَلِّمِ ، وَضِحَرِ الدُّرس ، وَسَامَةِ الْكَتَابَةِ ، ثُمَّ لَهُ مِنَ الدُّواءِ وَالْجِمِيَةِ وَالْأَسْقَامِ وَالْأُوجَاعِ أُوفَى حَظٍ ، فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ هَمَّتُهُ فِي جَمْعِ الْمُهَالُ وَتَرْبِيةِ الْوَلَدِ وَمُخَاطَرَةِ الطَّلَبِ وَالسَّعَى وَالْكَدِّ وَالتَّعَبِ. وَهُو مَعَ ذَلِكَ يَتَقَلَّبُ مَعَ أَعَدَانَهِ الْبَاطِنِيَّةِ اللَّازِمَةِ لَهُ: وَهِيَ الصَّهْرَاءُ وَالسُّودَاءُ وَالرِّبِحُ وَالْبَلْغُمُ وَالدُّمْ وَالسُّمْ الْمُمِيتُ وَالْحَيَّةُ اللَّاذِعَةُ ، مَعَ الْخُوفِ مِنَ السِّبَاعِ وَالْهَـُوامِ ؛ مَعَ صَرْفِ الْحَـرِ وَالْبَرْد وَالْمُطَرِ وَالرِّيَاجِ ؛ ثُمَّ أَنْوَاعِ عَذَابِ الْهُرُم لِمَنْ يَبْلُغُهُ . فَلُولُمْ

<sup>(</sup>۱) خلص •

يَخُفُ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ شَيْتًا ، وَكَانَ قَدْ أَمِنَ وَوَرْتَى بِالسَّلَامَةِ مِنْهَا فَلَمْ يُفَكِّرُ فِيهَا ، لَوَجَبَ عَلَيْهِ أَن يَعْتَبِرَ بِالسَّاعَةِ الَّتِي يَحْضُرُهُ فِيهَا الْمُوتُ ، فَيُفَارِقُ الدُنْيَا ، وَيَتَذَكَّرُمَا هُونَازِلُ بِهِ فِي زَلْكَ السَّاعَةِ: مِنْ فِرَاقِ الْأَحِبَّةِ وَالْأَهْلِ وَالْأَقَارِبِ وَكُلِّ مَضْنُونِ بِهِ مِنَ الدُّنْيَا ، وَالْإِشْرَافِ عَلَى الْهَ.ولِ الْعَظِيمِ بَعْدَ الْمُوتِ . فَلُو لَمْ يَفْعَلْ ذَلْكَ، لَكَانَ حَقِيقًا أَن يُعَبِّدُ عَاجِزًا مُفَرِّطًا مِحبًّا لِلدُّنَاءَةِ مُستَحَقًّا لِلَّوْمِ ؛ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْلَمُ وَلَا يَحْتَالُ لِغَدِ جُهْدَهُ فِي الْحِيلَةِ ، وَيَرْفَضُ مَا يَشْغُلُهُ وَيُلْهِيهِ مِنْ شَهُواتِ الْدُنْيَا وَغُرُورِهَا ! وَلَا سِيًّا فِي هَذَا الزَّمَانِ الشّبِيهِ بِالصَّافِي وَهُو كُدِرٌ فَإِنّهُ وَ إِنْ كَانَ الْمَلَكُ حَازِمًا عَظِيمَ الْمُقَدُرَةِ ، رَفِيعَ الْهِمَّةِ بَلِيغَ الْفَحْصِ ، عَدَلًا مُرْجُوا صَدُوقًا شَكُورًا ، رَحْبُ الذِّرَاعِ مُفْتَقِدًا مُواظِبًا مُسْتَمِرًا عَالِمًا بِالنَّاسِ وَالْأُمُورِ ، مُحَبًّا لِلْعِلْمِ وَالْخَيْرِ وَالْأَخْيَارِ ، شَدِيدًا عَلَى الظَّلَمَةِ ، غَيْرَ جَبَانِ وَلَا خَفِيفِ الْقِيَادِ ، رَفِيقًا بِالنَّوسُّعِ عَلَى الرَّعِيَّةِ فِيمَا بُحِبُّونَ ، وَالدُّفعِ لِمَا يَكُوهُونَ ؛ فَإِنَّا قَدْ نَرَى الزَّمَانَ مُدْبِرًا بِكُلِّ مَكَانِ ، فَكَأَنَ أَمُورَ الصِّدْقِ قَدْ نُزِعَتْ مِنَ النَّاسِ ، فَأَصْبَحُ مَا كَانَ

عَزِيزًا فَقَدُهُ مَفْقُودًا ، وَمُوجُودًا مَاكَانَ ضَائِرًا وَجُودُهُ . وَكَانَ الْحُيراً صبَحَ ذَا بِلَّا وَالشَّر أَصبَحَ نَاضِرًا . وَكَأَنَ الْفَهُمَ أَصبَحَ قَدْ رَ رَبِّ مُوْوُوْ رَرِءً مِنْ مُرَدِّ رَبِي رَبِي رَبِي رَبِي رَبِّوْ رَبِي مُرَا وَأَقْبَلُ الْبَاطِلُ تَابِعُهُ . وَكَانَ زَالَتُ سَبِلُهُ . وَكَانَ الْجَافِلُ الْبَاطِلُ تَابِعُهُ . وَكَانَ اتباع الهوى وإضاعة الحكم أصبح بالحكام موكلًا ، وأصبح الْمُظْلُومُ بِالْحَيْفِ مُقِرًا وَالظَّالَمُ لِنَفْسِهِ مُسْتَطِيلًا . وَكَأْنَ الْحِرْصَ أَصْبَحَ فَاغِرًا فَاهُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ يَتْلَقَّفُ مَا قَرُبُ مِنْهُ وَمَا بَعُدُ . وَكَأَنَّ الرِّضَا أَصْبَحَ مَجْهُولًا • وَكَأَنَّ الْأَشْرَارَ يَقْصِدُونَ السَّمَاءَ صُعُودًا . وَكَانَ الأَخْيَارَ يُرِيدُونَ بَطْرَ الْأَرْضِ ، وَأَصْبَحَتِ الْمُرُوءَةُ مَقْذُوفًا بِهَا مِنْ أَعْلَى شَرَفٍ إِلَى أَسْفَلِ دَرْكٍ ؛ وَأَصْبَحَتِ الدناءة مكرمة ممكنة ؛ وأصبح السلطان منتقِلًا عن أهل الفضل إِلَى أَهْلِ النَّقْصِ . وَكَأَنَّ الدُّنيَا جَذِلَةٌ مُسْرُورَةٌ تَقُولُ : قَدْ غَيِبِتِ الْخَيْرَاتُ وَأَظْهِرَتِ السَّيِّئَاتُ . فَلَمَّا فَكُرْتُ فِي الدُّنْيَا وَأَمُورِهَا ؛ وأنَّ الإنسانَ هُو أَشْرَفُ الْحُمَاقِ فِيهَا وَأَفْضَلُهُ ، ثُمَّ هُو لَا يَتَقَلَّبُ إِلَّا فِي الشُّرُورِ وَالْهُمُومِ ، عَرَفْتُ أَنَّهُ لَيسَ إِنسَانُ ذُو عَقْلِ يَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) منارا . (٢) فاتحا . (٣) المرادها القدرة .

ذلك ثُمَّ لَا يَحْنَالُ لِنَفْسِهِ فِي النَّجَاةِ؛ فَعَجِبْتُ مِنْ ذَلِكُ كُلُّ الْعَجِبِ. مُمَّ نَظُرْتُ فَإِذَا الْإِنْسَانَ لَا يَمْنَعُهُ عَنِ الْاحْتِيَالِ لِنَفْسِهِ إِلَّا لَدَّةً صغيرة حقيرة غيركبيرة مِن الشّمُ والذّوقِ والنّظرِ والسّمعِ واللّمسِ: فَعَلَّهُ يُصِيبُ مِنْهَا الطَّفِيفَ أَوْ يَقْنَنِي مِنْهَا الْيَسِيرَ ؛ فَإِذَا ذَلَكَ يَشْغُلُهُ وَيَذْهُبُ بِهِ عَنْ الْآهْتِكَامِ لِنَفْسِهِ وَطَلَبِ النَّجَاةِ لَهَا . فَالْتُمَسَّتُ لِلْإِنْسَانِ مَثَلًا، فَإِذَا مَثْلُهُ مَثْلُ رَجِلٍ نَجَا مِنْ خُوفِ فِيلِ هَا رَجِ إِلَى بِرْ ، فَتَدَلَّى فِيهِ ا ، وَتَعَلَّقَ بِغُصْنَيْنِ كَانَا عَلَى سَمَانُهَا ، فَوَقَعَتْ رِجُلاهُ عَلَى شَيْءٍ فَى طَى الْبِنْرِ . فَإِذَا حَيَّاتُ ع مرة مره ع مره مر و مروي مع مع مروي على المعارض من المعارض من المعارض من المعارض ، ثم نظر فإذا في قاع الْبِئْرِ تِنْيَنْ فَاتْحُ فَاهُ مُنْتَظِرُلُهُ لَيْهُعَ فَيَأْخُذُهُ ؛ فَرَفْعَ بَصَرَهُ إِلَى الْغُصَنَيْنِ فَإِذَا فَى أَصْلِهِمَا جَرْذَانِ أَسُودُ وَأَبْيَضُ ، وَهُمَا يَقْرِضَان الْغُصنينِ دَائبينِ لَا يَفْتُرَانِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ فَى النَّظْرِ لِأَمْرِهُ وَالْا هُمَّامِ لِنَفْسِهِ ، إِذْ أَبْصَرَ قَرِيبًا منه كُوارَةً فِيهَا عَسَلُ نَعْلِ ، فَذَاقَ

<sup>(</sup>۱) ضرب من الحیات · (۲) مثنی جوذ : ضرب من انفأر · (۳) شی. ینخذ للنحل من القضبان وهی الخلیة ·

الْعَسَلُ ؛ فَشَغَلَتُهُ حَلَاوتُهُ وَأَلْهُمَّهُ لَذَتُهُ عَنِ الْفِكْرَةِ فِي شَيءٍ مِن أَمْرِهِ ، وَأَنْ يَالْمُنَّمِسُ الْحُلَاصُ لِنَفْسِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرُ أَنَّ رِجْلَيْهِ عَلَى حَيَّاتٍ أَرْبِعِ لَا يَدْرِى مَنَى يَقَعُ عَلَيْهِنَ ؛ وَكُمْ يَذْكُرُ أَنَّ الْجُرُذُيْنِ دَائِبَانِ فِي قَطْعِ الْغُصِنَيْنِ ؛ وَمَتَى انْقَطَعَا وَقَعَ عَلَى التّنبينِ . فَلَمْ يزُلُ لَاهِياً غَافِلًا مَشْغُولًا بِتِلْكَ الْحَلَاوَةِ حَتَى سَقَطَ فِي فَم التّنينِ فَهَلَكُ . فَشَبَّهُتُ بِالْبِئْرِ الدُّنيَ الْمُمْلُوءَةُ آفَاتٍ وَشُرُورًا ، وَنَحَافَاتٍ وَعَاهَاتٍ ، وَشَبَّهُ تُ بِالْحَيَّاتِ الْأَرْبَعِ الْأَخْلَاطَ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي فِي الْبَدُنِ: فَإِنَّهَا مَتَى هَاجَتْ أَوْ أَحَدُهَا كَانَتْ كَخُمَةِ الْأَفَاعِي وَالسَّمُ الْمُمِيتِ ؛ وَشَبَّهُتُ بِالْغُصْنَيْنِ الْأَجَلَ الَّذِي لَا بُدَّ منَ انْقِطَاعِهِ ، وَشَبَّهُتُ بِالْجُرَدُينِ الْأُسُودِ وَالْأَبْيُضِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللَّذَيْنِ هُمَا دَائِبَانِ فِي إِفْنَاءِ الْأَجَلِ ؛ وَشَبَّهُتُ بِالتَّنْيِنِ الْمُصِيرَ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ ؛ وَشَبَّهُتُ بِالْعَسَلِ هَـذِهِ الْحَلَاوَةَ الْقَلِيلَةَ الَّتِي ينال مِنها الإنسان فيطعم ويسمع ويشم ويلبس، ويتشاغل عن نَفْسِهِ ، ويَلْهُو عَنْ شَأْنِهِ ، ويَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ قَصَدُهِ . فِينَاثِهُ

<sup>(</sup>١) إبرة النحلة ونحوها .

صَارَ أَمْرِى إِلَى الرِّضَا بِحَالِى وَ إِصْلَاحِ مَا اَسْتَطَعْتُ إِصْلَاحَهُ مِنْ عَمَلِى: لَعَلَى أَصَادِفُ بَاقِي أَيَّامِي زَمَانًا أَصِيبُ فِيهِ دَليلًا عَلَى مِنْ عَمَلِى: لَعَلَى أَصَادِفُ بَاقِي أَيَّامِي زَمَانًا أَصِيبُ فِيهِ دَليلًا عَلَى هُذِهِ هُدَاي، وَسُلطَانًا عَلَى نَفْسِى ، وَقِوامًا لأَمْرِى، فَأَقَدْتُ عَلَى هٰذِهِ هُدَاي، وَسُلطَانًا عَلَى نَفْسِى ، وَقِوامًا لأَمْرِى، فَأَقَدْتُ عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ وَانْتَسَخْتُ كُنَبًا كَثِيرَةً ، وَانْصَرَفْتُ مِنْ بِلَادِ الْمُنْد ، وَقَدْ نَسَخْتُ هَذَا الْكِتَابَ ، (انقصى باب برزدیه المنظب)

## بَابُ الْأَسَد والتَّور وَهُو أُولُ الْكُتَاب

قَالَ دَبْسَلِيمُ الْمَلَكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلُسُوفِ ، وَهُو رَأْسُ الْبَرَاهِمَةِ : الْفُرِبُ لِي مَثَلًا لِمُنْتَكَانُ ، حَتَّى الْفُرِبُ لِي مَثَلًا لِمُنْتَكَانُ ، نَقَطَعُ بَيْنَهُمَا الْكَذُوبُ الْمُحْتَالُ ، خَتَى الْمُحْتَالُ ، لَمْ يَلْبَثَا أَنْ يَتَكَالُ ، لَمْ يَلْبَثَا أَنْ يَتَعَاطُعَا وَيَتَدَابُ الْمُحْتَالُ ، لَمْ يَلْبَثَا أَنْ يَتَعَاطُعَا وَيَتَدَابُرا . وَمِنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضِ دَسْتَاوَنْدَ رَجُلُ وَيَتَدَابُرا ، وَمِنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضِ دَسْتَاوَنْدَ رَجُلُ شَيْخُ ، وكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ ، فَلَتَ بَايَعُوا أَشُدَهُمُ أَسْرَفُوا فِي مَالِ شَيْخُ ، وكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ ، فَلَتَ بَايَعُوا أَشُدَهُمُ أَسْرَفُوا فِي مَالِ أَبْدِيمَ ، وَلَمْ يَكُونُوا آخَرَفُوا حِرْفَةً يَكْسِبُونَ لِأَنْفُسِهُمْ بِهَا خَيْرًا ، أَبِيهِمْ ، وَلَمْ يَكُونُوا آخَرَفُوا حِرْفَةً يَكْسِبُونَ لِأَنْفُسِهُمْ بِهَا خَيْرًا ،

<sup>(</sup>١) حجة أوقدرة .

فَلَامَهُمْ أَبُوهُمْ ؛ وَوَعَظَهُمْ عَلَى سُوءِ فَعَلِهِمْ ؛ وَكَانَ مِنْ قُولِهِ لَهُمْ: بَهَابَنِي إِنْ صَاحِبُ الدُّنيَا يَطْلُبُ ثَلَاثَةَ أَمُورِ لَن يُدْرِكُهَا إِلَّا بِأَرْبَعَةِ أشياء فَاللَّهُ النَّلَاثَةُ الَّتِي يَطلُبُ ، فَالسَّعَةُ فِي الرِّزقِ وَالْمَنْزِلَةُ في النَّاسِ وَالْزَادُلِلا نِحْرَةِ؛ وَأَمَّا الأربَعَةُ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي دُرْكِ هَـذه النَّلَاثَةِ ، فَاكْتِسَابُ الْمُـكَالِ مِنْ أَحْسَـنِ وَجُهِ يَكُونُ ، مَمْ حَسَنُ الْقِيامِ عَلَى مَا أَكْتَسَبَ مِنْهُ ، مُمَّ اسْتِثْمَارِهُ ، مُمَّ إِنْفَاقُهُ فياً يُصلِحُ الْمُعِيشَةَ وَيُرضِي الْأَهْلَ وَالْإِخُوانَ ، فَيَعُودُ عَلَيْهُ نَفْعُهُ فى الآخِرَةِ . فَمَن ضَيَّعَ شَيْئًا مِن هٰذِهِ الْأَحْوَالِ لَمْ يُدْرِكُ مَا أَرَادَ مِنْ حَاجَتِهِ: لِلْأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكْتَسِبُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يعِيشُ بِه ؛ وَإِنْ هُو كَانَ ذَا مَالِ وَاكْتِسَابٍ مُمَّ لَمْ يُحْسِنِ الْقِيامَ عَلَيْه ، أُوشَيكِ الْمُالُ أَنْ يَفْنَى وَيَبْتَى مُعْدِمًا ؛ وَإِنْ هُو وَضَعُهُ وَلَمْ يُستَثْمِرُهُ، لَمْ تَمْنَعُهُ قِلَّةُ الْإِنْفَاقِ من سُرَعَةِ الذَّهَابِ: كَالْكُحْلِ الَّذِي لَا يُوخَذُمِنُهُ إِلَّا عُبَارُ الْمِيلِ ثُمَّ هُوَ مَعَ ذَلْكَ سَرِيعٌ فَنَا وَهُ . وَ إِنْ انْفُقَهُ فِي غَيْرِ وَجَهِهِ ، وَوَضَعُهُ فِي غَيْرِ مُوضِعِهِ ، وَأَخْطَأُ بِهِ مَوَاضِعَ اسْتِحْقَاقِهِ ، صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْفَقِيرِ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ ؛

مُمَّ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مَالَهُ مِنَ التَّلَفِ بِالْحُوادِثِ وَالْعِلَلِ الَّتِي تَجْرى عَلَيْهِ ؟ كَمُعْسِ الْمُلَاءِ الَّذِي لَا تَزَالُ الْمِيَاهُ تَنْصَبُ فِيهِ ، فَإِن لَمْ مرم و مرمره مرمور و مرمية و مرمية و مرمور و مرمور و منه بقدر منه بقدر منه بقدر مَا يَنْبَغِي، خَرِبَ وَسَالَ وَنَزَّ مِنْ نَواجِ كَثِيرَةٍ ، وَرُبَّمَا أَنْبَثْقَ الْبَثْقَ الْبَثْقَ الْعَظِيمَ فَذَهَبَ الْمُاءُ ضَياعًا . فَمَّ إِنَّ بَنِي الشَّيْخِ اتَّعَظُوا بِقُولِ أبيهم وأخذوا به وعلموا أنَّ فيه الخير وعولوا عليه، فأنطكق أكبرهم تَحُو أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا مَيونُ، فَأَتَى فِي طَرِيقِهِ عَلَى مَكَانٍ فِيهِ وَحَلَّ كُثِيرٌ ؛ وَكَانَ مَعُهُ عَجَـلَةً يَجُرُهُا ثُورَانِ يَقَالُ لَأَحَدِهِمَ أَسُتَرَبَةً وَلِلاَخْرِ بَنْدَبَةُ ؛ فَوَحِلَ شَتْرَبَةً فَى ذَلِكَ الْمُكَانِ ، فَعَالِحَهُ الرَّجُلُ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى بَلَغَ مِنْهُمُ الْجَهَدُ، فَلَمْ يَقْدُرُوا عَلَى إِنْحَاجِهِ ، فَذَهُبُ الرَّجُلُ وَخُلُّفَ عِنْدُهُ رَجُلًا يُشَارِفُهُ: لَعَلَ الْوَحَلَ يَنْشُفُ فَيَتْبَعُهُ بِالنَّورِ . فَلَمَّا بَاتَ الرَّجُلُ بِذَلِكَ الْمُكَانَ ، تَبَرَّمُ بِه واستوحش ، فترك الثور والنّحق بِصاحبِه ، فأخبره أنّ الثور قد مَاتَ ؛ وَقَالَ لَهُ : إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ وَحَانَتُ مُنِّيتُهُ

 <sup>(</sup>۱) انشق وانفجر • (۲) ضجر •

فَهُوَ وَانِ آجَهَدَ فِي التَّوقِي مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَحَافُ فِيهَا عَلَى نَفْسِهِ الْهُكُلُكُ لُمْ يَغْنِ ذَلِكَ عَنْهُ شَيْئًا ، وَرُبَّمَا عَادَ اجْتِهَادُهُ فِي تَوَقَيهِ وَحُدَرُهُ وَبَالًا عَلَيْهِ (١) .

كَالَّذِى قِيلَ: إِنَّ رَجُلًا سَلَكَ مَفَازَةً فِيهَا خُوفٌ مَنَ السَّبَاعِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ خَبِيرًا بِوَعْثِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَخُوفِهَا ؛ فَلَتَ اسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ اعْتَرَضَ لَهُ ذِنْبُ مِنْ أَحَدِ الذَّنَابِ وَأَضْرَاهَا ، فَلَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ الذُّنْبُ قَاصِدٌ نَحُوهُ خَافَ مِنْهُ ، وَنَظَرَ يمينًا وشمَالًا ليَجِدُ مُوضِعًا يَخَرّزُ فِيهِ مِنَ الذُّنْبِ فَلَمْ يَرَ إِلَّا قَريةً خَلْفَ وَاد ؛ فَذَهَبُ مُسِرّعًا نَحُو الْقَريةِ ؛ فَلَبَّ أَتَى الْوَادِي لم يرعليه قنطرة ، ورأى الذُّب قد أدركه ، فألق نفسه في الماء، وَهُو لَا يُحْسِنُ السِّبَاحَةُ ، وَكَادَ يَغْرَقُ ، لَوْلَا أَنْ بَصُرَ بِهِ قَوْمُ مِنْ أَهْلِ الْقُرْيَةِ ؛ فَتُواقَعُوا لِإِخْرَاجِهِ فَأَخْرَجُوهُ ، وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ ؛ فَلَمَّا حَصَلَ الرَّجُلُ عِنْدُهُمْ وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ غَائلَةِ الذُّنْبِ رَأَى عَلَى عُدُوةِ الْوَادِى بَيْنًا مُفْرَدًا ؛ فَقَالَ :

<sup>(</sup>۱) وخيم العاقبة · (۲) العدوة بصم العين وكسرها : جانب الوادى ·

أدخل هـذا البيت فأستربح فيه . فلت دخله وجد جماعة مِنَ اللَّصِيوسِ قَدْ قَطَعُوا الطَّرِيقِ عَلَى رَجُولٍ مِنَ النَّجَّارِ ، وهم يَقْتُسِمُونَ مَالَهُ ؛ ويريدُونَ قَتْلَهُ ؛ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ ذَلَكَ حَافَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَضَى نَحُو الْقَرْيَة ؛ فَأَسْنَدُ ظَهْرَهُ إِلَى حَائِطٍ مِنْ حِيطًانِهَا لِيَسْتَرِ بِحَ مِمَّا حَلَّ بِهِ مِنَ الْهُولِ وَالْإِعْيَاءِ، إِذْ سَقَطَ الْحَائِطُ عَلَيْهِ فَمَاتَ ، قَالَ النَّاجِرُ: صَدَقْتَ ، قَدْ بَلَغَنِي هذا الحَدِيثُ . وَأَمَّا النَّوْرُ فَإِنَّهُ خَلَصَ مِنْ مَكَانِهِ وَانْبَعَثَ ؛ فَكُمْ يزُلُ فِي مَنْ جِ مُخْصِبِ كُثيرِ الْمُاءِ وَالْكَلَا ، فَلَمُ أَسْمِنَ وَأَمِنَ جَعَلَ يَخُورُ وَيَرْفَعُ صُوتُهُ بِالْخُوارِ . وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ أَجْمَةً فِيهُــا إِسَدُ عَظِيمٌ ، وَهُو مَلِكُ تِلْكُ النَّاحِيةِ ، وَمَعَهُ سِبَاعٌ كُثِيرَةٌ وَذِئَابُ وبنات آوى وَبْعَالِبُ وَفُهُودُ وَنُمُورٌ ؛ وَكَانَ هَذَا الْأَسَدُ مُنْفَرِدًا بِرَأْيِهِ دُونَ أَخْذِ بِرَأِي أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ • فَلَمَّا سَمِعَ خُوارَ النُّورِ، وَلَمْ يَكُنْ رَأَى ثُنُورًا قَطْ، وَلَا سَمْعَ خُوَارَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُقِيًا مَكَانَهُ لَا يَبْرُحُ وَلَا يَنْشَطُ ؛ بَلْ يُوتِي بِرِزْقِهِ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى يَدِ جُندِهِ . وَكَانَ فِيمَنَ مَعَهُ مَنَ السِّبَاعِ آبْنَ آوَى يُقَالُ

لأَحَدِهُمَا كُلِيلَةُ ولِلآخَرِ دِمْنَةُ ؛ وَكَانَا ذُوَى دَهَاءٍ وعِلْمِ وَأَدُبِ. فَقَالَ دِمْنَةُ لِأَخِيهِ كَلِيلَةً : يَاأْخِي مَا شَأْنُ الْأَسَدِ مُقِيًّا مَكَانَهُ لَا يَبْرُحُ وَلَا يَنْشُطُ ؟ قَالَ لَهُ كَلِيلَةً : مَا شَأَنْكُ أَنْتَ وَالْمُسَأَلَةَ عَنْ هذَا لا نَحْنُ عَلَى بَابِ مَلِكُنَا آخِذِينَ بِمَا أَحَبُ وَتَارِكِينَ مَا يَكُوهُ وَلَسْنَا مِنْ أَهْلِ الْمُرْتَبَةِ الَّتِي يَتَنَاوَلُ أَهْلُهَا كَلَامَ الْمُلُوكِ وَالنَّظُرَ في أمورِهم . فأمسك عن هذا ، وآعلَم أنه من تكلُّف مِن القولِ وَالْفِعْ لِ مَاكَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَصَابَهُ مَا أَصَابُ الْقِرْدَ مِنَ النَّجَارِ . قَالَ دِمنَةً : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ? قَالَ كَلِيلَة : زَعْمُوا أَنَّ قِرْدُا رأى نجارًا يشقّ خشبة بين وتدينٍ ، وهو راكبُ عَليها ، فأعجبه ذلك . ثُمَّ إِنَّ النَّجَارَ ذَهَبَ لِبَعْضِ شَأْنِهِ . فَقَامَ الْقِرْدِ ، وَتَكَلَّفَ مَا لَيْسَ مِنْ شُغْلِهِ ، فَرَكِبُ الْحُشَبَةُ ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ قِبَلَ الْوَتِد ، رَ وَ وَ وَ اللَّهِ الْحُكْمَةِ ؛ فَتَكُلُّ ذُنَّهُ فِي الشِّقِ ، وَنَزَعَ الْوَلَدُ فَكُرْمُ الشَّقُّ عَلَيْهِ خَحْرَمُغَشِيًّا عَلَيْهِ • ثُمَّ إِنَّ النَّجَّارَ وَافَاهُ فَرَآهُ مُوضِعَهُ ، فَأَقْبُلَ عَلَيْهِ يَضْرِبُهُ . فَكَانَ مَا لَتِي مِنَ النَّجَارِ مِنَ الضَّرْبِ أَشُدُّ

<sup>(</sup>۱) انضم

مِّى أَصَابَهُ مِنَ الْحُسَبَةِ . قَالَ دِمنَهُ: قَد سَمِعْتُ مَا ذَكُتَ ، وَلَكِنِ اعْلَمْ أَنَّ كُلُّ مَن يَدُنُو مِنَ الْمُلُوكِ لَيْسَ يَدُنُو مِنْهُمْ لِبَطْنِهِ، وَ إِنَّمَ اللَّهُ مِنْهُمْ لِيُسْرَّ الصَّدِيقَ وَيَكْبِتَ الْعَـدُوَّ . وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا مُرُوءَ لَهُ ؛ وَهُمُ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِالْقَلِيلِ وَيَرْضُونَ بِالدُّونِ ، كَالْكُلْبِ الَّذِي يُصِيبُ عَظْمًا يابِسًا فَيَفْرَحُ بِهِ . وَأَمَّا أَهْلُ الْفَضْلِ وَالْمُرُوءَةِ فَلَا يُقْنِعُهُمُ الْقَلِيلُ ، وَلَا يَرْضُونَ بِهِ ، ورَ أَنْ تُسَمُّو بِهِ نَفُوسُهُمْ إِلَى مَا هُمْ أَهْلُ لَهُ ، وَهُو أَيْضًا لَهُمْ أَهْلُ ، كَالْأُسَدِ الَّذِي يَفْتُرِسُ الْأَرْنَبُ ، فَإِذَا رَأَى الْبَعِيرُ تَرَكَهَا وَطَلَبَ الْبَعِيرَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْكَابِ يُبَصِّبِصُ بَذُنْدِهِ . حَتَى ترمَى لَهُ الْكُسْرَةُ، وَأَنَّ الْفِيلَ الْمُعْتَرَفَ بِفَضْلِهِ وَقُوَّتِهِ إِذَا قُدَّمَ إِلَيْهِ مروم رمروم ريّ مريّر رمريّر روريّر رم مرر مرار و مرار مرام وكان عاش ذا مالٍ وكان ذَا فَضْلٍ وَإِفْضَالٍ عَلَى أَهْلِهِ وَإِخْوَانِهِ فَهُو وَإِنْ قَلَّ عُمْرُهُ طَوِيلُ العمرِ. ومن كَانَ فِي عَيْشِهِ ضِيقٌ وقِلَةٌ وإِمْسَاكُ عَلَى نَفْسِهِ وَذُوِيهِ

<sup>(</sup>۱) يحرك ذنبه .

فَالْمُقْبُورُ أَحْيَا مِنْهُ . وَمَنْ عَمِلَ لِبَطْنِهِ وَقَنِعَ وَتَرَكَ مَا سِوَى ذلكَ مُدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ .

قَالَ كَلِيلَةُ: قَدْ فَهِمْتُ مَا قُلْتَ ؛ فَرَاجِعْ عَقَلْكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانِ مَنْزِلَةً وقَدْرًا . فَإِنْ كَانَ فِي مَنْزِلَتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا مُمَّى السِّكُمَّ ، كَانَ حَقِيقًا أَنْ يَقْنَعَ ، وَلَيْسَ لَنَا مِنَ الْمُنْزِلَةِ مَا يَحُطُّ حَالَنَا الَّتِي نَحْنُ عَلَيْهَا . قَالَ دِمنَةُ : إِنَّ الْمُنَازِلُ مُتَنَازَعَةً مُشْتَرَكَةً عَلَى قَدْرِ الْمُرُوءَةِ ؛ فَالْمُرَءُ تَرَفَعُهُ مُمْ وَءَتُهُ مِنَ الْمُنْزِلَةِ الْوَضِيعَةِ إِلَى المُنزِلَةِ الرَّفِيعَةِ ، وَمَن لا مُرُوءَةً لَهُ يَحُطُّ نَفْسَهُ مِنَ الْمُنزِلَةِ الرَّفِيعَةِ إِلَى الْمُنْزِلَةِ الْوَضِيعَةِ ، وَإِنَّ اللَّارْتَفَاعَ إِلَى الْمُنْزِلَةِ الشَّرِيفَةِ شَدِيدٌ ، وَالْإِنْحِطَاطَ مِنْهَا هَيِنْ ؛ كَالْحِجَرِ الثَّقيلِ : رَفْعُهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِلَى ُ مُرُدِّدُ مُرَّالِكِي مُرَّالِكِي مُرَّالِقِ مَا مَا الْمُرْضِ هَيْنَ . فَنَحْنَ أَحَقَ أَنْ نَرُومَ الْعَاتِيقِ عَسِر ، ووضعه إِلَى الأرضِ هَيْنَ . فَنَحْنَ أَحَقَ أَنْ نَرُومَ مَا فَوْقَنَا مِنَ الْمُنَازِلِ، وَأَنْ نَلْتُمِسَ ذَلِكَ بِمُدُوءَتِنَا . ثُمَّ كَيْفَ نَقْنَعُ بِهَا وَنَحْنُ نَسْتَطِيعُ التَّحُولَ عَنْهَا ? قَالَ كَلِيلَةُ: فَمَا الَّذِي اجْتُمُعَ عَلَيْهِ رَأَيْكُ ؛ قَالَ دَمْنَهُ : أَرِيدُ أَنْ أَتَعْرَضَ لِلْأَسُدُ عَنْدُ هَٰذِهِ الْفُرْصَة : فَإِنَّ الْأَسَدُ ضَعِيفُ الرَّأِي ، وَلَعَلِّي عَلَى هَذِهِ الْحَالِ

اً. و منه فأصيب عنده منزِلة ومكانة . قال كليلة : ومَا يدرِيك أَنَّ الْأَسَدَ قُدِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ لا قَالَ دِمْنَةً : بِالْحِسِ وَالرَّأْيِ أَعَلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ: فَإِنَّ الرَّجُلَ ذَا الرَّأْيِ يَعْرِفُ حَالَ صَاحِبِهِ وَبَاطِنَ أَمْرِهِ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ دَلِّهِ وَشَكِلِهِ. قَالَ كَلِيلَةُ : فَكَيْفَ ترجو المُنزِلَة عند الأسد ولست بصاحب السلطان، ولا لك علم بخدَمة السَّلَاطينِ ! قَالَ دَمْنَةُ : الرَّجُلُ الشَّديدُ الْقُوى لَا يُعْجِزُهُ الْجُمْـلُ النَّقِيلُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُ الْحَمَلُ ، وَالرَّجُلُ الضَّعِيفُ لَا يَسْتَقِلَ بِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَتِهِ . قَالَ كَلِيلَةُ : فَإِنَّ السَّلْطَانَ لَا يَتُوخِي بِكُرَامَتِهِ فَضَلَاءً مَنْ بِحَضَرَتِهِ ، وَلَكَنَّهُ يُوثِرُ الْأَدْنَى وَمَنْ قُرْبَ مِنْهُ . وَيُقَالُ : إِنَّ مَثْلُ السَّلْطَانِ فِي ذَلْكَ مَشَلُ شَجَرِ الْكُرْمِ الَّذِي لَا يَعْلَقَ إِلَّا بِأَقْرَبِ الشَّجَرِ ، وَكَيْفَ تَرْجُو الْمُنْزِلَةَ عِنْدَ الْأُسَدِ وَلَسْتَ تَدُنُو مِنْهُ لِ قَالَ دِمْنَةً: قَدْ فَهِمْتُ كَلَامَكَ جَمِيعَهُ وَمَا ذَكُرْتَ ، وَأَنْتَ صَادِقٌ . لَكِنِ آعَكُمْ أَنَّ الَّذِي هُو قَريبُ مِنَ السَّلْطَانِ وَلاَ ذَلِكَ مُوضِعُهُ وَلا تِلْكُ مَنْزِكُتُهُ ،

ره رسره رر مور مور مور مرور يو عور آي عور آي مور يو و و راي مور يو و و راي كور آي مان مان مان بالوغ كاليس كن دنا منه بعد البعد وله حق وحرمة ؛ وأنا ملتمس بلوغ مَكَانَتِهُمْ بِجُهْدِي وَقَدْ قِيلَ: لَا يُواظِبُ عَلَى بَابِ السَّلْطَانِ إِلَّا مَن يَطَرِحُ الْآنِفَةِ وَيَحْمِلُ الْآذَى وَيَكُظِمُ الْغَيْظُ وَيَرْفَقُ بِالنَّاسِ وَيَكُتُمُ السِّرَ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى ذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَ مُرَادَهُ. قَالَ كَليلَة : هَبْكَ وَصَلْتَ إِلَى الْأُسَدِ ، فَمَا تَوْفِيقُكَ عِنْدُهُ الَّذِي تَرْجُو أَنْ تَنَالَ بِهِ الْمُنْزِلَةَ وَالْحُظُوةَ لَدَيْهِ ? قَالَ دِمْنَةً : لَوْ دَنُوتُ مِنْهُ وعَرَفْتُ أَخْلَاقُهُ ، لَرَفَقْتُ فِي مُتَابِعَتِهِ وَقِلَّةِ الْخُلَافِ لَهُ . وَإِذَا مرر عام ور رو رو مراي و مراي و مراي و و اراد امرا هو في نفسِه صواب ، زينته له وصبرته عليه، وعرفته بِمَا فِيهِ مِنَ النَّفْعِ وَالْحَيْرِ ؛ وَشَجَّعْتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَصُولِ الَّهِ ، حتى يزداد به سروراً ، وإذا أراد أمرًا يُحَافُ عَلَيهِ ضره وشينه، بصرته بكا فيه من الضر والشّين ، وأوقفته على ما في تركه مِن النَّفع وَالزَّينِ ، بِحَسَبِ مَا أَجِدُ إِلَيْهِ السَّبِيلَ . وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَزْدَادَ بِذَلِكَ عِندَ الْأَسَدِ مَكَانَةً ويرَى مِنِي مَا لَا يَرَاهُ مِنْ غَيْرِى: فَإِنَّ الرَّجُلَ الْأَدِيبَ الرَّفِيقَ لَوْشَاءَ أَنْ يُبْطِلَ حَقًّا أَوْ يُحِقَّ بَاطِلًا

كَفْعُلُ: كَالْمُصُوِرِ الْمُهُمِ الّذي يُصُورُ فِي الْحِيطَانِ صُورًا كَأَنَّهَا لَفُعُلُ: كَالْمُصُورِ الْمُ خَارِجَةُ وَلَيْسَتَ بِحَارِجَةِ، وَأَخْرَى كَأَنَّهَا دَاخِلَةٌ وَلَيْسَتَ بِدَاخِلَةٍ . قَالَ كَلِيلَة : أَمَّا إِنْ قُلْتُ هَذَا أَوْ قُلْتُ هَذَا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ مِنَ السَّلُطَانِ فَإِنَّ صَحْبَتُهُ خَطِرَةً . وَقَلْهُ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ : إِنَّ أَمُورًا ثَلَاثَةً لَا يَجْتَرِى عَلَيْهِنَ إِلَّا أَهُوجُ ، وَلَا يُسَلِّمُ مِنْهُنَ إِلَّا قَلِيلُ ، وَهِي : صَحْبَةُ السَّلْطَانِ ، وَائِتْمَانُ النِّسَاءِ عَلَى الْأَسْرَارِ ، وَشُرْبُ الدُّمِّ لِلنَّجْرِبَةِ . وَإِنَّمَ أَسَّهُ الْعُلَمَاءُ السَّلْطَانَ بِالْجَبَلِ الصَّعْبِ الْمُرْتَقَى الَّذِي فِيهِ النَّمْ الطَّيْبَةُ وَالْجُواهِرُ النَّفِيسَةُ وَالْأَدُويَةُ النَّافِعَةُ . وهُومَعَ ذَلِكَ مَعْدِنُ السَّبَاعِ وَالنَّمُورِ وَالذِّئَابِ وَكُلِّ ضَارٍ مَخُوفٍ . فَالِارْتِقَاءُ إِلَيْهِ شَدِيدً، وَالْمُقَامُ فِيهِ أَشَدُّ . قَالَ دِمْنَةُ: صَدَقْتَ فيها ذَكُوتَ ، غَيْرَ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْكُبِ الْأَهْوَالَ، لَمْ يَنْكِلِ الرَّغَانَبَ ، ومن ترك الأمر الذي لعله ببلغ فيه حاجته هيبة ومُحَافة لما لعله أَن يَتُوقًاهُ ، فَلَيسَ بِبَالِغِ جَسِيًا . وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ خِصَالًا ثُلَاثًا كَنْ يَسْتَطِيعُهَا أَحَدُ إِلَّا بِمُعُونَةِ مِنْ عُلُو هِمَّةٍ وَعَظِيمٍ خَطَرٍ: مِنْهَا

عَمَلُ السَّلُطَانِ وَتِجَارَةُ الْبَحْرِ وَمُنَاجِزَةُ الْعَدُّوِ . وَقَدْ قَالَتِ الْعُلْمَاءُ فِي الرَّجُلِ الْفَاضِلِ الرَّشِيدِ: إِنَّهُ لَا يُرَى إِلَّا فِي مَكَانَيْنِ ، وَلَا يَلِينَ بِهِ غَيرُهُما: إِمَا مَعِ الْمُلُوكِ مُكُرّماً ، وإِمّا مَعَ النّسَاكِ مُتَعَبّدًا ، كَالْفِيلِ إِنَّمَا جَمَالُهُ وَبَهَاوَهُ فِي مَكَانَينِ : إِمَّا أَنْ تَرَاهُ وَحَشِيًّا وَإِمَّا مَنْ كَبَّا لِلْمُلُوكِ . قَالَ كَلِيلَةُ : خَارَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا عَزَمْتَ عَلَيْهِ . مُمَّ إِنَّ دَمْنَةُ انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى الْأَسَدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ . فَقَالَ الأُسَدُ لِبَعْضِ جُلْسَانُهِ: مَنْ هَذَا ? فَقَالَ: فَلَانُ بَنُ فَلَانِ . قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْرِفُ أَبَاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَيْنَ تَكُونُ لا قَالَ: لَمْ أَزَلَ مُلَازِمًا بَابَ الْمُلِكِ ، رَجَاءَ أَن يَحْضَرَ أَمْنُ فَأَعِينَ الْمُلَكَ فيه بنفسى وَرَأْيِي: فَإِنَّ أَبُوابَ الْمُلُوكِ تَكْثُرُ فِيهَا الْأُمُورُ الَّتِي و ير و و و مر و فيها إلى الّذي لا يُوبه له ، وليس أحد يصغر أمره إِلَّا وَقَدْ يَكُونُ عِندُهُ بَعْضُ الْغَنَاءِ وَالْمُنَافِعِ عَلَى قَدْرِهِ ؛ حتى العود المُلقى فِي الأرض ربَّكَ نَفَعَ ، فَيَأْخُذُهُ الرَّجُلُ فَيْكُونُ عِنْدُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ . فَلَمَّا سَمِعَ الْأَسَدُ قُولَ دَمَنَةً أَعْجَبَهُ ،

 <sup>(</sup>١) مقاتلة • (٢) جعل لك فيه الخير • (٣) يفطن •

وَظُنَّ أَنَّ عِنْدُهُ نُصِيحُةً ورأيًا . فَإَقْبُلُ عَلَى مَنْ حَضَرُ فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ ذَا الْعِلْمِ وَالْمُرُوءَةِ يَكُونُ خَامِلُ الذِّكْرِ خَافِضُ الْمُنْزِلَةِ، مَنْ اللَّهُ إِلَّا أَنْ تَشِبُّ وَتَرْتَفِعَ ؛ كَالشَّعْلَةِ مِنَ النَّارِ يَضْرِبُهَا صَاحِبُهَا وَتَأْبَى إِلَّا ارْتِفَاعًا . فَلَتَ عَرَفَ دِمْنَهُ أَنَّ الْأَسَدَ قَدْ عَجِبَ مِنْهُ قَالَ : إِنَّ رَعِيَّةً إِلْمَاكَ يَحْضُرُ بَابَ الْمَلَكِ ، رَجَاءً أَن يَعْرِفَ مَاعِنْدُهَا مِن عِلْم وَأَفْرِ. وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ الْفَضْلَ فِي أَمْرَيْنِ: فَضَلُّ الْمُقَاتِلِ عَلَى الْمُقَاتِلِ وَالْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ . وَ إِنَّ كَثْرَةَ الْأَعْوِانِ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُحْتَبَرِينَ رُبَّكًا تَكُونُ مَضَرَّةً عَلَى الْعَمَلِ: فَإِنَّ الْعَمَلَ لَيْسَ رَجَاوُهُ بِكُثْرَةِ الْأَعْوَانِ وَلَكِنْ بِصَالِحِي الأُعُوانِ ، وَمَثْـلُ ذَلِكَ مَثْلُ الرَّجُلِ الَّذِي يَخْمِلُ الْحِجَرَ الثَّقِيلَ ، فَيُثْقِلُ بِهِ نَفْسُهُ ، وَلَا يَجِدُ لَهُ ثَمَنًا ، وَالرَّجُلُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى الْجُدُوعِ لَا يُجْزِنُهُ الْقُصِبُ وَإِنْ كُثْرَ . فَأَنْتَ الْآنَ أَيُّهَا الْمَلَكُ حَقِيقَ ٱلَّا تَحْقِرُ مُرُوءَةُ أَنْتَ تَجِدُهُ الْعَنْدُ رَجُلِ صَغِيرِ الْمُنْزِلَةِ: فَإِنَّ الصَّغِيرَ رُبَّمَ عَظُم ، كَالْعَصِبِ يُوخَذُ مِنَ الْمَيْنَةِ فَإِذَا عُمِلَ مِنْهُ القوس أخرِم، فَتَقْبِض عَلَيْهِ المُلُوكُ وَتَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْبَاسِ وَاللَّهُوِ.

وَأَحَبُ دِمْنَةُ أَن يُرِى الْقَوْمَ أَنَّ مَا نَالَهُ مِنْ كُرَّامَةُ الْمُلِكِ إِنَّمَ الْمُوْرَالَيْهِ وَمُرُوءَتِهِ وَعَقْلِهِ : لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لَمُونِ الرِّجَالَ لَقُرْبِ لِمَعْرِفَتِهِ أَبَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ السَّلْطَانَ لَا يُقَرِّبُ الرِّجَالَ لَقُرْبِ لِمَعْرِفَتِهِ أَبَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ السَّلْطَانَ لَا يُقَرِّبُ الرِّجَالَ لَقُرْبِ لِمَعْرِفَتِهِ أَبَاهُ ، وَلَا يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ آبَاهُمْ ، وَلَا يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ آبَهُمْ ، وَلَا يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِن جَسَدِهِ رَبُولِ مِنْ جَسَدِهِ وَمِنْ جَسَدِهِ مَا يَدُوى حَتَى يُؤذيهُ وَلَا يَدْفَعُ ذَلِكَ عَنْهُ إِلَّا بِالدَّواءِ اللّهِ مِنْ بَعْدٍ مِنْ بَعْدٍ .

فَلَمَّا فَرَعَ دِمْنَةُ مِن مَقَالَتِهِ هٰذِهِ أَعْجِبَ الْمَلِكُ بِهِ إِعْجَابًا شَدِيدًا، وَأَخْسَنَ الرَّدَّ عَلَيْهِ، وَزَادَ فِي كَرَامَتِهِ، ثُمَّ قَالَ لِحُلْسَانَهِ: يَنْبَغِي السَّلْطَانِ أَلَّا يُلِجَّ فِي تَضْيِيعِ حَقِّ ذَوِى الْحُقُوقِ ، وَالنَّاسُ لِسَلْطَانِ أَلَّا يَلْجَ فِي تَضْيِيعِ حَقِّ ذَوِى الْحُقُوقِ ، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ رَجُلَانٍ : رَجُلُ طَبْعُهُ الشَّرَاسَةُ ، فَهُو كَا لَحْيَةً إِن وطَهَا الْوَاطِئِي فَلَمْ تَلْدَغَهُ ، لَمْ يَكُنْ جَدِيرًا أَنْ يَغُرَّهُ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَيَعُودَ الْوَاطِئِي فَلَمْ تَلْدَغَهُ ، لَمْ يَكُنْ جَدِيرًا أَنْ يَغُرَّهُ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَيَعُودَ إِلَى وَطُهُا السَّهُولَةُ ، فَهُو كَالْصَنْدُلِ الْبَارِدِ الَّذِي إِذَا أَفْرِطَ فِي حَكِّهُ صَارَ حَارًا مَؤْدِيًا . كَالصَّنْدُلِ الْبَارِدِ الَّذِي إِذَا أَفْرِطَ فِي حَكِّهُ صَارَ حَارًا مَؤْدِيًا .

<sup>(</sup>۱) بمرض

مُمَّ إِنَّ دِمَنَةُ اسْتَأْنُسُ بِالْأَسَدِ وَخَلَا بِهِ . فَقَالَ لَهُ يُومًا: أَرَى الْمَلِكَ قَدْ أَقَامَ فِي مَكَانِ وَاحِد لَا يَبْرَحُ مِنْهُ، فَمَا سَبَبُ ذَلِكَ ! فَبِينَا هُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِذْ خَارَ شَتْرَبَةُ خُوارًا شَدِيدًا: فَهِيجَ الأسد وكره أن يخبر دمنة بما ناله ؛ وعلم دمنة أن ذلك الصوت قَدْ أَدْخُلَ عَلَى الْأُسَدِ رِيبَةً وهيبةً • فَسَأَلَهُ : هَلْ رَأْبَ الْمَاكَ سَمَاعُ هَـذَا الصَّوْتِ ؟ قَالَ لَمْ يَرِبْنِي شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ . قَالَ دِمنة : لَيْسَ الْمَلَكُ بِحَقِيقِ أَنْ يَدَعَ مَكَانَهُ لِأَجْلِ صَوْتٍ . فَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْأَصُواتِ تَجِبُ الْهَيْبَةُ . قَالَ الْأَسَدُ: وَمَا مَثُلُ ذَلِكَ ؟

قَالَ دِمْنَةُ: زَعَوا أَنَّ تَعْلَبًا أَنَى أَجْمَةً فِيها طَبْلُ مُعَلَّقُ عَلَى شَجَرَةٍ ، وَكُلَّمَ هُبَّتِ الرَّبِحُ عَلَى قُضْبَانِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ حَرَّكُتُها ، فَجَرَةٍ ، وَكُلَّمَ هُبَّتِ الرَّبِحُ عَلَى قُضْبَانِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ حَرَّكُتُها ، فَضَرَبَتِ الطَّبْلُ فَسُمِعَ لَهُ صَوْتِهِ ، فَلَمَّا أَتَاهُ وَجَدَهُ ضَعْفًا ، فَأَ يْقَنَ لَا جُلِ مَا سَمِعَ عِنْ عِظْمِ صَوْتِهِ ، فَلَمَّا أَتَاهُ وَجَدَهُ ضَعْفًا ، فَأَ يْقَنَ لَا عَلَى مَا سَمِع عِنْ عِظْمِ صَوْتِهِ ، فَلَمَّا أَتَاهُ وَجَدَهُ ضَعْفًا ، فَأَ يْقَنَ

الشجر الكثير الملتف -

فِي نَفْسِهِ بِكُثْرَةِ الشَّحْمِ وَاللَّهِم . فَعَالِجُهُ حَتَّى شَقَّهُ . فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ لَا شَيْءَ فِيهِ ، قَالَ : لَا أَدْرِى لَعَلَّ أَفْشَلَ الْأَشْيَاءِ أَجْهَرُهَا صُوتًا وأَعْظُمُهَا جُنَّةً . وَإِنَّمَ اضْرَبْتُ لَكُ هَذَا الْمُثُلُّ لِبَعْلُمُ أَنَّ هَذَا الصَّوْتَ الَّذِي رَاعَنَا ، لَوْ وَصَلْنَا إِلَيْهِ ، لَوَجَدْنَاهُ أَيْسَرَ مِمَّا فِي أَنْفُسِنَا . فَإِنْ شَاءَ الْمَلَكُ بَعَثَنِي وَأَقَامَ بِمَكَانِهِ حَتَّى آتِيهُ بِبِيَانِ هذَا الصَّوْتِ . فَوَافَقَ الْأَسَدَ قَوْلُهُ ، فَأَذِنَ لَهُ بِالذَّهَابِ بَخُو الصَّوْتِ . فَانْطَلَقَ دِمْنَـةُ إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي فِيه شَرْبَةً ، فَلَمَ أَفْصَلَ دِمنَةً مِنْ عِنْدِ الْأُسَدِ ، فَكُرَالْأَسَدُ فِي أَمْرِه ، وَنَدِمَ عَلَى إِرْسَالِ دِمْنَـةً.حَيْثُ أَرْسَـلَهُ ، وَقَالَ فِي نَفْسِـهِ : مَا أَصَبْتُ فِي آثْتِكَ إِنْ دِمْنَةً ، وَقَدْ كَانَ بِبَابِي مُطْرُوحًا ، فَإِنَّ الرَّجَلَ إِذَا كَانَ يَحْضُرُ بَابَ الْمَلَكِ ، وَقَدْ أَبْطِلُتْ حُقُوقُهُ مِنْ غيرِ بُحْرِمٍ كَانَ مِنْهُ، أَوْكَانَ مَبْغِيًّا عَلَيْهِ عِنْدَ سُلْطَانِهِ ؛ أَوْكَانَ عنده معروفًا بِالشَّرَهِ وَالْحِرْصِ ، أَوْكَانَ قَدْ أَصَابُهُ ضَرَّ وَضِيقً فَلَمْ يَنْعِشُهُ ، أَوْكَانَ قَدْ آجْتُرُمُ جُرَمًا فَهُو يَخَافُ الْعَقُولِةُ مِنْهُ ، أَو كَانَ يَرْجُو شَيْثًا يَضُرُّ الْمَلِكَ وَلَهُ مِنْ لَهُ نَفْعٌ ؛ أَوْ يَخَافُ فِي شَيْءٍ

مَّا يَنْفَعُهُ ضُرًّا، أوكانَ لعَدُو الْمَلَكِ مُسَالِكًا، ولِمُسَالِمهِ مُحَارِبًا، فَلَيْسَ السَّلَطَانُ بِحَقِيقٍ أَنْ يَعْجَلَ بِالْاِسْتِرْسَالِ إِلَيْهِ. وَالنِّقَةِ بِهِ، وَالْاِنْتِمَانِ لَهُ : فَإِنَّ دَمَنَةً دَاهِيَةً أَرِيبٌ . وَقَدْكَانَ بِبَابِي مُطْرُوحًا مَجْفُوا . وَلَعَلَّهُ قَدِ احْتَمَـلَ عَلَى بِذَلِكَ ضِغْنًا ، وَلَعَلَّ ذلكَ يَحْمِلُهُ عَلَى خِيَانَتِي وَإِعَانَةِ عَدُوِّي وَنَقِيصَتِي عَنْدُهُ ؛ وَلَعَلَّهُ صَادَفَ صَاحِبُ الصَّوْتِ أَقْوَى سُلْطَانًا مِنَى فَيْرَغُبُ بِهِ عَنِي ويميل معه على ، فم قام من مكاندٍ فمشى غير بعيدٍ ، فبصر بِدَمْنَـةً مُقْبِلًا نَحُوهُ فَطَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ ، وَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ ، وَدَخُلَ دِمْنَةً عَلَى الْأُسَدِ فَقَالَ لَهُ: مَاذَا صَنَعْتَ ! وَمَاذَا رَأَيْتَ! قَالَ : رَأَيْتُ ثُنُورًا هُو صَاحِبُ الْحُوارِ وَالصَّوْتِ الَّذِي سَمِعْتُهُ . رر بروتورو كال يرمر رو بره بره و مراه مُحَاوِرَةُ الْأَكْفَاءِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ لِى شَيْئًا . قَالَ الْأَسْدُ: لَا يَغْرِنَكُ ذَلَكَ مِنْهُ وَلَا يُصَغُرُنَّ عِنْدَكَ أَمْرُهُ : فَإِنَّ الرَّبِحُ الشَّدِيدَةَ لَا تَعْبَأُ بضعيف الحُشِيشِ ، لَكُنَّهَا يُحَطِّمُ طِوالَ النَّخْلِ وَعَظِيمَ الشَّجْرِ.

قَالَ دِمْنَهُ : لَا تَهَا بَنَ أَيْهَا الْمُلَكُ مِنْهُ شَيْئًا ، وَلَا يَكْبُرُنَّ عَلَيْكَ أَمْرُهُ : فَأَنَا آتِيكَ بِهِ لِيَكُونَ لَكَ عَبْدًا سَامِعًا مُطِيعًا . قَالَ أَمْرُهُ : فَأَنَا آتِيكَ بِهِ لِيَكُونَ لَكَ عَبْدًا سَامِعًا مُطِيعًا . قَالَ الْأَسَدُ : دُونَكَ وَمَا بَدَا لَكَ .

فَأَنْطَكُقُ دِمْنَةً إِلَى الثُّورِ، فَقَالَ لَهُ غَيْرُ هَأَئِبِ وَلَا مُكْتَرِثُ : إِنَّ الْأَسْدَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُ لِآتِيهُ بِكَ ، وَأَمْرَنِي ، إِنْ أَنْتَ عَجِلْتَ إِلَيْهِ طَائِعًا ، أَنْ أُومِنْكَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِكَ فِي التَّأْخُرِ عنه وتركك لِقُاءَهُ ، وإِنْ أَنْتُ تَأْخُرتُ عَنْـهُ وَأَجْمَتُ ، أَنْ أَعْجِلَ الرَّجْعَةَ إِلَيْهِ فَأَخْبِرُهُ . قَالَ لَهُ شَتْرَبَةً : وَمَنْ هُو هَذَا الْأَسَدُ الَّذِي أَرْسَلُكَ إِلَى ؟ وَأَيْنَ هُو ؟ وَمَارِحَالُهُ ؟ قَالَ دَمْنَةً: ور رو رو روز برا روز برا روز برا رو روز الورا الورد و روز الورد و من برا و من برا من فَرُعِبَ شُنْرَبَةً مِنْ ذِكْرِ الْأَسْدِ وَالسِّبَاعِ . وَقَالَ : إِنْ أَنْتَ جَعَلْتَ لِى الْأَمَانَ عَلَى نَفْسِى أَقْبَلْتُ مَعَكَ إِلَيْهِ . فَأَعْطَاهُ دِمْنَةُ مِنَ الْأَمَانِ مَا وَثِقَ بِهِ . فَمَ أَقْبَلَ وَالنُّورُ مَعَهُ ، حَتَّى دُخَلًا عَلَى الْأُسَدِ فَأَحْسِنَ الْأُسَدُ إِلَى النُّورِ وَقُرَّبُهُ ؛ وَقَالَ لَهُ: مَنَّى قَدِمْتَ هذه البلاد؟ ومَا أَقْدُمُكُهَا ؟ فَقُصَ شَتْرَبَةُ عَلَيْهِ قِصَتَهُ . فَقَالَ لَهُ الأسدُ أصحبني والزمني: فإنى مكرمك . فدُعَا له الثورُ وأثنى عليه .

ويَ إِنَّ الْأَسَدُ قُرَّبُ شَيْرِبَةً وَأَكْرَمُهُ وَأَنِسَ بِهِ وَأَنْمَنُهُ عَلَى أَسْرَارِهُ وَأَنْسُ بِهِ وَأَنْمَنُهُ عَلَى أَسْرَارِهِ وشَاورهُ فِي أَمْرِهِ ، وَلَمْ تَزِدهُ الْآيَامُ إِلَّا عَجَبًا بِهِ وَرَغْبَةً فِيهِ وَتَقْرِيبًا منه ؛ حَتَّى صَارَ أَخَصَّ أَصْحَابِهِ عِنْدُهُ مَنْزِلَةً . فَلَمَّا رَأَى دِمْنَةُ أَنَّ النُّورَ قَدِ اخْتُصَ بِالْأَسَدِ دُونَهُ وَدُونَ أَصْحَابِهِ ، وَأَنَّهُ قَدْ صَارَ صَاحِبَ رَأَيْهِ وَخَلُواتِهِ وَلَهُوهِ ، حَسَدَهُ حَسَدًا عَظِيًّا ، وبَلَغَ ، مِنْهُ غَيْظُهُ كُلُّ مَبْلَغِ : فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَخِيهِ كَلِيلَةً ؛ وَقَالَ لَهُ : أَلَا تَعْجُبُ يَا أَخِي مِنْ عَجْنِرِ رَأْبِي ، وَصَنْعِي بِنَفْسِي ؟ وَنَظَرِي فيها يَنْفُعُ الْأَسَدَ ، وَأَغْفَلْتُ نَفْعَ نَفْسِي حَتَّى جَلَّبْتُ إِلَى الْأُسَدِ أُورًا غَلَبنِي عَلَى مَنْزِلَتِي •

قَالَ كَلِيلُهُ : أَخْبِرْنِي عَن رَأْبِكَ وَمَا تَرِيدُ أَنْ تَعْزِمَ عَلَيْهِ فِي ذَٰلِكَ . قَالَ دِمْنَهُ : أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ الْيُومَ أَرْجُو أَنْ تَرْدَادَ فِي ذَٰلِكَ . قَالَ دِمْنَهُ : أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ الْيُومَ أَرْجُو أَنْ تَرْدَادَ مَنْزِلَتِي عِنْدَ الْأُسَدِ فَوْقَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ أَلْتَمِسُ أَنْ أَعُودَ مَنْزِلَتِي عِنْدَ الْأُسَدِ فَوْقَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ أَلْتَمِسُ أَنْ أَعُودَ إِلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ : فَإِنَّ أَمُورًا ثَلَاثَةُ الْعَاقِلُ جَدِيرٌ بِالنَّظِرِ فِيهَا ، وَالا حَتِيالِ لَمَا يُجُهْدُهِ : مِنْهَا النَّظُرُ فِيهَا مَضَى مِنَ الضَّرِ وَالنَّفِعِ ، وَالا حَتِيالِ لَمَا يُجُهْدُهِ : مِنْهَا النَّظُرُ فِيهَا مَضَى مِنَ الضَّرِ وَالنَّفِعِ ،

فَيُحْتَرِسُ مِنَ الضِّرِ الَّذِي أَصَابُهُ فِيَا سَلَفَ لِئُلَّا يَعُودُ إِلَى ذَلِكَ الضِّرِ، وَيَلْمُوسُ النَّفْعُ الَّذِي مَضَى وَيُحْتَالُ لِمُعَاوِدَتِهِ، وَمِنْهُ الشِّعِ وَمِنْهُ ا النَّظُرُ فِيَا هُو مُقْيَمُ فِيهِ منَ الْمُنَافِعِ وَالْمُضَارِّ ، وَالْاسْتِيثَاقُ بِمَا ينفع والهرب مِمَّا يضر ، ومِنهَا النظر في مستقبل ما يرجو مِن قِبَلِ النَّفْعِ، وَمَا يَخَافُ مَنْ قِبَلِ الضِّرِ، فَيَسْدَنِّم مَا يُرجُو ويتوفى مَا يَخَافُ بِجُهْدِهِ • وَإِنِّي لَمُنَّا نَظُرْتُ فِي الْأَمْرِ الَّذِي بِهِ أَرْجُو أَنْ تَعُودَ مَنْزِلَتِي ، وَمَا غُلِبْتُ عَلَيْهُ مِمْ اَكُنْتُ فِيهِ ، لَمْ أَجِدُ حِيلَةً ولا وَجُهَا إِلَّا الاِحْتَيَالَ لِآكِلِ الْعُشْبِ هَذَا، حَتَّى أُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَاةِ: فَإِنَّهُ إِنْ فَأَرَقَ الْأَسَدَ عَادَتْ لِى مَنْزِلَتِى . وَلَعَلَّ ذَٰ لِكَ يَكُونُ خَيْرًا لِلْأَسَدِ: فَإِنَّ إِفْرَاطُهُ فِي تَقْرِيبِ النَّوْرِ خَلِيقَ أَنْ يَشِينُهُ وَيَضَرُّهُ فَى أَمْرِهِ . قَالَ كَلِيـلَهُ : مَا أَرَى عَلَى الأسد في رأيد في التور ومكانه منه ومنزلته عنده شينًا ولا شرًا. قَالَ دِمنَةُ : إِنَّمَا يُوتِى السَّلْطَانَ وَيُفْسِدُ أَمْرَهُ مِنْ قِبَلِ سِتَّةِ أَشْيَاءً : الْحِرْمَانِ وَالْفِنْنَةِ وَالْهُوَى وَالْفَظَاظَةِ وَالزَّمَانِ وَالْحُرْقِ \* أَشْيَاءً : الْحِرْمَانِ وَالْحُرْقِ \* أَ

<sup>(</sup>١) أتى فلان كمنى أشرف عليه العدرّ والمراد فتح باب الشرعليه •

فأمًا الحرمان فأن يحرم صالح الأعوان والنصحاء والسّاسة من أَهْلِ الرَّأِي وَالنَّجَدَةِ وَالأَمَانَةِ ، وَتَرْكُ التَّفَقُّدِ لِمَنْ هُو كَذَلكَ . وَأَمَّا الفِتنَةُ فَهِى تَحَارُبُ النَّاسِ وَوَقُوعُ الْحَرْبِ بَيْنَهُمْ . وَأَمَّا الْهُوَى فَالْغَرَامُ بِالْحَدِيثِ وَاللَّهُو وَالشَّرَابِ وَالصَّيْدِ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكُ . وَأَمَّا الْفَظَاظَةُ فَهِى إِفْدَرَاطُ الشَّدَّةِ حَتَّى يَجْمَحَ اللَّسَانُ بِالشَّتْمِ وَالْيَدُدُ بِالْبَطْشِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِمَا . وَأَمَّا الزَّمَانُ فَهُو مَا يُصِيبُ النَّاسَ منَ السّنينُ وَالْمُوت وَنَقْص النَّمُرَات وَالْغَزَوَات وَأَشْبَاه ذَلكَ . وَأَمَّا الْخُرُقُ فَإِعْمَالُ الشِّدَّةِ فِي مَوْضِعِ اللِّينِ، وَاللَّينِ فِي مَوْضِعِ الشَّدَّةِ . وَإِنَّ الْأَسَدَ قَدْ أَغْرِمَ بِالثَّوْرِ إِغْرَامًا شَدِيدًا هُوَ الَّذِي ذَكُرْتُ لَكَ أَنَّهُ خَلِيقً أَن يَشِينَهُ وَيَضَرُّهُ فِى أَمْرِهِ • قَالَ كَلِيلَةُ: وَكَيْفُ تُطِيقُ النُّورُ وَهُو أَشُـدٌ مِنْكُ وَأَكْرُمُ عَلَى الْأَسَـدِ مِنْكُ وَأَكْثَرُ أَعُوانًا ? قَالَ دِمنَةً : لَا تَنظُر إِلَى صِـغَرِى وَضَعْنِي : فَإِنَّ الْأُمُورَ لَيْسَتْ بِالضَّعْفِ وَلَا الْقُوَّةِ وَلَا الصَّغَرِ وَلَا الْكَبَر فِي الْجُنْدَةِ: فَرُبُّ صَغِيْرِ ضَعِيفٍ قَدْ بَلَغَ بِحِيلَتِهِ وَدَهَانِهِ وَرَأَيْهِ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ كُثِيرٌ مِنَ الْأَقْوِيَاءِ ، أَوْ لَمْ يَبَاغُكُ أَنَّ غُرَابًا ضَعِيفًا احتَالَ الْأَسُودَ حَتَّى قَتَلَهُ ? قَالَ كَليلَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذلكَ ؟

قَالَ دِمنَةً: زَعْمُوا أَنَّ غُرَابًا كَانَ لَهُ وَكُرُّ فِي شَجَرَةٍ عَلَى جَبَلِ ؛ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ جَحْرُ ثُعْبَانِ أَسُودً ، فَكَانَ الْغُرَابُ إِذَا فَرَّخَ عَمَدَ الْأَسُودُ إِلَى فِرَاخِهِ فَأَكُلُهَا ؛ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنَ الْغُرَابِ وَأَحْزَنَهُ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى صَدِيقِ لَهُ مِنْ بَنَاتِ آوَى ؛ وَقَالَ لَهُ : أُرِيدُ مُشَاورَتُكَ فِي أَمْرٍ قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْهِ ؛ قَالَ : وَمَا هُو ؟ قَالَ الْغُرَابُ: قَدْ عَزَمْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْأَسُودِ إِذَا نَامَ ، فَأَنْقُرَ عينيه ، فأفقأهما ، لعلى أستربح منه . قال آبن آوى : بنس الحيلة الَّتِي الْجَتَلْتُ ؛ فَالْنَمِسُ أَمْرًا تُصِيبُ فِيهِ بَغْيَتُكُ مِنَ الأسود، من غير أن تغرر بنفسك وتخاطر بها . وإيَّاك أن يَكُونَ مَثْلُكَ مَثُلُ الْعُلْجُومِ الَّذِي أَرَادَ قَتْلَ السَّرَطُ انِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ . قَالَ الْغُرَابُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلْكَ ؟

قَالَ آبُنُ آوَى : زَعَمُوا أَنَّ عُلْجُومًا عَشَّشَ فِي أَجَمَةٍ كَثِيرَةِ السَّمَكِ ، فَعَاشَ بِهَا مَا عَاشَ ، ثُمَّ هُرِمَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ صَيْدًا ، فَعَاشَ بِهَا مَا عَاشَ ، ثُمَّ هُرِمَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ صَيْدًا ، فَاضَابُهُ جُوعٌ وجَهْدُ شَدِيدٌ ، فَحَلَسَ حَزِينًا يَلْنَمِسُ الْحِيلَةُ فَأَصَابُهُ جُوعٌ وجَهْدُ شَدِيدٌ ، فَحَلَسَ حَزِينًا يَلْنَمِسُ الْحِيلَةَ

 <sup>(</sup>۱) طائر أبيض . (۲) حيوان بحرى معروف .

في أمره ؛ فمرَّ بِهِ سَرَطَانُ ، فرأى حَالَتُهُ وَمَا هُو عَلَيْهِ مِنَ الْكَابَةِ وَالْحُزْنِ ؛ فَكُنَا مِنْهُ وَقَالَ : مَالِى أَرَاكَ أَيْهَا الطَّائِرُ هَكَذَا حَزِينًا كَتْيَبًا ? قَالَ الْعُلْجُومُ: وَكَيْفَ لَا أَحْزَنُ وَقَدْكُنْتُ أَعِيشُ مِنْ صَيْد مَا هَاهُنَا مِنَ السَّمَكِ ؛ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ صَيَّادَيْنِ قَدْ مَنَا بِهٰذَا الْمُكَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنَّ هَا هُنَا سَمُكَا كَثِيرًا أَفَلَا نَصِيدُهُ أُولًا ? فَقَالَ الآخِر: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي مَكَانِ كَذَا سَمُكًا أَكْثَرُ مِنْ هَذَا السَّمَكِ ، فَلْنَبْدَا بِذَلِكَ ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنهُ جِئْنَا إِلَى هَــذَا فَأَفْنَيْنَاهُ . وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُمَا إِذَا فَرَغَا مِتَّ هُنَاكَ، آنتُهَيَا إِلَى هُذِهِ الْأَجْمَةِ فَاصْطَادَا مَا فِيهَا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَهُو هَلَا كِي وَنَفَادُ مُدِّتِي . فَانْطَلَقَ السَّرَطَانُ مِنْ سَاعَتِهِ إِلَى جَمَاعَةِ السَّمَ يُ فَأَخْبَرَهُنَّ بِذَلِكَ ؛ فَأَقْبَلْنَ إِلَى الْعَلْجُومِ فَاسْتَشْرُنَهُ ؛ وَقُلْنَ لَهُ : إِنَّا أَتَدِنَاكَ لِتُشِيرَ عَلَيْنَا : فَإِنَّ ذَا الْعَقْلِ لَا يَدَعُ مُشَاوِرَة عَدُوهِ . قَالَ الْعُلْجُومُ : أَمَّا مُكَابِرَةُ الصَّيَّادَيْنِ فَلَا طَاقَةً لِي بِهَا ؛ وَلَا أَعْلَمُ حِيلَةً إِلَّا الْمُصِيرَ إِلَى غَدِيرٍ قَرِيبٍ مِنْ هَاهُنَا ، فِيهِ سَمَكُ وَمِياهُ عَظِيمَةً وَقَصِبُ ؛ فَإِن اسْتَطَعْتَنَ الْانْتِقَالَ إِلَيْهِ ، كَانَ فيه

صَلَاحَكُنَّ وَخِصْبُكُنَّ . فَقُلْنَ لَهُ : مَا يَمُنْ عَلَيْنَا بِذَلِكَ غَيْرُكَ . فَحُكُلُ الْعُلْجُومُ يَحْمَـلُ فِي كُلُّ يَوْمٍ سَمَكَتَيْنِ حَتَى يَنْتَهِى بِهِمَا إِلَى بَعْضِ النِّالَالِ فَيَأْكُلُهُمَا ؛ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ جَاءَ لِأَخْذِ السَّمَكَتِينِ ؛ فِحَاءَهُ السَّرَطَانُ ؛ فَقَالَ لَهُ : إِنِّي أَيْضًا قَدْ أَشْفَقْتُ مِن مَكَانِي هَٰذَا وَاسْتُوحَشْتُ مِنْهُ فَآذَهُبُ بِي إِلَى ذَٰلِكُ الْغَدِيرِ ؛ فَاحْتُمُلَهُ وَطُلَارِهِ ، حَتَّى إِذَا دُنَا مِنَ النَّـٰلِّ الَّذِى كَانَ يَأْكُلُ السَّمَكَ فِيهِ نَظَرَ السَّرَطَانُ فَرَأَى عَظَامَ السَّمَكَ مَجْمُوعَةً هُنَاكَ ؟ فَعَلِمَ أَنَّ الْعُلْجُومَ هُو صَاحِبُهَا ؛ وَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ . فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ عَدُوهُ فِي الْمُواطِنِ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا هَالِكُ ، سُواءً قَاتَلَ أَمْ لَمْ يُقَاتِلْ إِ كَانَ حَقِيقًا أَن يُقَاتِلَ عَن نَفْسِهِ كُرَمًا وحِفَاظًا ، فَمُ أَهْوَى بِكُلْبَتَيْهِ عَلَى عُنْقِ الْعُلْجُومِ ، مر رو السَّمَكُ وَتَحَلَّصُ السَّرَطَانُ إِلَى جَمَاعَةِ السَّمَكُ فَأَخْبَرَهُنَّ فَعُصِرُهُ فَلَمْ السَّرَطَانُ إِلَى جَمَاعَةِ السَّمَكِ فَأَخْبَرَهُنَ بِذَلِكَ . وَإِنَّمَ ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ لِتَعْلَمُ أَنَّ بَعْضَ الْحِيلَةِ

<sup>(</sup>۱) أنفة . (۲) كلبتا السَّرَطان : هما قرناه اللذان يشيهان الأداة التي يأخذ بها الحداد الحديد المحمى أم التي يخرج بها النجار المسامير من الخشب (الكماشة) .

مَهْلَكَةً لِلْمُحْتَالِ وَلَكِنِي أَدُلَّكَ عَلَى أَمْرٍ، إِنْ أَنْتَ قَدَرْتَ عَلَيْه، كَانَ فِيهِ هَلَاكُ الْأَسْوَدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَهْلِكَ بِهِ نَفْسَكَ ، وَتَكُونُ فِيهِ سَلَامَتُكَ ، قَالَ الْغُرَابُ : وَمَا ذَاكَ ؟ فيهِ سَلَامَتُكَ ، قَالَ الْغُرَابُ : وَمَا ذَاكَ ؟

قَالَ آبَنُ آوَى : بَنْطِلِقَ فَتَبَصَّرُ فِي طَيْرَانِكَ : لَعَلَّكَ أَنْ تَظْفَرَ بِشَىءٍ مِنْ حَلِي النِّسَاءِ فَتَخَطَّفُهُ ، وَلَا تَزَالُ طَائِرًا واقعًا ، بِحَيْثُ لَا تَفُوتُ الْعَيُونَ ، حَتَّى تَأْتِى جَحْرَ الْأَسُودِ فَتُرْمِى بِالْحَلِّي عِنْدُهُ . فَإِذَا رَأَى النِّاسُ ذَلِكَ أَخَذُوا حَلْيَهُمْ وَأَرَاحُوكُ مِنَ الْأَسْـوَدِ. فَانْطُلُقَ الْغُرَابُ مُحَلِّقًا فِي السَّهَاءِ ، فَوَجَدَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ الْعُظَمَاءِ فَوْقِ سَطْحٍ تَغْتَسِلُ؛ وقد وضَعَتْ ثِيابَهَا وَحَلِيَّهَا نَاحِيةً ؛ فَانْقَضَ وَاخْتُطُفَ مِنْ حُلِيهَا عِقْدًا ، وطَارَ بِهِ ، فَتُبِعَهُ النَّاسُ، وَلَمْ يَزُلْ طَائِرًا واقِعًا ، بِحَيْثُ يَرَاهُ كُلُّ أَحَدٍ ، حَتَى انْتَهَى إِلَى جُحْرِ الْأُسُورِ ؛ فَأَلْقَى الْعِقْدُ عَلَيْهِ، والنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ . فَلَتَّا أَتُوهُ أَخَذُوا الْعَقْدَ وَقَتَلُوا الْأُسُودَ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمُثَلَّ لِنَعْلُمُ أَنَّ الْحِيلَةَ تُجْرِئُ مَالًا تُجْزِئُ الْقُوةُ . قَالَ كَلِيلَةُ : إِنَّ النَّورَ

<sup>(</sup>١) مستديرا في طيرانه كالحاقة .

لَوْ لَمْ يَجْتَمِعْ مَعَ شِدَّتِهِ رَأَيْهُ لَكَانَ كَمَا تَقُولُ . وَلَكِنَ لَهُ مَعَ شِدَّتِهِ وَأَيْهُ لَكَانَ كَمَا تَقُولُ . وَلَكِنَ لَهُ ؟ قَالَ شِدَّتِهِ وَقُوتِهِ حُسْنَ الرَّأَي وَالْعَقْلِ . فَكَاذَا تَسْتَطِيعُ لَهُ ؟ قَالَ دِمْنَةُ : إِنَّ النَّوْرَ لَكَمَا ذَكُرْتَ فِي قُوتِهِ وَرَأَيْهِ ، وَلَكِنَّهُ مُقِرِ لِي دِمْنَةُ : إِنَّ النَّوْرَ لَكَمَا ذَكُرْتَ فِي قُوتِهِ وَرَأَيْهِ ، وَلَكِنَّهُ مُقِرِ لِي دِمْنَةً ؛ إِنَّ النَّوْرَ لَكَمَا ذَكُرْتَ فِي قُوتِهِ وَرَأَيْهِ ، وَلَكِنَّهُ مُقِرِ لِي بِالْفَضِلِ ، وَأَنَا خَلِيقُ أَنْ أَصْرَعَهُ كَمَا صَرَعَتِ الْأَرْنَبُ الْأَسَدَ . وَلَيْ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَالَ كَلِيلَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ دَمْنَةُ: زُعَمُوا أَنَّ أَسَـدًا كَانَ فِي أَرْضِ كَثِيرَةِ الْمِياه وَالْعُشْبِ ؛ وَكَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ مِنَ الْوُحُوشِ فِي سَعَة الْمَيَاه وَالْمُرْعَى شَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُن يَنْفَعُهَا ذَلِكَ لِحَوْفِهَا مِنَ الأسد؛ فَاجْتُمُعُتْ وَأَتْتُ إِلَى الْأُسَد، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّكَ لَتُصِيبُ مِنَّا الدَّابَّةَ بَعْدَ الْجَهْدِ وَالتَّعَبِ ؛ وَقَدْ رَأَيْنَا لَكَ رَأَيًّا فِيهِ صَلَاحُ لَكَ وَأَمْنُ لَنَا . فَإِنْ أَنْتَ أَمَّنَتِنَا وَلَمْ تَحْفَنَا ، فَلَكَ عَلَيْنَا فِي كُلِّ يُومٍ دَابَةً نُرْسِلُ مِهَا إِلَيْكَ فِي وَقْتِ غَدَائِكَ: فَرَضِي الْأَسَدُ بِذَلِكَ ، وَصَالَحُ الْوَحُوشَ عَلَيْهِ ، وَوَفَيْنَ لَهُ بِهِ . ثُمَّ إِنَّ أَرْنَبُ ا أَصَابَتُهَا الْقُرْعَةُ ، وَصَارَتْ غَدَاءَ الْأَسَدِ ، فَقَالَتْ لِلْوَحُوشِ : إِنْ أَنْتُنَ رَفَقَتَنَ بِى فِيهَا لَا يَضُرُّكُنَّ ؛ رَجُوتُ أَنْ أُرِيحُكُنَّ مَنِ

الْأُسَدِ . فَقَالَتِ الْوُحُوشُ: وَمَا الَّذِي تُكَلَّفِينَنَا مِنَ الْأُمُورِ ؟ قَالَتْ: تَأْمُنُ الَّذِي يَنْطَلِقَ بِي إِلَى الْأَسَدِ أَنْ يُمْهَلِّنِي رَبِّمُكُ وَيَمُكُ الْأَسَدِ أَنْ يُمْهَلِّنِي رَبْمُكُ أَبْطِئ عَلَيْهِ بَعْضَ الْإِبْطَاءِ . فَقُلْنَ لَمَا ذَلِكَ لَكِ . فَانْطَلَقَتِ الأرنب مُتبَاطِئةً ؛ حَتَّى جَاوَزُتِ الْوَقْتَ الَّذِي كَانَ يَتَغَدَّى فيهِ الْأُسَدُ . ثُمَّ تَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ وَحَدَهَا رُويْدًا ، وقَدْ جَاعَ ، فَغَضِبَ وَقَامَ مِن مَكَانِهِ نَحُوهًا ؛ فَقَالَ لَهَ اللهِ عَنْ أَيْنَ أَقْبَلْت ! قَالَت : أَنَا رَسُولُ الْوَحُوشُ إِلَيْكَ : بَعَثْنَنِي وَمَعِي أَرْنَبُ لَكَ ، فَتَبِعَنِي أَسُدُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الطّرِيقِ ، فَأَخَذَهَا مِنَّى ، وَقَالَ : أَنَا أُولَى بِهذه الأرض ومَا فِيهَا مِنَ الْوَحْشِ . فَقُلْتُ : إِنَّ هَذَا غَدَاءُ الْمَلَكِ أَرْسُلَنِي بِهِ الْوَحُوشِ إِلَيْهِ ، فَلَا تَغْصِبْنَهُ ، فَسَبَّكُ وَشُتُمُكُ . فَأَقْبَلْتُ مُسْرِعَةً لِأُخْبِرَكَ ، فَقَالَ الْأَسَدُ: انْطَلْقِي مَعِي فَأْرِينِي مُوضِعَ هذَا الْأُسَدِ . فَانْطَلَقَتِ الْأَرْنَبُ إِلَى جُبِ فِيهِ مَاءُ غَامِرُ صَافِ، فَاطَّلَعَتْ فِيهِ، وَقَالَتْ: هذَا الْمُكَانُ، فَاطَّلُعُ الْأَسَدُ، فَرَأَى ظِلَّهُ وَظِلَّ الْأَرْنَبِ فِي الْمُلَاءِ؛ فَلَمْ يَشُكُ فِي قُولِهَا ؛ وَوَثُبَ إِلَيْهِ لِيقَاتِلَهُ ، فَغَرِقَ فَى الْجُبِ . فَانْقُلَبَتَ الْأَرْنَبُ إِلَى الْوَحُوشِ

فَأَعْلَمْ مَن صَنِيعُهَا بِالْأُسَدِ ، قَالَ كَليلَة بَ إِنْ قَدُرْتَ عَلَى هَلَاكُ التورِ بشيء كيس فيه مضرة للاسد فشأنك: فإنّ التور قد أضر ب وَبِكَ وَبِغَيْرِنَا مِنَ الْجُندِ، وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَقْدِر عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِهَلَاكِ وَ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَقْدِر عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِهَلَاكِ الْإُسَد ، فَلَا تُقْدُمْ عَلَيْهُ ، فَإِنَّهُ غَدْرُ مِنَّى وَمِنْكَ ، ثُمَّ إِنَّ دَمْنَةً تَرَكَ الدُّخُولَ عَلَى الْأُسَدِ أَيَّامًا كَثِيرَةً ؛ ثُمَّ أَتَاهُ عَلَى خَلْوَةٍ مِنْهُ ؛ فَقَالَ لَهُ الْأَسَدُ: مَا حَبْسَكَ عَنِي إَمْنَذُ زَمَانِ لَمْ أَرَكُ . أَلَا لِحَيْرٍ كَانَ انْقِطَاعُكَ ؛ قَالَ دِمْنَةُ: فَلْيَكُنْ خَيْراً أَيُّهَا الْمَلَكُ. قَالَ الْأَسَدُ: وَهَلْ حَدَثَ أَمْرُ \* قَالَ دِمْنَـةً : حَدَثَ مَاكُمْ يَكُنِ الْمُلَكُ يُرِيدُهُ وَلَا أَحَدُ مِنْ جُنْدِهِ . قَالَ: وَمَا ذَاكَ ? قَالَ: كَلَامُ فَظِيعُ . قَالَ : أَخْبِرْنِي بِهِ . قَالَ دِمْنَةُ إِنَّهُ كَلَامٌ يَكُرُهُهُ سَامِعُهُ ، وَلَا يَشْجُعُ عَلَيْهِ قَائِلُهُ ، وَإِنَّكَ أَيُّهَا الْمَلَكُ لَذُو فَضِيلَةٍ ، وَرَأَيْكَ يَدُلُّكَ لَا لَكُ لِلْكُ لِذُو فَضِيلَةٍ ، وَرَأَيْكَ يَدُلُّكَ عَلَى أَنْ يُوجِعَنِي أَنْ أَقُولَ مَا تَكُرُهُ ؛ وَأَثِقَ بِكَ أَنْ تَعْرِفَ نَصْحِى وَإِيثَارِى إِيَّاكَ عَلَى نَفْسِى . وَإِنَّهُ لَيُعْرِضُ لِى أَنَّكَ غَيْرُ مُصَدِّقِ فِيَا أَخْبِرُكَ بِهِ ، وَلَكِنِي إِذَا تَذَكَرُتُ وَتَفَكَّرُتُ أَنَّ نَفُوسَنَا ، مَعَاشِرَ الوَحُوشِ، مُنعَلِقَةً بِكَ لَمْ أَجِدُ بُدًا مِنْ أَدَاءِ الْحُقِّ الَّذِي يَلْزَمْنِي

وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَسَالُنِي وَخِفْتُ اللَّا نَقْبَلَ مِنِي فَإِنَّهُ يُقَالُ: مَنْ كُتُمَ السَّلْطَانَ نَصْبِحَتَهُ وَالْإِخْوَانَ رَأَيْهُ فَقَدْ خَانَ نَفْسَهُ. قَالَ الْأَسَدُ: فَلَا ذَاكَ ؟

قَالَ دِمْنَةً : حَدَّثَنِي الْأَمِينُ الصَّدُوقُ عِنْدِي أَنَّ شَتْرَبِةً خَلَا برءوس جندك ، وقال: قد خبرت الأسد وبلوت رأيه ومكيدته وقُوتُهُ: فَأَسْتُبَانَ لِى أَنَّ ذَلِكَ يَتُولُ مِنْهُ إِلَى ضَعْفِ وَعَجْزٍ ، وسَيكُونَ لِى وَلَهُ شَأْنُ مِنَ الشِّيُونِ . فَلَمَّ اللَّهِ عَلِمْتُ عَلِمْتُ أَنَّ شَــُتْرِبَةً خُوَّانُ عَدَّارٍ ؛ وَأَنَّكَ أَكْرُمْتُهُ الْكُرَامَةُ كُلَّهَا ، وَجَعَلْتُهُ نَظِيرَ نَفْسِكُ ، وَهُو يَظُنْ أَنَّهُ مِثْلُكُ ، وَأَنَّكُ مَتَّى زُلْتَ عَنْ مَكَانِكَ صَارَ لَهُ مُذْكُكُ ؛ وَلَا يَدَعُ جُهْدًا إِلَّا بَلَغَهُ فِيكَ ، وَقَدْكَانَ يُقَالُ : إِذَا عَرَفَ الْمَلَكُ مِنَ الرَّجُلِ أَنَّهُ قَدْ سَاوَاهُ فِي الْمَنْزِلَةِ وَالْحَالِ ، فَلْيُصَرَعُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بِهِ ذَلْكُ ، كَانَ هُو الْمُصَرُوعَ . وَشَتَرَبَةُ أَعْلَمُ بِالْأُمُورِ وَأَبْلَغُ فِيهَا ؛ وَالْعَاقِلُ هُوَ الَّذِي يَحْتَالُ لِلاَّمْرِ قبل تمكامه ووقوعه: فإنك لا تأمن أن يكون ولا تستدركه. فَإِنَّهُ يُقَالُ : الرِّجَالُ ثَلَاثُةً : حَازِمُ وَأَحْرَمُ مِنْهُ وَعَاجِزٌ ؛ فَأَحَدُ

الْحَازِمَينِ مَنْ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْأَمْرُ لَمْ يَدْهُشْ لَهُ ، وَلَمْ يَذْهُبُ قُلْبُهُ مرالاً مره آن روور روور وورك والتي يرجوبها المخرج منه، شعاعاً ، ولم تعى به حيلته ومكيدته التي يرجوبها المخرج منه ، وَأَحْرَمُ مِنْ هَذَا الْمُتَقَدِّمِ ذُو الْعُدَّةِ الَّذِي يَعْرِفُ الْآبِتِلَاءَ قَبْلَ وقوعه ؛ فيعظمه إعظامًا ، ويُحتَّالُ لَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ : فيحسِمُ الدَّاءَ قبلَ أَنْ يَبْتَلَى بِهِ ؛ وَيَدْفَعُ الْأَمْنُ قَبْلُ وَقُوعِهِ . وَأَمَّا الْعَاجِزُ فَهُو فِي تُرَدُّدٍ وَتُمَنِّ وَتُوانِ حَتَّى يَهُلِكُ ، وَمِنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ مَثُلُ السَّمَكَاتِ الثَّلَاثِ. قَالَ الأَسدُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ دِمنَةُ: زَعَمُوا أَنَّ غَدِيرًا كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ سَمَكَاتٍ: كَيْسَةُ وأكيس مِنها وعَاجِزةً ، وكان ذلك الغدير بِنجُوةٍ مِنَ الأرض لا يكاد يقربه أحد ؛ وبِقربهِ نهر جارٍ . فَا تَفْقُ أَنَّهُ اجْتَازَ بِذَلِكَ النَّهْ صَيَّادَانِ، فَأَبْصَرَا الْغَدِيرَ، فَتُواعَدًا أَنْ يَرْجِعًا إِلَيْهِ بِشَبَا كَهِمَا فَيُصِيدًا مَا فِيهِ مِنَ السَّمَكِ . فِسَمِعَ السِّمَكَاتُ قُولَهُمَا : فَأَمَّا أَكْيُسُهُنَّ لَكَ سَمِعَتْ قُولَهُمَا، وَارْتَابِتْ بِهِمَا، وَتُحُوفَتْ مِنْهُمَا ؛ فَلَمْ تُعْرِجْ عَلَى شَيْءِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنَ الْمُكَانِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ

 <sup>(</sup>١) متفرقا • (٢) يقطع • (٣) مرتفع من الأرض • (٤) لم تقف •

الْمَاءُ مِنَ النَّهْرِ إِلَى الْغَدِيرِ . وَأَمَّا الْكَيْسَةُ فَإِنَّهَا مَكَثَتَ مَكَانَهَا حَتَّى جَاءَ الصَّيَّادَانِ ، فَلَمَّا رَأَتُهُمَا ، وَعَرَفَتْ مَا يُرِيدَانِ، ذَهَبَتْ لِتَخْرُجُ مِنْ حَيْثِ يَدْخُلُ الْمُاءُ ؛ فَإِذَا بِهِمَا قَدْ سَدًا ذَلْكَ الْمُكَانَ فِيذَئِدُ قَالَتَ: فَرَظِيتُ ، وَهذه عَاقِبَةُ التَّفْرِيط ، فَكَيْفَ الحِيلة على هذه الحال ! وقلما تنجع حيلة العَجلة والإرهاق ، غَيْرَ أَنَّ الْعَاقِلَ لَا يَقْنَظُ مِن منَافِعِ الرَّأْيِ، وَلِا يَيْنُسُ عَلَى حَالٍ، وَلَا يَدُعُ الرَّأَى وَالْجَهَدَ . ثُمَّ إِنَّهَا تَمَاوَتَتْ فَطَفَتْ عَلَى وَجُهِ الْمَاءِ مُنْقَلِبَةً عَلَى ظَهْرِهَا تَارَةً ، وَتَارَةً عَلَى بَطْنِهَا ، فَأَخَذَهَا الصَّيَّادَانِ فُوضَعَاهَا عَلَى الْأَرْضِ بَيْنَ النَّهْرِ وَالْغَـدِيرِ ، فَوَثَبَتْ إِلَى النَّهْرِ فَنَجَتْ ، وَأَمَّا الْعَاجِزَةُ فَلَمْ تَزَلَ فِي إِقْبَالِ و إِذْبَارِ حَتَّى صِيدَتْ . قَالَ الْأَسَدُ: قَدْ فَهِمْتُ ذَلِكَ ؛ وَلَا أَظُنَّ النُّورَ يَغَشِّنِي وَيَرْجُو لِى الْغُوَائِلُ، وَكَيْفَ بَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرَ مِنِي سُوءًا قَطْ ? وَلَمْ أَدَعْ خِيرًا إِلَّا فَعَلْمُهُ مَعُهُ ? وَلَا أَمْنِيةً إِلَّا بَلَّغْمَهُ إِيَّاهًا ؟ . قَالَ دِمْنَةُ: إِنَّ اللَّئِيمَ لَا يَزَالُ نَافِعًا نَاصِحًا حَتَّى يُرفَعَ إِلَى الْمُـنْزِلَةِ الَّتِي لَيْسَ لَمَا

<sup>(</sup>۱) الضيق والعسر · (۲) الدواهي ·

بِأَهْلِ ؛ فَإِذَا بَلَغَهَا الْنَمُسَ مَا فَوْقَهَا ؛ وَلَا سُمِّياً أَهْلُ الْحِيَانَةِ وَالْفُجُورِ: فَإِنَّ اللَّئِيمَ الْفَاحِرَ لَا يَخْدُمُ السَّلْطَانَ وَلَا يَنْصَحُ لَهُ إِلَّا مِنْ فَرَقِ . فَإِذَا اسْتَغْنَى وَذَهَبَتِ الْهَيْبَةُ عَادَ إِلَى جَوْهُرِهِ ، كَذَنبُ إِلَى عَوْهِرِهِ ، كَذُنبُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ عَادَ إِلَى جَوْهُرِهِ ، كَذُنبُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ الْكُلْبِ الَّذِي يُرْبِطُ لِيَسْتَقِيمُ فَلَا يَزَالُ مُسْتُوبًا مَا دَامَ مُرْبُوطًا ؛ فَإِذَا حُلَّ انْحَنَّى وَاعْوِجَ كَمَا كَانَ، وَاعْلَمْ أَيِّهَا الْمُلَكُ أَنَّهِ مِنْ لَمْ يَقْبَلْ مِن نَصِحَانُهِ مَا يَنْقُلُ عَلَيْهِ مِنَّ يَنْصِحُونَ لَهُ بِهِ ، لَمْ يَحْمَدُ رَأَيَّهُ ؛ كَالْمُرِيضِ الَّذِى يَدُعُ مَا يَبْعَثُ لَهُ الطَّبِيبُ ؛ وَيَعْمِدُ إِلَى مَا يَشْتَهِيهِ . وَحَقَّ عَلَى مُوازِرِ السَّلْطَانِ أَنْ يُبَالِـغَ فِي التَّحْضِيضَ رَّهُ عَلَى مَا يَزِيدُ سُلْطَانَهُ قُوةً ويَزِينَهُ؛ وَالْكُفُ عَمَّا يَضَرَّهُ وَيَشِينَهُ؛ وخير الإخوار والأعوان أقلهم مداهنة في النصيحة ، وخير الأعمَالِ أَحْلَاهًا عَاقِبَةً ؛ وَخَيْرُ النِّسَاءِ الْمُوافِقَةُ لِبَعْلِهَا ؛ وَخَيْرُ الثّناءِ مَا كَانَ عَلَى أَفُواهِ الْأَخْيَارِ ، وَأَشْرَفُ الْمُلُوكِ مَنْ لَمْ يُحَالِطُهُ بطري وخير الأخلاقِ أعونها على الورع ، وقد قيل : لو أنَّ الوراع ، وقد قيل : لو أنَّ أمرأ توسد النَّارُ وَافْتَرَشُ الْحُيَّاتِ ، كَانَ أَحَقَ أَلَّا يَهْنِئُهُ النَّوْمِ .

وَالرَّجُلُ إِذَا أَحَسَ مِنْ صَاحِبِهِ بِعَدَاوَةٍ يُرِيدُهُ بِهَا ؛ لَا يَظْمُنُّ إِلَيْهِ ، وَأَعْجَزُ الْمُلُوكِ آخَذُهُمْ بِالْهُو بَنَّى، وَأَقَلُّهُمْ نَظُرًا فِي مُسْتَقْبَلِ الْأُمُورِ ، وَأَشْبَهُهُمْ بِالْفِيلِ الْهَارَجِ الَّذِي لَا يَلْتَفُتُ إِلَى شَيْءٍ: فَإِنْ حَزَّبِهُ أَمْنُ تَهَا وَنَ بِهِ ، وَإِنْ أَضَاعَ الْأَمُورَ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى قُرْنَائه . قَالَ لَهُ الْأَسَد : لَقَدْ أَغْلَظْتَ فِي الْقُولِ ، وَقُولُ النَّاصِحِ مَقْبُولُ مُحْمُولٌ . وَإِنْ كَانَ شَنْرَبَةُ مُعَادِيًا لِى ، كَمَا تَقُولُ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ لِى ضَرًّا ؛ وَكَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلْكَ وَهُو آكِلُ عُشْب وَأَنَا آكِلُ لَحْمِ لِ وَإِنَّكُ الْهُولِي طَعَامٌ، ولَيْسَ عَلَى مِنْهُ مَخَافَةً . مُمَّ لَيْسَ إِلَى الْغَدْرِ بِهِ سَبِيلٌ بَعْدُ الْأَمَانِ الَّذِي جَعْلَتُهُ لَهُ ، وَبَعْدُ إِكْرَامِي لَهُ ، وَثُنَانِي عَلَيْهِ . وَإِنْ غَيْرَتُ مَاكَانَ مِنَّى وَبَدَّلْتُهُ ، سَفَهُتُ رَأْبِي وَجَهَلْتُ نَفْسِي وَغَدَرْتُ بِذِمْتِي • قَالَ دِمنَـهُ : لَا يَغُرَّنَّكَ قُولُكَ: هُوَ لِى طَعَامٌ وَلَدْسَ عَلَى مِنْهُ مَخَافَةٌ: فَإِنَّ شَتْرَبَةً إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْكَ بِنَفْسِهِ احْتَالَ لَكَ مِنْ قِبَـلِ غَيْرِهِ . وَيُقَالُ : إِن استَضَّافَكَ ضَيفُ سَاعَةً مِن نَهَارٍ ، وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ أَخَلَاقَهُ فَلَا تَأْمَنُهُ عَلَى نَفْسِكَ ؛ وَلَا تَأْمَنُ أَنْ يُصِلَكَ مِنْهُ أَوْ بِسَبِهِ. مَا أَصَابَ الْقَمْلَةَ مِنَ الْبُرغُوثِ . قَالَ الْأُسَدُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلْكُ !

قَالَ دِمْنَةً ؛ زَعُمُوا أَنَّ قَمَلَةً لَزِّمَتْ فِرَاشَ رَجِلٍ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ دَهُمُ الْ فَكَانَتُ تُصِيبُ مِنْ دَمِهِ وَهُو نَائِمٌ لَا يَشْعُر، وَتَدُبُّ دُبِيبًا رَفِيقًا؛ فَكُنْتُ كُذَلِكَ رَحِينًا حَتَى اسْتَضَافَهَا لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي برغوث، فَقَالَت لَهُ: بِتَ اللَّيلَةَ عِندُنَا فِي دَمِ طَيْبٍ وفِرَاشٍ لَيْنٍ، فَأَقَامَ الْبِرغُوثُ عِنْدُهَا حِتِّي إِذَا أَوَى الرَّجُلُ إِلَى فِرَاشِهِ وَثُبَ عَلَيْهِ وه و مررو مراز أي مراز المراز وَأَمْرَ أَنْ يُفَتَّشُ فِرَاشُهُ ؛ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ إِلَّا الْقَمْلَةُ ؛ فَأَخِذَتْ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عُوثُ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكُ هَذَا الْمُثُلُّ لِنَعْلُمُ لَنَعْلُمُ لَنَعْلُمُ أنَّ صَاحِبُ الشَّرِ لَا يَسْلُمُ مِنْ شَرُّهِ أَحَدٌ ؛ وَإِنْ هُو ضَعْفَ عَنْ ذلك جاء الشربسببه، وإن كنت لا تخاف مِن شَرَبة، نَخَف عَيْرَهُ مِنْ جُنْدِكَ الَّذِينَ قَدْ حَمْلَهُمْ عَلَيْكَ وَعَلَى عَدَاوَتِكَ . فَوَقَعَ في نَفْسِ الْأَسْدَكُلامُ دِمنَةً . فَقَالَ : فَمَا الَّذِي تَرَى إِذًا ? وَبِمَاذَا تُشِيرُ ? قَالَ دِمْنَةُ : إِنَّ الضَّرْسُ لَا يَزَالُ مُتَأْكِّلًا ، وَلَا يزَالُ صَاحِبُهُ مِنهُ فِي أَلَمَ وأَذًى حَتَّى يُفَارِقُهُ • وَالطَّعَامُ الَّذِي

<sup>(</sup>۱) قتلت بالظفر • (۲) أغراهم •

قَدْ عَفِنَ فِي الْبَطْنِ، الرَّاحَةُ فِي قَذْفِهِ . وَالْعَلِمُو الْمُخُوفُ، دُوَاوْهُ ر. وو را رو رو را رو را رو را مرد و مرا و مرا و مرا و مرا و مرا و المرا مرا و المرا و وأنا مرسلٌ إليه ، وذاكرُلهُ مَا وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْهُ ، ثُمَّ آمَرُهُ بِاللَّحَاقِ حَيثُ أَحَبُّ ، فَكُرَهُ دِمنَةُ ذَلِكَ ، وَعَلَمَ أَنَّ الْأَسَدَ مَتَى كُلُّمُ شَيْرَبَةً فِي ذَٰلِكَ وسَمْعَ مِنْهُ جَوَابًا عَرَفَ بَاطِلَ مَا أَتَى بِهِ ، واطلع على غدره وكذبه ؛ وَلَمْ يَخْفُ عَلَيْهِ أَمْيُهِ . فَقَالَ لِلاَّمَدِ : أمًّا إِرسَالُكَ إِلَى شَتْرَبَةَ فَالاَ أَرَاهُ لَكَ رَأِيًّا ولا حَزْمًا؛ فَلْيَنْظُرِ الْمَلَكُ فِي ذَلِكَ : فَإِنَّ شَتْرَبَةً مَنَّى شَعَرَ بِهٰذَا الْأَمْرِ، خِفْتُ أَنْ يُعَاجِلَ المُلكُ بِالْمُكَابِرَة ، وَهُو إِنْ قَاتَلَكُ قَاتَلَكُ مُسْتَعِدًا ؛ وَإِنْ فَارَقَكَ ، فَارَقَكَ فِرَاقًا يَلِيكَ مِنْهُ النَّقْصُ ، وَيَلْزَمُكَ مِنْهُ الْعَارِ . مَعَ أَنَّ ذَوِى الرَّأْيِ مِنَ الْمُـلُوكِ لَا يُعْلِنُونَ عَقُوبَةً مَن لَم يُعْلِنُ ذُنبه ، وَلَكِن لِكُلُّ ذُنبِ عِندُهُم عُقُوبَةً : فَلِدُنبِ الْعَلَانِيَةِ عُقُوبَةً الْعَلَانِيَةِ ، وَلِذَنْبِ السَّرِ عَقُوبَةُ السِّر . قَالَ الْأَسَدُ: إِنَّ الْمَلَكَ إِذَا عَاقَبَ أَحَدًا عَنْ ظِنَّةٍ ظُنَّهَا مِنْ غَيْرِ تَيَةً نِ بِجُرْمِهِ ، فَنَفْسَهُ

<sup>(</sup>۱) تهدـــه

عَاقَبَ وَإِيَّاهَا ظَلَمَ، قَالَ دِمْنَةُ: أَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا رَأَى الْمَلِكِ، وَإِيَّاكَ أَنْ الْمَلِكِ، وَإِيَّاكَ أَنْ الْمِيلِكَ مَنْهُ عَنَّ وَأَنْ عَلَيْكَ مَنْهُ عَنَّ الْمَلْكَ حِينَ يَذْخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْهُ عَنَّ أَوْ عَفْلَةً : فَإِنِّى لَا أَخْسَبُ الْمُلَكَ حِينَ يَذْخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْهُ عَنَّ أَوْ عَفْلَةً : فَإِنِّى لَا أَخْسَبُ الْمُلَكَ حِينَ يَذْخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنَهُ عَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُوا اللَّهُ الللللَّهُ

فَلَتَ فَرَفَ دَمْنَةُ مِنْ حَمْلِ الْأَسَدَ عَلَى النَّوْرِ ، وَعَرَفَ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ مَا كَانَ يَلْمَنِهُ ، وَأَنَّ الْأَسَدِ سَيَتَحَدَّرُ النَّوْرَ ، وَقَعَ فِي نَفْسِهِ مَا كَانَ يَلْمَنِهُ ، وَأَنَّ الْأَسَدِ، وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ وَيَتَهِينًا لَهُ ، أَرَادَ أَنْ يَأْتِي النَّوْرَ لِيغْرِيهُ بِالْأَسَدِ، وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِنْ يَنْكُونَ النَّانُهُ مِنْ قَبَلَ الْأَسَدِ مَخَافَةً أَنْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ فَيَتَأَذَّى بِهِ ، فَقَالَ : إِنْهَانَهُ مِنْ قَبَلَ الْأَسَدِ مَخَافَةً أَنْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ فَيَتَأَذَّى بِهِ ، فَقَالَ : أَيْبَا الْمَلِكُ أَلَا آتِي شَتْرَبَةً فَأَنْظُرَ إِلَى حَالِهِ وَأَمْرِهِ ، وَأَسْمَعَ لَيْبُولُ مَنْ لَكُ أَلَا آتِي شَتْرَبَةً فَأَنْظُرَ إِلَى حَالِهِ وَأَمْرِهِ ، وَأَسْمَعَ كَلَامَةُ : لَعَلَى أَطَلِعُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَى مَا يَظْهَرُ لِي مِنْهُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ فَلَاكَ مَا يَظْهَرُ لِي مِنْهُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ فَلَاكَ مَا يَظْهُرُ لِي مِنْهُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ فَلَاكَ مَا يَظْهُرُ لِي مِنْهُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي ذَلِكَ . فَالْكَ . فَانْطَلَقَ فَلَاكَ مَا يَظْهُرُ لِي مِنْهُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ فَلَاكَ مَا يَظْهُرُ لِي مِنْهُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ فَلَاكَ .

عَلَى شَنْرَبَةً كَالْكَتِيبِ الْحِيرِينِ . فَلَمَّ أَرَّاهُ الثُّورُ رَحَّبَ بِهِ ، وَقَالَ: مَاكَانَ سَبَبَ انْقِطَاعِكَ عَنَّى ? فَإِنَّى كُمْ أَرَكَ مُنْذُ أَيَّامٍ ، وَلَعَلَّكَ فِي سَلَامَةٍ! قَالَ دِمْنَةُ: وَمَنَى كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّلَامَةِ مَن لَا يَمْ لِكُ نَفْسُهُ ، وَأَمْرُهُ بِيلَدِ غَيْرِهِ مِمَّن لَا يُوثَقُ بِهِ ، وَلَا يَنْفَكُ عَلَى خَطْرٍ وَخُوفٍ . حَتَّى مَا مِنْ سَاعَةٍ تَمْرُ وَيَأْمَنُ فِيهَا عَلَى نَفْسِهِ • قَالَ شَنْرَبَةً : وَمَا الَّذَى حَدَثَ ! قَالَ دَمَنَةً : حَدَثَ مَا قَدَرَ وَهُو كَائِنَ . وَمَنْ ذَا الَّذِي غَالَبَ الْقَدَرُ ! وَمَنْ ذَا الَّذِى بَلَغَ مِنَ الدُّنيَ الجَسِيَّا مِنَ الأُمُورِ فَكُمْ يَبْطُرُ ? وَمَنْ ذَا الَّذِي بَلَغَ مُنْ أَهُ فَلَمْ يَغْتَرُ ؟ وَمَنْ ذَا الَّذِي تَبِعَ هُوَاهُ فَكُمْ يَحْسَرُ? وَمَنْ ذَا الَّذِي طَلَبَ مِنَ اللَّئَامِ فَلَمْ يَحْرُمُ ? وَمَنْ ذَا الَّذِي خَالَطِ الْأَشْرَارَ فَسَلَمَ ! وَمَنْ ذَا الَّذِى صَحِبَ السَّلْطَانَ فَدَامَ لَهُ منه الأمن والإحسان ؛ قَالَ شَتْرَبَةُ : إِنَّى أَسْمَعُ مِنْكَ كُلَّامًا يِدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قُدْ رَابُكُ مِنَ الْأُسَدِ رَبِّ ، وَهَالَكُ مِنْهُ أَمْرُ . قَالَ دِمنَةُ: أَجِلْ، لَقَدْ رَابُنِي مِنْهُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ هُو فِي أَمْرِنَفْسِي . قَالَ شَتْرَبَةً: فَنِي نَفْسِ مَنْ رَابِكَ ? قَالَ دِمنَةُ : قَدْ تَعَلَّمُ مَا بَدْنِي

وَبَيْنَكُ ، وَتَعْلَمُ حَقَّكَ عَلَى ، وَمَا كُنْتُ جَعَلْتُ لَكُ مِنَ الْعَهْدِ وَالْمِينَاقِ أَيَّامَ أَرْسَلَنِي الْأَسَدُ إِلَيْكَ ، فَكُمْ أَجِدْ بُدًّا من حفظك وَ إِطْلَاعِكَ عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُ مِنْهُ . قَالَ شَيْرَبَةُ : وَمَا الَّذِي بَلَغَكَ ? قَالَ دِمْنَةُ : حَدَّثَنِي الْخَبِيرُ الصَّدُوقُ الَّذِي لَا مِنْيَةً فِي قُولِهِ أَنَّ الْأَسَدَ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَجُلْسَانِهِ: قَدْ أَعْجَبَنِي سَمَنُ النُّورِ ؛ وَلَيْسَ لِي إِلَى حَيَاتِهِ حَاجَةً ؛ فَأَنَا آكُلُهُ ومُطعِمُ أَصِحَابِي مِن لَحَمِهِ • فَلَتُ اللَّغَنِي هَذَا الْقُولُ ، وعَرَفْتُ غَدْرَهُ وَنَقْضُ عَهْدِهِ ، أَقْبَلْتُ إِلَيْكَ لِأَقْضَى حَقَّكَ ، وَتَحْتَالَ أنتَ لِأَمْرِكَ . فَلَمَّا سَمِعَ شَنْرَبَةً كَلَامَ دِمنَةً ، وَتَذَكَّرُ مَا كَانَ دِمْنَةُ جَعَلَ لَهُ مِنَ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ ، وَفَـكُرُ فِي أَمْرِ الْأَسَدِ ، ظَنَ أَنَّ دِمنَةً قَدْ صَدَقَهُ وَنَصِحَ لَهُ ؛ وَرَأَى أَنَّ الْأَمْرَ شَبِيهُ بِمُا قَالَ دِمْنَةُ . فَأَهْمَهُ ذَلِكَ ؛ وَقَالَ : مَا كَانَ لِلْأَسَدِ أَنْ يَغْدَرُ بِي وَلَمْ آتِ إِلَيْهِ ذُنْبًا ، وَلَا إِلَى أَحَدِ مِنْ جُنْدِهِ ، مُنْذُ صَحِبْتُهُ ، وَلَا أَظُنُ الْأَسَدَ إِلَّا قَدْ مُمِلَ عَلَى بِالْكَذِبِ وَشُبِّهُ عَلَيْهِ أَمْرِى: فَإِنَّ الْطُنْ الْأَسَدَ إِلَّا قَدْ مُمِلَ عَلَى إِلَّاكَذِبِ وَشُبِّهُ عَلَيْهِ أَمْرِى: فَإِنَّ الأَسَدَ قَدْ صَحِبَهُ قُومُ سَوْءٍ ؛ وجَرَّبَ مِنْهُمُ الْكَذِبُ وَأُمُورًا هِي

<sup>(</sup>۱) کیس .

تُصَدِّقُ عِنْدُهُ مَا بَلَغَهُ مِنْ غَيْرِهِمْ : فَإِنَّ صُحْبَةً الْأَشْرَارِ رُبِّكَ أورثت صاحبها سوء ظنّ بِالأخيارِ؛ وحملته تجرِبته على الخطأ كَخُطأِ البَّطَةِ الَّتِي زَعُمُوا أَنَّهَا رَأْتُ فِي الْمُنَاءِ ضَوْءَ كُوكِبٍ ، فَظَنَّتُهُ سَمَكُدٌّ ، فَحَاوِلَتِ أَنْ تَصِيدُهَا ، فَلَتَ اجْرَبْتُ ذَٰلِكَ مِرَارًا ، عَلِمَتْ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ يُصَادُ فَنَرَكَتُهُ . ثُمَّ رَأْتُ مِنْ غَدِ ذَلِكَ الْيُوم سَمَكُةً ، فَظَنْتُ أَنَّهَا مِثْلُ الَّذِي رَأَتُهُ بِالْأَمْسِ ، فَتَرَكُّتُهَا وَلَمْ تَطَلُّبُ صَيْدَهَا . فَإِنْ كَانَ الْأَسَدُ بَلَغَهُ عَنِي كَذِبُ فَصَدَّقَهُ عَلَى وَجَمِعُهُ فِي ، فَمُا جَرَى عَلَى غَيْرِى يَجْرِى عَلَى . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغُهُ شَيْءٌ ، وأرادَ السُّوءَ بِي مِنْ غَيْرِ عِلَّهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَمَنْ أَعْجَبِ الْأُمُورِ . وَقَدْ كَانَ يُقَالُ : إِنَّ مِنَ الْعَجَبِ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ رِضًا صَاحِبِهِ وَلَا يَرْضَى • وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَلْتَمِسَ رِضَاهُ فَيَسْخُطُ . فَإِذَا كَانَتِ الْمُوجِدَةُ عَنْ عِلَّهِ ، كَانَ الرَّضَا مُوجُودًا وَالْعَفُو مَأْمُولًا • وَإِذَا كَانَتْ عَنْ غَيْرِ عِلَّهِ ، انْقَطَعَ الرَّجَاءُ: لِأَنَّ الْعِلَّةَ إِذَا كَانَتِ الْمُوْجِدَةُ فِي وُرُودِهَا ، كَانَ الرِّضَا مَأْمُولًا فِي صُدُورَهَا .

<sup>(</sup>١) الغضب

قَدْ نَظُرْتُ : فَلَا أَعْلَمُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَسْدِ جُرَمًا ، وَلَا صَغيرَ ذُنْب ، ولَا كَبِيرُهُ . وَلَعُمْرِى مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَطَالَ صُحْبَـةً صاحب أن يُحترِس في كُلُّ شيء مِن أمره ، ولا أن يَخْفظ مِن أَنْ يَكُونَ مِنْهُ صَغِيرَةً أَوْكَبِيرَةً يَكُرُهُهِمَا صَاحِبُهُ ، وَلَكُنَّ الرَّجَلَّ ذَا الْعَقْلِ وَذَا الْوَفَاءِ إِذَا سَقَطَ عِنْدُهُ صَاحِبُهُ سَقَطَةٌ نَظُرُفِيهَا ، وَعَرَفَ قَدْرَ مَبْلَغِ خَطَئهِ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَلًا . مُمَّ يَنْظُرُ هَلَ فى الصَّفْخِ عَنْهُ أَمْنُ يَخَافُ ضَرَرَهُ وَشَيْنَهُ لَا فَلَا يُوَاخِذُ صَاحِبَهُ بشيء يَجِدُ فيه إِلَى الصفح عنه سبيلًا . فَإِنْ كَانَ الأَسدُ قَد آعَتُقَدَ عَلَى ذُنْبُ اللهِ فَلَسَتُ أَعْلَمُهُ ؛ إِلَّا أَنِي خَالَفَتُهُ فِي بَعْضِ رأيد نَصِيحةً له ؛ فعساه أن يكون قد أنزل أمرى على الجراءة عَلَيْهِ وَالْمُخَالَفَةِ لَهُ ؛ وَلَا أَجِدُ لِى فِي هَذَا الْمُحَضِّرِ إِنْمُ اللهُ لَا فِي لَمْ أَخَالِفُهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ نَدْرِ مِن مُخَالِفَةِ الرَّشْدِ وَالْمُنْفَعَةِ وَالدِّينِ ؛ وَلَمْ أَجَاهِمْ بِشَيْءٍ مَنْ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسٍ جُنْدِهِ وَعِنْدُ أضحابه، ولكني كنت أخلوبه وأكلمه سرا كلام الهائب الموقر. وعَلِمْتُ أَنَّهُ مَنِ الْتُمْسُ الرَّخُصُ مِنْ الْإِخْوَانِ عِنْدُ الْمُشَاوَرَةِ ،

<sup>(</sup>۱) جمع رخصة وهي التسهيل .

وَمِنَ الْأَطِبَاءِ عَنْدَ الْمُرَضِ ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ عَنْدَ الشَّبْهَةِ ، أَخْطَأُ مَنَافِعَ الرَّأْيِ ؛ وَازْدَادَ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلْكُ تُورِطًا، وحُمَّلُ الوزر . وَإِن لَمْ يَكُنْ هَذَا ، فَعَسَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ سَكُرَاتِ السَّلْطَانِ : فَإِنَّ مُصَاحَبَةُ السَّلْطَانِ خُطِرَةً ، وإن صوحب بِالسَّلَامَةِ وَالنِّقَةِ وَالْمُودَّةِ وَحُسْنِ الصَّحْبَةِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنَ هَذَا ، فَبَعْضُ مَا أُوتِيتُ مِنَ الْفَضْلِ قَدْ جُعِلَ لِي فِيهِ الهَلَاكُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا وَلَا هَذَا ، فَهُو إِذًا مَنْ مُوَاقِع الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ الَّذِي لَا يَدْفَعُ ؛ وَالْقَدَرُ هُوَ الَّذِي يَسْلُبُ الْأَسَدَ قُوتُهُ وَشِدَتُهُ ؛ وَيُدْخِلُهُ الْقَبْرِ ؛ وَهُو الذِّي يَحْمِلُ الرَّجِلُ الضَّعِيفَ عَلَى ظَهْرِ الْفِيلِ الْهَارِجِ، وَهُو الَّذِي يُسَلِّطُ عَلَى الْحَيَّةِ ذَاتِ الْحُمَّةِ مَنْ يَنْزِعُ حُمْتُهَا وَيَلْعَبُ بِهَا ؛ وهو الذي بَجْعَلُ الْعَاجِرَ حَازِمًا ، رورًا و الشهم، ويوسع على المقتر، ويشجع الجبان، ويجبن الشَّجَاعَ عِنْدُ مَا تَعْتَرِيهِ الْمُـقَادِيرُ مِنَ الْعِلَلِ الَّتِي وُضِعَتْ عَلَيْهَا الأقدار .

<sup>(</sup>١) ارتباكا. (٢) سنها الحاد. (٣) يعوقه. (٤) الفقير.

قَالَ دِمنَةُ: إِنَّ إِرَادَةَ الْأُسَدِ بِكَ لَيْسَتْ مِنْ تَحْمِيلِ الْأَشْرَارِ وَلَا سَكُرَةِ السَّلْطَانِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَـكَنَّهَا الْغَدُرُ وَالْفُجُورُ مِنْهُ: فَإِنَّهُ فَأَجِرُ خُوَّانُ غُدَّارٌ: لِطُعَامِهِ حَلَاوَةٌ وآخِرهُ سُمَّ مُمِيتُ. قَالَ شَرَّبَة : فَأَرَانِي قَدِ اسْتَلَدُذْتُ الْحَلَاوَة إِذْ ذُقْتُهَا : وَقَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى آخِرِهَا الَّذِي هُوَ الْمُوتُ ؛ وَلُولًا الْحَيْنُ مَا كَانَ مُقَامِي عِنْدُ الْأُسَدِ، وَهُو آكِلُ لَحْمِ وَأَنَا آكِلُ عُشْبِ فَأَنَا فِي هَذِهِ الْوَرْطَةِ كَالنَّحْلَةُ الَّتِي تَجْلِسُ عَلَى نُورِ النَّيْلُوفُرِ إِذْ تُسْتَلَأَ رِيحَهُ وَطَعْمَهُ، فَتُحْسِمُ اللَّهُ اللَّذَة ، فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ يَنْضُمُ عَلَيْهَا ، فَتَرْتَبِكُ فِيهِ وَتُمُوتُ . وَمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنَ الدُّنْيَا بِالكَفَافِ الَّذِي يُغْنِيهِ وطَمَحْتُ عَينُهُ إِلَى مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يَنْحُوف عَاقِبَتُهَا ، كَانَ كَالذَّبَابِ الَّذِي لَا يَرْضَى بِالشَّجَرَةِ وَالرَّيَاحِينِ، وَلَا يُقْنِعُهُ ذَلْكَ، حَتَّى يَطْلُبَ الْمُلَاءَ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ أَذُنِ الْفِيلِ ، فَيَضْرِبُهُ الْفِيلُ بِآذَانِهِ فَيُهْلِكُهُ . وَمَنْ يَبْذُلُ وَدُّهُ وَنُصِيحَتُهُ لِمَنْ لَا يَشْكُرُهُ ، ور مر مرو و في السباخ ، ومن يشرعلى المعجب ، فهوكمن

<sup>(</sup>۱) الهلاك والمحنة · (۲) ضرب من الرياحين · <sup>(۳)</sup> ارتفعت ·

قَالَ شَتْرَبَةُ: زَعَمُوا أَنَّ أَسَدًاكَانَ فِي أَجَمَةٍ مُجَاوِرَةٍ لِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ النَّاسِ ، وَكَانَ لَهُ أَضِحَابُ ثَلَاثَةٌ : ذِنْبُ وغُرَابُ وابْنُ آوَى ، وَأَنَّ رُعَاةً مَرْوا بِذَلِكَ الطَّرِيقِ ، وَمَعَهُمْ جِمَالُ ، فَتَخَلَّفَ مِنْهَا . مَلُ ، فَدَخَلَ تِلْكَ الأَجْمَة حَتَى انْتَهَى إِلَى الْأَسَدِ، فَقَالَ لَهُ الْأَسَدُ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَانَتَ ? قَالَ : مِنْ مَوْضِعِ كَذَا . قَالَ : فَا حَاجَتُكَ ؟ قَالَ : مَا يَأْمُرُنِي بِهِ الْمَلِكُ . قَالَ : تَقِيمُ

عندنًا في السَّعَةِ وَالْأَمْنِ وَالْحُصِبِ . فَأَقَامَ الْأَسَدُ وَالْحَمَٰلُ مَعُهُ زَمَنًا طُوِيلًا . ثُمَّ إِنَّ الْأَسَدُ مَضَى فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ لِطَلَبِ الصَّيْد ، فَلَتِي فِيلًا عَظِيمًا ، فَقَاتَلَهُ قِتَالًا شَدِيدًا ، وَأَفْلَتَ مِنهُ مَثْقَلًا مَثْخَنَّا بِالْجِرَاحِ ، يُسِيلُ مِنهُ الدَّمُ ، وَقَدْ خَدَشُهُ الْفِيلُ بِأَنْيَابِهِ • فَلَمُنَا وَصَلَ إِلَى مَكَانِهِ ، وَقَعَ لَا يَسْتَطَيْعُ حَرَاكًا ، ولا يَقْدِرُ عَلَى طَلَبِ الصَّيْدِ ، فَلَبِثَ الذِّبْ وَالْغُرَابُ وَآبَ آوَى أيَّامًا لا يَجِـدُونَ طَعَـامًا : لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنْ فَضَالَاتِ الأسد وطُعَامِهِ ، فأصابهم جوع شـديد وهزال ، وعرف الْأَسَدُ ذَلِكَ مِنْهُمْ ؛ فَقَالَ: لَقَدْ جُهِدْتُمْ وَاحْتَجْمُ إِلَى مَا تَأْكُلُونَ . فَقُ الْوا: لَا تَهُمُّنَا أَنْفُسُنَا: لَكُنَّا نُرَى الْمُلَكُ عَلَى مَا نَرَاهُ. فَلَيْتَنَا نَجِدُ مَا يَأْكُلُهُ وَيُصلِّحُهُ . قَالَ الْأَسَدُ: مَا أَشُكُ فِي نَصِيحَتِكُمْ، وَلَكِنِ انْتُشِرُوا لَعَلَّكُمْ تُصِيبُونَ صَيْدًا تَأْتُونَنِي بِهِ، فَيُصِيبَنِي وَيُصِيبُكُمْ مِنْهُ رِزْقُ . فَخُرَجَ الذِّبُ وَالْغُرَابُ وَأَبْنُ آوَى مِنْ عِنْدِ الْأَسْدِ ؛ فَتُنْحُوا نَاحِيةً ، وَتَشَاوَرُوا فِيَا

بَيْنَهُمْ ، وَقَالُوا : مَالَنَا وَلِهِذَا الْآكِلِ الْعُشْبِ الَّذِي لَيْسَ شَأَنَّهُ مِنْ شَأْنِكَ ، وَلَا رَأَيُهُ مِنْ رَأَيِكَ ؟ أَلَا نُزِينُ لِلأَسَدِ فَيَأْ كُلُهُ و يُطْعِمناً مِنْ لَجُمْهِ ? قَالَ ابنُ آوَى : هذَا مِمَّا لَا نَسْتَطَيعُ ذَكُّوهُ للأسد: لأنه قد أمن الجمل ، وجعل له من ذمنه عهدًا . قَالَ الْغُرَابُ: أَنَا أَكْفِيكُمْ أَمْرَ الْأُسَدِ. ثُمَّ انطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى الأسد ، فقال له الأسد : هل أصبت شيئًا ? قال الغراب : إِنَّمَا يُصِيبُ مَن يُسْعَى وَيُبْصِرُ . وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا سَعَى لَنَا وَلَا بَصَرَ: لِمَا بِنَا مِنَ الْجُوعِ ؛ وَلَكِن قَدْ وَفِقْنَا لِرَأَي وَاجْتُمُعْنَا عَلَيْهِ ؛ إِنْ وَافْقَنَا الْمُلَكُ فَنَحْنُ لَهُ مُجِيبُونَ . قَالَ الْأَسْدُ : وَمَا ذَاكَ ? قَالَ الْغُرَابُ: هذَا الْجَمْلُ آكِلُ الْعُشْبِ الْمُتَمَرِّعُ بَيْنَنَا مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ لَنَا مِنْهُ ، وَلَا رَدِّ عَائِدَةً ، ولا عَمْـ لِي يَعْقِبُ مُصَلَحَةً . فَلَتَ سَمَعَ الْأَسَدُ ذَلِكَ غَضِبَ وَقَالَ : مَا أَخَطَأُ رَأْيِكَ ، وَمَا أَعْجَـزَ مَقَالَكَ ، وَأَبْعَدَكَ مِنَ الْوَفَاءِ وَالرَّحْمَةِ ! وَمَا كُنْتَ حَقِيقًا أَنْ تَجْتَرِئَ عَلَى بِهِذِهِ الْمُقَالَةِ ، وتَسْتَقْبِلَنِي بِهٰذَا الْحُطَابِ ، مَعَ مَا عَلِمْتَ مِنْ أَنِي قَدْ أَمَنْتُ الْجُمُ لَلُهُ وَجَعَلْتُ لَهُ

مِنْ ذِمْتِي . أُو لَمْ يَبْلُغُكُ أَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّقُ مُتَصَدِّقٌ بِصَدَقَةٍ هِي أعظمُ أجرًا مِن أمن نفسًا خَائِفَةً ، وحَقَنَ دَمَّا مُهدَرًا ? وقَدْ أَمْنَتُهُ وَلَسْتُ بِغَادِرٍ بِهِ • قَالَ الْغُرَابُ: إِنِّي لَأَعْرَفُ مَا يَقُولُ الْمُلَكُ ؛ وَلَكِنَّ النَّفْسَ الْوَاحِدَةُ يُفْتَدَى بِهَا أَهْلُ الْبَيْتِ ؛ وَأَهْلُ الْبَيْتِ تَفْتَدَى بِهِمُ الْقَبِيلَةُ ؛ وَالْقَبِيلَةُ يَفْتَدَى بِهَا أَهْلُ الْمِضْرِ ؛ وَأَهْلُ الْمِصْرِ فِدَاءُ الْمَلَكِ . وَقَدْ نَزَلَتْ بِالْمَلِكُ الْحَاجَةُ ، وَأَنَا أَجْعَلُ لَهُ مِنْ ذِمَّتِهِ مَخْرَجًا ، عَلَى أَلَّا يَتَكَلَّفَ الْمَلَكُ ذَلِكَ ، وَلَا يَلِيهُ بِنَفْسِهِ ، وَلَا يَأْمُرُ بِهِ أَحَدًا ، وَلَكَّنَا نَحْنَالُ بِحِيلَةٍ لَنَا وَلَهُ فِيهاً إِصلاحٌ وظَفَرُ . فَسكتَ الأسدُ عَن جَوابِ الْفَرابِ عَن هذا الخطاب . فَلَتَ عَرَفَ الْغُرَابُ إِفْرَارُ الْأَسُدِ أَتَى أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ كُلَّمْتُ الْأَسْدَ فِي أَكْلِهِ الْجَمْلُ ، عَلَى أَنْ نَجْتَمِعَ نَحْنُ وَالْجَمْـُ لَى عِنْدُ الْأُسَدِ، فَنَذْ كُرُ مَا أَصَابُهُ ، وَنَتُوجَعَ لَهُ اهْتِمَامًا مِنَّا بِأَمْرِه ، وَحِصًا عَلَى صَلَاحِهِ ، وَيَعْرِضُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْ الْفُسَهُ عَلَيْهُ تَجَمَّلًا لِيَا كُلُهُ ، فَيرَدُ الْانْحَرَانِ عَلَيْهِ ، وَيُسْفِهَانِ رَأَيَّهُ ، ويبيِّنَانِ الضَّرَرُ فِي أَكْلِهِ . فَإِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ ، سَلِمْنَا كُلُّنَا وَرَضِى

الْأُسَدُ عَنَّا ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ ، وَتَقَدَّمُوا إِلَى الْأُسَدِ ، فَقَالَ الْغُرَابُ: قَدِ احْتَجْتُ أَيُّهَا الْمُلَكُ إِلَى مَا يُقُويكُ ؛ وَنَحْنُ أَحْقُ أَنْ نَهُبُ أَنْفُسْنَا لَكَ : فَإِنَّا بِكَ نَعِيشُ ؛ فَإِذَا هَلَكْتَ فَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنَّا بَقَاءُ بَعْدَكَ ، وَلَا لَنَا فِي الْحَيَاةِ مِنْ خِيرةٍ ، فَلْيَأْ كُلْنِي الْمَلَكُ : فَقَدْ طِبْتُ بِذَلْكُ نَفْسًا ، فَأَجَابَهُ الذِّبْبُ وَأَبْنُ آوَى أَنِ آسَكُتْ ؛ فَلَا خَيْرَ لِلْمَاكِ فِي أَكُلُكُ ؛ وَلَيْسَ فِيكَ شِبَعُ. قَالَ آبنُ آوَى لَكِنَ أَنَا أَشْبِعُ الْمَلِكَ ، فَلْيَأْكُنِي : فَقَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ ، وطِبْتُ عَنْهُ نَفْسًا . فَرَدُّ عَلَيْهِ الذِّبْبُ وَالْغُرَابُ بِقُولِهُمَا : إِنَّكَ لَمُنْتِنَ قَذِرً . قَالَ الذِّئْبُ: إِنِّي لَسْتُ كَذَلِكَ ، فَلْيَأْكُنِي الْمَلِكُ، فَقَدْ سَمَحْتُ بِذَلِكُ ، وَطِبْتُ عَنْهُ نَفْسًا ؛ فَاعْتَرَضُهُ الْغُرَابُ وَأَبْنُ آوَى وَقَالًا: قَدْ قَالَتِ الْأَطِبَّاءُ: مَنْ أَرَادَ قَتْلَ نَفْسِهِ فَأَيَّأَكُلُ لَحْمَ ذَئْبِ . فَظَنَ الْجَمَلُ أَنَّهُ إِذَا عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى الْأَكُلِ ، الْتُمُسُوا لَهُ عُذُرًا كَمَا الْتُمُسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ الْأَعْذَارَ ، فَيَسْلَمُ وَيَرْضَى الْأَسَدُ عَنْهُ بِذَٰلِكَ ، وَيَنْجُومِنَ الْمُهَالِكِ . فَقُالَ : الكِن أَنَا فِي لِلْلَكِ شِسْبَعُ وَرَى ؛ وَلَحْمِى طَيِّبُ هَنَى ، وَبَطْنِي

نَظِيفٌ، فَلْيَأْكُنِي الْمَلِكُ، وَيُظْعِمْ أَصْحَابَهُ وَخَدَمَهُ: فَقَدْ رَضِيتُ الْمَلِكُ، وَيُظْعِمْ أَصْحَتْ بِهِ . فَقَالَ الذُّبُ الْمَلَكُ، وَطَابَتْ نَفْسِي عَنْهُ، وَسَمَحَتْ بِهِ . فَقَالَ الذُّبُ وَالْغُرَابُ وَآبُنُ آوَى: لَقَدْ صَدَقَ الجَمْلُ وَكُرُمَ. وَقَالَ مَا عُرِفَ. وَالْغُرَابُ وَآبُنُ آوَى: لَقَدْ صَدَقَ الجَمْلُ وَكُرُمَ. وَقَالَ مَا عُرِفَ. أَمَّ إِنَّهُمْ وَشُبُوا عَلَيْهِ فَمَرَّقُوهُ.

وَإِنَّكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ أَصْحَابُ وَإِنَّكُ اللَّهُ إِنْ كَانَ أَصْحَابُ الأسدقد اجتمعوا على هلاكى فإتى لست أقدر أن أمتنع منهم، ولا أحترس؛ وإن كان رأى الأسد لي على غير ماهم عليه من الرأي فِي ، فَلَا يَنْفُعْنِي ذَلِكَ ، وَلَا يُغْنِي عَنِي شَيْثًا . وَقَدْ يُقَالُ : خَيْرُ السَّلَاطِينِ مَنْ عَدَلَ فِي النَّاسِ . وَلَوْ أَنَّ الْأَسَدَ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ لِي إِلَّا الْحَيْرُوالرَّحْمَةُ ، لَغَيْرَتُهُ كُثْرَةُ الْأَقَاوِيلِ: فَإِنَّهَا إِذَا كُثْرَتْ لَمْ تَلْبُثُ دُونَ أَنْ تَذْهِبُ الرِّقَّةَ وَالرَّافَةَ . أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاءَ لَبُسَ كَالْقُولِ ؛ وَأَنْ الْحَجَرُ أَشَدْ مِنَ الْإِنْسَانِ ! فَالْمَاءُ إِذَا دَامَ انجداره على الحجرِ لم يلبث حتى ينقبه ويوثر فيه . وكذلك الْقُولُ فِي الْإِنْسَانِ. قَالَ دِمْنَةُ: فَمُاذَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعُ الْآنَ ؟ قَالَ شَتْرَبَةُ: مَا أَرَى إِلَّا الاجْتِهَادَ وَالْحِبَاهَدَةُ بِالْقِتَالِ: فَإِنَّهُ لَيْسَ

لْلُمُصَلِّى فِي صَلَاتِهِ ، وَلَا لِلْمُتَصَدِّقِ فِي صَدَّقَتِهِ ، وَلَا لِلْوَرَعِ فِي وَرَعِهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا لِلْمُجَاهِدِ عَنْ نَفْسِهِ ، إِذَا كَانَتْ مُجَاهَدِ عَنْ نَفْسِهِ ، إِذَا كَانَتْ مُجَاهَدُ ، وَهُو عَلَى الْحَدِ أَنْ يُخَاطِرَ بِنَفْسِهِ ، وَهُو عَلَى الْحَدِ أَنْ يُخَاطِرَ بِنَفْسِهِ ، وَهُو عَلَى الْحَدِي فَيْ وَلَا يَخْرُ الْحَدِ أَنْ يُخَاطِرَ بِنَفْسِهِ ، وَهُو يَسْتَطِيعُ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ ذَا الرَّأْي جَاعِلُ الْقِتَالِ آخِرًا لَحِيلٍ ، وَبَادِئٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِن رِفْقٍ وَتَمَحُّلٍ ، وَقَدْ قِيلَ : لَا تَحْقِرَنَّ الْعَدُو الضَّعِيفَ الْمُهِينَ ، وَلَا سِبَّمَا إِذَا كَانَ ذَا حِيلَةٍ وَيَقْدِرُ عَلَى الْأَعْوَانِ ، فَكَيْفَ بِالْأَسَدِ عَلَى جَرَاءَتِهِ وَشِدَّتِهِ \* فَإِنَّ وَيَقْدِرُ عَلَى الْأَعْوانِ ، فَكَيْفَ بِالْأَسَدِ عَلَى جَرَاءَتِهِ وَشِدَّتِهِ \* فَإِنَّ وَيَقْدِرُ عَلَى الْأَعْوانِ ، فَكَيْفَ بِالْأَسَدِ عَلَى جَرَاءَتِهِ وَشِدَّتِهِ \* فَإِنَّ وَيَقْدِرُ عَلَى الْأَعْوانِ ، فَكَيْفَ بِالْأَسَدِ عَلَى جَرَاءَتِهِ وَشِدَّتِهِ \* فَإِنَّ مَنْ حَقَرَ عَدُوهُ لِضَعْفِهِ أَصَابُهُ مَا أَصَابَ وَكِلَ الْبَحْرِ مِنَ مَنْ حَقَرَ عَدُوهُ لِضَعْفِهِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ وَكِلَ الْبَحْرِ مِنَ الْطَيطُوى قَالَ شَيْرَبَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ \*

قَالَ دِمْنَةُ: زَعُمُوا أَنَّ طَائِرًا مِنْ طُيُورِ الْبَخْرِ يُقَالُ لَهُ الطِّيطُوى كَانَ وَطَنُهُ عَلَى سَاحِلِ الْبَخْرِ ، وَمَعَهُ زَوْجَةٌ لَهُ ، فَلَسَّ جَاءَ أَوَانُ تَفْرِيخِهِمَا قَالَتِ الْأَنْثَى لِلذَّكِرِ: لَوِ الْتَمَسْنَا مَكَانًا حَرِيزًا نُفَرِّخُ فِيهِ : فَإِنِّي أَخْشَى مِن وَكِيلِ الْبَحْرِ إِذَا مَدَّ الْمَاءُ أَنْ يُذْهَبُ بِفَرَاخِنَا ، فَقَالَ لَهَا : أَفْرِخِي مَكَانَكِ : فَإِنَّهُ مُوافِقُ لِنَا ،

<sup>(</sup>١) الطيطوى : ضرب من القطا .

وَالْمُلَاءُ وَالزَّهُرُ مِنَّا قُرِيبٌ . قَالَتْ لَهُ : يَا غَافِلُ لَيَحْسُنُ نَظُرُكُ : فَإِنِّي أَخَافُ وَكِلَ الْبَحْرِ أَنْ يَذْهَبَ بِفِرَاخِنَا . فَقَالَ لَهَا: أَفْرِخِي مَكَانَكِ: فَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُ: مَا أَشَدَّ تَعَنَّتُكَ! أَمَاتَذَكُرُ وَعِيدَهُ وَتُهَدَّدُهُ إِيَّاكَ ؟ أَلَا تَعْرِفُ نَفْسَكَ وَقَدْرَكَ ؟ فَأَبَى أَنْ يُطِيعُهَا . فَلَمَّا أَكْثَرَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْمَعْ قَوْلَهَا ، قَالَتْ لَهُ : إِنَّ مَنْ لَمْ يَسَمَعُ قُولَ النَّاصِحِ يُصِيبُهُ مَا أَصَابُ السَّلَحَفَاةَ حِينَ لَمْ تَسْمَعْ قُولَ الْبَطَّنَيْنِ . قَالَ الذَّكُرُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ؟ قَالَتِ الْأَنْثَى : زَعَمُوا أَنَّ غَدِيرًا كَانَ عِنْدُهُ عُشْبُ ، وَكَانَ فِيهِ بَطَّنَـانِ وَكَانَ فِي الْغَدِيرِ سُلَحْفَاةً ، بَيْنَهُــا وَبَيْنَ الْبَطَّتَيْنِ مُودّةً وصَدَاقَةً . فَا تَفَقَ أَنْ غِيضَ ذَلِكَ الْمُاءُ ؛ فِحَاءَت الْبَطَّنَانِ لُودَاعِ السَّلَحْفَاةِ، وَقَالَتَا: السَّلَامُ عَلَيْكَ فَإِنَّنَا ذَاهِبَتَانِ عَنْ هَذَا الْمُكَانِ لأُجْلِ نُقْصَانِ الْمُاءِ عَنْهُ . فَقَالَتْ: إِنَّمَا يَبِينُ نُقْصَانُ الْمَاءِ عَلَى مِثْلِى: فَإِنِي كَأْنِي السَّفِينَةُ لَا أَقْدِرُ عَلَى الْعَيْشِ إِلَّا بِالْمُاءِ. فَأَمَّا أَنْتُمَا فَتَقَدِرَانِ عَلَى الْعَيْشِ حَيثُ كُنْتُمَا . فَاذْهُبَا بِي مَعَكُما .

١١) التعنت: إدخال المشقة .

قَالَتَا لَمَا : نَعُمْ . قَالَتْ : كَيْفَ السّبِيلُ إِلَى حَمْلِي ? قَالَتُ ا: رَ وَهُ وَمُ رَارِهُ وَ وَتَتَعَلَقِينَ بِوسَطِهِ ؛ وَنَطِيرُ بِكَ فِي الْجُوِّ . وَنَطِيرُ بِكَ فِي الْجُوِّ . وَ إِيَّاكِ ، إِذَا سَمِعْتِ النَّاسَ يَتَكُلُّمُونَ ، أَنْ تَنْطِقِ . مُمَّ أَخَذَنَاهَا فَطَارَتَا بِهَا فِي الْجُونَ فَقَالَ النَّاسُ : عَجَبُ : سُلَحْفَاةُ بَيْنَ بَطَّتِينِ ، قَدْ حَمَلَتَاهَا ، فَلَمَّ السَّمِعَتْ ذَلِكَ قَالَتْ : فَقَأَ اللَّهُ أَعْيِنَكُمْ أيُّهَا النَّاسُ ، فَلَمَّ افْتَحَتْ فَاهَا بِالنَّطْقِ وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَتْ . قَالَ الذَّكُرُ: قَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكِ ، فَلَا تَخَافِي وَكِلَ الْبَحْرِ . فَلَكَ اللَّا الْمَاءُ ذَهَبَ بِفِرَاخِهِما . فَقَالَتِ الْأَنْثَى : قَدْ عَرَفْتُ فِي بَدْءِ الْأَمْرِ أَنَّ هَذَا كَائِنٌ . قَالَ الذَّكُرُ: سَوْفَ أَنْتُقِمُ مِنْهُ . ثُمَّ مَضَى إِلَى جَمَاعَةِ الطَّيْرِ فَقَالَ لَهُنَّ : إِنَّكُنَّ أَخُواتِي وَثِقَـاتِي : فَأَعِنِّنِي ، قُلْنَ : مَاذَا تُرِيدُ أَنْ نَفْعَـلَ ? قَالَ : تَجْتَمِعْنَ وَتَذْهَبْنَ مَعِي إِلَى سَائِرِ الطَّيْرِ، فَنَشْكُو إِلَيْهِنَ مَا لَقِيتُ مِنْ وَكِيلِ الْبَحْرِ ؛ وَنَقُولُ لَهُنَّ : إِنَّكُنَّ طَيْرُ مِثْلُنَا : فَأَعِنْنَا . فَقَالَتَ لَهُ جَمَاعَةُ الطّير : إِنَّ الْعَنْقَاءَ هِي سَيْدَتُنَا وَمَلِّكَتْنَا : فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهَا حَتَّى نَصِيحَ بِهَا، فَتَظْهَرَ لَنَا ؛ فَنَشَكُو إِلَيْهَا

مَا نَالَكَ مِن وَكِيلِ الْبَحْرِ ، وَنَسْأَلُهَا أَنْ تَلْتَقِمَ لَنَا مِنْهُ بِقُوّةِ مُلْكِها . فَمَ الطّيطوى ، فَاسْتَغَنْهَا ، وَصِحْنَ بِهَا ، فَتَرَاءَتْ لَمُنَ فَافَنْ فَاخْبَرْنَهَا بِقِصَّبِرِنَّ ، وَسَأَلْنَهَا أَنْ تَسِيرَ مَعَهُنَّ إِلَى فَلَاءَتْ لَمُنَّ فَأَخْبَرْنَهَا بِقِصَّبِرِنَّ ، وَسَأَلْنَهَا أَنْ تَسِيرَ مَعَهُنَّ إِلَى فَرَاءَتْ لَمُنَّ فَأَخْبَرْنَهَا بِقِصَّتِهِنَّ ، وَسَأَلْنَهَا أَنْ تَسِيرَ مَعَهُنَّ إِلَى مُحَارَبَةِ وَكِيلِ الْبَحْرِ ، فَأَجَابَتُهُنَّ إِلَى ذَلِكَ ، فَلَتَ عَلِمَ وَكِيلُ الْبَحْرِ أَنَّ الْعَنْقَاءَ قَدْ قَصَدَتْهُ فِي جَمَاعَةِ الطَّيْرِ خَافَ مِنْ مُحَارَبَة مَلِكُ لا طَاقَةً لَهُ بِهِ ، فَرَدَّ فِرَاحَ الطِّيطَوى ، وَصَالَحَهُ مَرَجَعَتِ الْعَنْقَاءُ عَنْهُ ، فَرَدَّ فِرَاحَ الطِّيطُوى ، وَصَالَحَهُ فَرَجَعَتِ الْعَنْقَاءُ عَنْهُ ،

وَإِنَّمَا حَدَّثُنُكَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ لِتَعْلَمُ أَنَّ الْقِتَالَ مَعَ الْأَسَدِ، لَا أَرَاهُ لَكَ رَأَيًا ، قَالَ شَرْبَةُ : فَكَ أَنَا بِمُقَاتِلِ الْأَسَدِ، وَلَا أَرَاهُ لَكَ رَأْيًا ، قَالَ شَرْبَةُ : فَكَانِيةً وَلَا مُنَعَيِّرٍ لَهُ عَمَّا كُنْتُ وَلَا نَاعِبِ لَهُ الْعَدَاوَةَ سِرًّا وَلَا عَلَانِيةً وَلَا مُنَعَيِّرٍ لَهُ عَمَّا كُنْتُ عَلَيْهِ ، حَتَى يَبْدُولِي مِنْهُ مَا أَنْحَوَّفُ فَأَعْلَبُهُ ، فَكَرِهَ دِمْنَةُ قَوْلَهُ ، وَعَلَمْ أَنَ النَّورِ الْعَلامَاتِ الَّتِي كَانَ ذَكُرهَا لَهُ وَعَلَمُ أَنَّ الْأَسَدَ إِنْ لَمْ يَرَمِنَ النَّورِ الْعَلامَاتِ الَّتِي كَانَ ذَكُرهَا لَهُ اللَّهُ وَعَلَمُ أَنَّ الْأَسَدَ إِنْ لَمْ يَرَمِنَ النَّورِ الْعَلامَاتِ الَّتِي كَانَ ذَكُرهَا لَهُ اللَّهُ وَعَلَمُ أَنَّ الْأَسَدَ إِنْ لَمْ يَرَمِنَ النَّورِ الْعَلامَاتِ الَّتِي كَانَ ذَكُوهَا لَهُ اللَّهُ وَعَلَمُ أَنَّ الْأَسَدَ إِلَى الْأَسَدَ إِنْ لَمْ يَرَمِنَ النَّورِ الْعَلامَاتِ اللَّي كَانَ ذَكُوهَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي الظَّنَّ ، وَقَالَ دِمْنَةُ لِشَتْرَبَةً : اذْهُبُ إِلَى الْأَسَدَ وَيَنَ مَنْ اللَّهُ لِشَوْرَا الْعَلامَاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ وَكُولُهُ فَي اللَّاسَةُ بِهِ الظَّنَّ ، وَقَالَ دِمْنَهُ لِشَرَّبَةً لِشَرَّبَةً : اذْهُبُ إِلَى الْالْسَدَ حِينَ تَذْفُلُ عَلَيْهُ أَلَالَتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ دِمْنَةً : سَتَرَى الْأَسَدَ حِينَ تَذْفُلُ عَلَيْهُ الْمُ ذَلِكَ ؟ قَالَ دِمْنَةً : سَتَرَى الْأَسَدَ حِينَ تَذْفُلُ عَلَيْهُ

مُقْعِيًّا عَلَى ذَنْبِهِ ، رَافِعًا صَدْرَهُ إِلَيْكَ ، مَادًا بَصَرَهُ نَحُوكَ ، قَدْ صَرَّ أَذُنيهِ ، وَفَغَرَ فَاهُ ، وَاسْتُوى لِلْوَثْبَةِ . قَالَ شَتْرَبَةُ : إِنْ رَأَيْتُ هذه العلامات مِنَ الأسدِ عَرَفْتُ صِدْقَكَ فِي قُولِكَ . ثُمَّ إِنَّ دِمنَةً لمُنَّا فَرَغَ مِن حَمْلِ الْأُسَدِ عَلَى النَّوْرِ ، وَالنَّوْرِ عَلَى الْأُسَدِ تُوجَّهُ إِلَى كَلِيلَةً . فَلَمَّ الْنَقْيَا ، قَالَ كَلِيلَة : إِلَامَ انْتَهَى عَمَلُكَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ ? قَالَ دِمْنَةً : قَرِيبٌ مِنَ الْفَرَاغِ عَلَى مَا أَحِبُ وتُحِبُّ . ثُمَّ إِنَّ كَلِيلَة وَدِمنَـةَ انْطَلَقَا جَمِيعًـا لِيَحْضَرَا قِنَــالَ الأسدِ وَالنُّورِ ، وَيَنظرا مَا يَجْرِى بَيْنَهُمَا ، وَيُعَايِنَا مَا يَثُولُ إِلَيْهُ أَمْرُهُمَا . وَجَاءَ شُــَتْرَبَةُ ، فَلَـخُلُ عَلَى الْأَسَلِ ، فَرَآهُ مُقْعِيًّا كَمَا وَصَفَهُ لَهُ دِمنَةً ، فَقَالَ : مَاصَاحِبُ السَّلْطَانِ إِلَّا كَصَاحِب الحُيَّةِ الَّتِي فِي مُبِيتِهِ وَمُقِيلِهِ ، فَلَا يَدْرِي مُتَى تَهِيجُ بِهِ . ثُمَّ إِنَّ الْأَسَدَ نَظُرَ إِلَى النَّوْرِ فَرَأَى الدُّلَالَاتِ الَّتِي ذَكَّهَا لَهُ دِمنة : فَلَمْ يَسُكُ أَنَّهُ جَاءَ لِقِنَالِهِ ، فَوَاثْبَهُ ، وَنَشَأَ بَيْنَهُمَا الْحُرْبُ ، وَآشْنَدٌ قِتَ اللَّ النُّورِ وَالْأُسَدِ ، وَطَالَ ، وَسَالَتْ بَيْنَهُمَا الدُّمَاءُ .

<sup>(</sup>١) نصبهما للاستاع .

فَلَتَ اللَّهُ أَنَّ الْأُسَدَ قَدْ بَلِّغَ مِنْهُ مَا قَدْ بَلِّغَ . قَالَ لِدَمْنَةُ: أيها الفسل مَا أَنْكُرَ جَهْلَتُكَ وَأَسُواً عَاقِبَتُكَ فِي تَدْبِيرِكَ ! قَالَ دِمْنَةُ: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ كَلِيلَة : جُرِحَ الْأَسَدُ وَهَلَكَ النُّورُ. وَإِنَّ أخرق الخرق من حمل صاحبه على سوء الحاقي والمبارزة والقنال، وهُو يَجِدُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ سَبِيلًا . وَإِنَّ الْعَاقِلَ يُدَبِرُ الْأَشْيَاءَ وَيَقِيسُهَا قَبْلَ مُبَاشَرَتِهَا: فَمَارَجَا أَنْ يَتِمْ لَهُ مِنْهَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ، وَمَا خَافَ أَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ مِنْهَا انْحَرَفَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَلْتَفِّتْ إِلَيْهِ ، وَإِنِّي لَأَخَافُ عَلَيْكَ عَاقِبَةً بَغْيِكَ هَذَا \* فَإِنَّكَ قَدْ أَحْسَنْتَ الْقُولَ وَلَمْ تَحْسِنِ الْعَمَلَ . أَينَ مُعَاهَدَتُكُ إِيَّاى أَنَّكَ لَا تَضَرُّ بِالْأُسَدِ فِي تَدْبِيرِكَ ؟ وَقَد قِيلَ : كَا خَيْرُ فِي ٱلْقُولِ إِلَّا مَعَ ٱلْعَمَلِ ، وَلَا فِي الْفِقْهِ إِلَّا مَعَ الْوَرَعِ ، وَلَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّيَّةِ ، وَلَا فِي الْمَــَالِ إِلَّا مَعَ الْجُودِ، وَلَا فِي الصِّدْقِ إِلَّا مَعَ الْوَفَاءِ، وَلَا فِي الْحَيَاةِ إِلَّا مِعَ الْوَفَاءِ، وَلَا فِي الْحَيَاةِ إِلَّا مَعَ الصِّحَّةِ ، وَلَا فِي الْأَمْنِ إِلَّا مَعَ السُّرُورِ .

<sup>(</sup>١) الفسل: الرذل الذي لامروءة له -

وقد أذكرني أمرك شيئًا سَمِعته ، فإنه يُقال : إِنَّ السَّلْطَانَ إِذَا كَانَ صَالِحًا ، ووزراوه وزراء سوءٍ، منعوا خيره ، فلا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَدُنُو مِنْهُ . وَمَثْلُهُ فِي ذَلِكَ مَثُلُ الْمُاءِ الطّيب الّذِي فِيه التَّمَاسِيحُ: لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَن يَنَاكُولَهُ ، وَإِنْ كَانَ إِلَى الْمَاءِ مُحْتَاجًا . وَأَنْتُ يَادِمُنَةُ أَرَدْتُ أَلَّا يَدُنُو مِنَ الْأَسَدِ أَحَدُ سِوَاكَ. وَهَـذَا أَمْ لَا يُصِحُّ وَلَا يَتِمُ أَبَدًا . وَذَلَكَ لِلْمَثْلِ الْمُضُرُوبِ: إِنَّ الْبَحْرَ بِأَمْوَاجِهِ ، وَالسَّلْطَانَ بِأَصْحَابِهِ . وَمِنَ الْحَبْقِ الْحِرْصُ عَلَى الْتِمَاسِ الْإِخْوَانِ بِغَيْرِ الْوَفَاءِ لَهُمْ ، وَطَلَب الْآخِرَةِ بِالرِّيَاءِ، وَنَفْعِ النَّفْسِ بِضَرِّ الْغَيْرِ . وَمَا عِظْتِي وَتَأْدِيبِي إِيَّاكَ إِلَّا كَمَا قَالَ الرَّجُلُ لِلطَّارِ : لَا تَلْتُمِسْ تَقْوِيمَ مَا لَا يَسْتَقِيمُ ، وَلَا تُعَالِجَ تَآدِيبَ مَن لَا يَتَأَدَّبُ . قَالَ دِمنَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ?

قَالَ كَلِيلَة : زَعْمُوا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْقِرَدَةِ كَانُوا سُكَّانًا فِي جَبَلٍ: فَالْتُمَسُوا فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ذَاتِ رِيَاجٍ وأَمْطَارِ نَارًا ، فَلَمْ يَجِدُوا . فَرَأُوا يُرَاعَةً تَطِيرُ كَأَنَّهَا شَرَارَةً نَارٍ، فَظَنُّوهَا نَارًا، وجَمَعُوا حَطَّبً كَثيرًا فَأَلْقُوهُ عَلَيْهَا ، وَجَعَلُوا يَنْفُخُونَ طَمَعًا أَنْ يُوقِدُوا نَارً يَصَطَلُونَ بِهَا مِنَ الْبَرْدِ ، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُمْ طَائِرٌ عَلَى شَجَرَةٍ ، ينظرود إليه وينظر إليهم، وقد رأى ماصنعوا، فحكل يناديهم ويقول لَا تَتَعَبُوا فَإِنَّ الَّذِي رَأَيْتُمُوهُ لَيْسَ بِنَارٍ . فَلَتَّ طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَزَمَ عَلَى الْقُرْبِ مِنْهُمْ لِينْهَاهُمْ عَمَّاهُمْ فِيهِ ، فَمُرَّ بِهِ رَجُلُ فَعُرُفَ مَا عَنْمَ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ: لَا تَلْتَمِسْ تَقْوِيمَ مَا لَا يَسْتَقِيمُ فَإِنَّ الْحُكِرُ الْمُكَانِعُ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ لَا يُجَرَّبُ عَلَيْهِ السَّيُوفُ وَالْعُودَ الَّذِي لَا يَنْحَنِي لَا يُعْمَلُ مِنْهُ الْقُوسُ : فَلَا تَتْعَبْ . فَأَدِّ الطَّائِرُأَنْ يُطِيعُهُ ، وَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِرَدَةِ لِيعَرِفُهُمْ أَنَّ الْيَرَاعَةُ لَيْسَتْ بِنَارٍ . فَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْقِرَدَةِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضُ فَمُـاتَ . فَهٰذَ

<sup>(</sup>١) البراع: ذباب يطير بالليل كأنه نار ٠ (٢) يستدفئون ٠ (٣) العُسلد

مَثْلِي مَعَكَ فِي ذَٰلِكَ ، ثُمَّ قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ الْخِبُ وَالْفُجُورُ ، وَهُمَا خَلَيْ الْخِبُ وَالْفُجُورُ ، وَهُمَا خَلَيْنَ اللَّهِ مِنْ أَلَّهُ مُمَّا عَاقِبَةً ، وَلَهٰذَا مَثُلُ ، قَالَ دِمْنَةً : وَمَا ذَٰلكَ الْمُثُلُ ، قَالَ دِمْنَةً : وَمَا ذَٰلكَ الْمُثُلُ ؛

، قَالَ كَلِيلَة : زَعْمُوا أَنْ خَبّا ومَغْفَلًا اشْتَرَكَا فِي تِجَارَةٍ وسَافَعُرا ، فَبَيْنَمَا هُمَا فِي الطَّرِينِ ، إِذْ تَحَلَّفَ الْمُغْفَلُ لَبَعْضِ حَاجَنِهِ ، فُوجَدَ كِيسًا فِيهِ أَلْفُ دِينَ إِن فَأَخَذَهُ ؛ فَأَحَسَ بِهِ الْحُبُ ، فَرَجَعًا إِلَى بَلَدَهِمَا ؛ حَتَّى إِذَا دَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ قَعَدًا لِاقْتَسَامِ الْمَالِ . فَقَالَ الْمُغَفَّلُ : خُذْ نِصِفُهُ وَأَعْطِنِي نِصَفَّهُ ؛ وَكَانَ الْحَبُ قَدْ قَرَر فِي نَفْسِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِالْأَلْفِ جَمِيعِهِ . فَقَالَ لَهُ: لا نقتسِم، فإنّ الشركة والمفاوضة أقرب إلى الصفاء والمخالطة، وَلَكِنَ آخَذُ نَفَقَةً، وتَأْخُذُ مِثْلَهَا ، وَنَدْفِنُ الْبَاقِي فِي أَصْلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ: فَهُومَكَانُ حَرِيزً. فَإِذَا احْتَجْنَا جَئْنَا أَنَا وَأَنْتَ فَنَاخُذُ حَاجَتْنَا مِنْهُ ؛ وَلَا يَعْلَمُ بِمُوضِعِنَا أَحَدُ . فَأَخَذَا مِنْهُ يَسِيرًا ، وَدَفَنَا

<sup>(</sup>١) الْجِدَاع . ... (٢) الْجُب: المفسد الْجَدَّاع اللهِ .

الْبَاقِيَ فِي أَصْلِ دُوْحَةٍ، ودَخَلَا الْبَلَدُ . ثُمَّ إِنَّ الْحِبِّ خَالَفَ الْمُعْفَلَ إِلَى الدَّنَانِيرِ فَأَخَذَهَا، وَسَـوَّى الْأَرْضَ كَمَاكَانَتْ. وَجَاءَ الْمُغْفَلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَشْهُرِ فَقَالَ لِلْخِبِ : قَدِ احْتَجْتُ إِلَى نَفَقَةٍ فَانْطَاقِ بِذَا نَأْخُذُ حَاجَتَنَا ؛ فَقَامَ الْحُبُّ مَعَـهُ وَذَهَبَ إِلَى الْمُكَانِ فَحُفَرًا ، فَلَمْ يَجِدًا شَيْئًا . فَأَقْبَلَ الْحُبْ عَلَى وَجَهِهِ يَاطِمُهُ يَقُولُ: لَا تَغْتَرَ بِصَحْبَةِ صَاحِب: خَالَفْتَنِي إِلَى الدَّنَانِيرِ فَأَخَذَتُهَا وَ بَخُعُلَ الْمُغَفَّلُ يَحْلِفُ وَيَلْعَنُ آخِذُهَا وَلَا يَزْدَادُ الْحِبُ إِلَّا شِدَّةً فِي اللَّطْمِ . وَقَالَ : مَا أَخَذَهَا غَيْرُكُ . وَهَلْ شَعَرَ بِهَا أَحَدُ سِوَاكَ لا مُمَّ طَالَ ذَلِكَ بَيْنَهُـمَا ، فَتَرَافَعَا إِلَى الْقَاضِي ، فَاقْتُصَ الْقَاضِي قِصَّتُهُمَا ، فَادَّعَى الْحُبُ أَنَّ المُغْفَلَ أَخَذَهَا ، وَجَحَدَ المُغْفَلُ . فَقَالَ لِلْخِبِّ : أَلَكَ عَلَى دُعُواكَ بَيِّنَةً ? قَالَ : نَعُم الشَّجَرَةُ الَّتِي كَانَتِ الدَّنَانِيرُ عِنْـدُهَا يَهُ رَوْ يَا يَا الْمُعْفَلِ أَخْذُهَا ، وَكَانَ الْحِبُ قَدَ أَمَرُ أَبَاهُ أَنْ يَذُهُبُ فَيُتُوارَى فِي الشَّجَرَةِ بِحَيْثُ إِذَا سُئِلَتْ أَجَابٌ . فَذَهَبُ أَبُو الْحِبّ

<sup>(</sup>١) شجرة عظيمة ٠ . (٢) قصد الدفانير مخالفا له ٠

فَدَخَلَ جَوْفَ الشَّجَرَةِ ، فَمَّ إِنَّ الْقَاضِي كَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْخَبِّ أَكْبَرَهُ ، وَانْطَلَقَ هُو وَأَصْحَابُهُ وَالْخَبُّ وَالْمُغَفَّلُ مَعَهُ ، حَتَى الْخَبِّ أَكْبَرَ ، فَقَالَ الشَّيْخُ مِنْ جَوْفِها : وَافَى الشَّجَرَةَ ، فَسَأَلُهُ عَنِ الْخَبَرِ ، فَقَالَ الشَّيْخُ مِنْ جَوْفِها : نَعَم الْمُغَفَّلُ أَخَذَها ، فَلَتَ سَمِعَ الْقَاضِي ذَلِكَ اشْتَدَّ تَعَجَّبُهُ ، فَلَاعَ الْمُعَنَّ حَوْلَمَا النّبِرَانُ فَكَمَ الشَّجَرَةُ ، فَأَضْرِمَتْ حَوْلَمَا النّبِرَانُ فَلَاعَ الْمَتَعَاثُ أَبُو الْخِبِّ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَأَخْرِجَ وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَنْكَدِ بَ فَأَوْتَعَ الْفَالِكِ ، فَسَأَلَهُ الْقَاضِي عَنِ الْقَصِّةِ فَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ ، فَأَوْتَعَ الْذَنانِيرَ ، فَأَخَذَها وَأَعْطَاهَا المَّغَفَل ، وَأَرْكَبُهُ مَشْهُورًا ، وَغَرَّمَ الْخَبَ

وَإِنَّمَ الْخُبُونَ الْكُلْهُ الْمُثَلُ لِتَعْلَمُ أَنَّ الْخُبُ وَالْخُدِيعَةُ رُبَمًا كَانَ صَاحِبُهُما هُوَ الْمُغُبُونَ ، وَإِنَّكَ يَادِمْنَهُ جَامِعٌ لِلْخَبُ وَالْحُدِيعَةِ كَانَ صَاحِبُهُما هُوَ الْمُغُبُونَ ، وَإِنَّكَ يَادِمْنَهُ جَامِعٌ لِلْخَبُ وَالْحُدِيعَةِ وَالْفُجُورِ ، وَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ ثَمَرَةً عَمَلِكَ ، مَعَ أَنَكَ لَسْتَ بِنَاجِ مِنَ الْعُقُوبَةِ : لِأَنْكَ ذُو لَوْنَيْنِ وَلِسَانَيْنِ ، وَإِنِّمَا عُذُو بَةُ مَاءِ مِنَ الْعُقُوبَةِ : لِأَنْكَ ذُو لَوْنَيْنِ وَلِسَانَيْنِ ، وَإِنَّمَا عُذُو بَةُ مَاءِ الْأَنْهَارِ مَا لَمْ تَبَلُغُ إِلَى الْبِحَارِ ، وَصَلَاحُ أَهْلِ الْبَيْتِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الْأَنْهَارِ مَا لَمْ تَبَلُغُ إِلَى الْبِحَارِ ، وَصَلَاحُ أَهْلِ الْبَيْتِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمُ

 <sup>(</sup>۱) شهره کشهره أظهره فی شنعة .

الْمُفْسِدُ. وَإِنَّهُ لَا شَيْءَ أَشْبَهُ بِكَ مِنَ الْحَيَّةِ ذَاتَ اللَّسَانَيْنِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ : فَإِنَّهُ قَدْ يَجْرِى مِن لِسَانِكَ كُسُمِهَا . وَإِنَّى لَمْ أَزَلَ لذلكَ السُّمُّ مِنْ لِسَانِكَ خَائِفًا ، ولِمَا يَحِلُ بِكَ مُتَوَقِّعًا ، والمفسد بين الإخوان والأصحاب كالحية يربيها الرجل ويطعمها وَيُمُسِحُهَا وَيُكُرِمُهَا ، مُمَّ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا غَيْرُ اللَّـذَغِ . وَقَدْ يُقَالُ : ٱلْزَمْ ذَا الْعَقْلِ وَذَا الْكُرَم ، وَاسْتَرْسِلْ إِلَيْهِمَا ، وَإِيَّاكُ ومُفَارَقَتُهُمَا ؛ وَأَصْحَبِ الصَّاحِبَ إِذَا كَانَ عَاقِلًا كُرِيمًا أَوْ عَاقِلًا غير كريم: فَالْعَاقِلُ الْكُرِيمُ كَامِلُ ، وَالْعَاقِلُ غَيْرُ الْكَرِيمِ أَصْحَبُهُ ، و إِنْ كَانَ غَيْرَ مَحْمُودِ الْخَلِيقَةِ ، وَاحْذَرْ مِنْ سُوءِ أَخْلَاقهِ وَانْتَفِعْ بِعَقْلِهِ، وَالْكَرِيمُ غَيْرُ الْعَاقِيلِ، آلْزَمَهُ وَلَا تَدَعَ مُوَاصَلَتُهُ، وَإِذ كُنْتَ لَا يَحْمَدُ عَقْلُهُ، وَأَنْتَفِعْ بِكُومِهِ ، وَأَنْفَعُهُ بِعَقْلِكَ ، وَالْفِرَارَ كُلُّ الْفِرَارِ مِنَ اللَّهُمَ الْأَحْمَقِ . وَإِنَّى بِالْفِرَارِ مِنْكَ كَحَدِيرُ . وكيف يرجو إخوانك عندك كرمًا وودا وقد صنعت بملكك الَّذِي أَكْرَمُكَ وَشُرَفَكَ مَا صَنَعَتَ ? وَإِنَّ مَثْلُكُ مَثْلُ التَّاجِرِ الَّذِي

قَالَ: إِنَّ أَرْضًا تَأْكُلُ جِرْذَانُهَا مِائَةً مَنْ حَدِيدًا ، لَيْسَ بِمُسْتَنْكُرٍ عَلَى بُزَاتِهَا أَنْ يَخْتَطِفَ الْأَفْيَالَ . قَالَ دِمْنَةُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ كَلِيلَة : زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضِ كَذَا تَاجِرٌ، فَأَرَادَ الْخُرُوجِ إِلَى بَعْضِ الْوَجُوهِ لِابْتِغَاءِ الرِّزْقِ ؛ وَكَانَ عِنْدُهُ مِأْنَةُ مَنْ حَدِيدًا؛ فَأُودُعُهَا رَجُلًا مِنْ إِخُوانِهِ ، وَذَهُبُ فِي وَجُهِهِ . مُمَّ قَدْمُ بَعْدُ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ ، فِحَاءً وَالْتُمَسَ الْحَدِيدَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ أَكُلتُهُ الْجِرْذَانُ . فَقَالَ: قَد سَمِعْتُ أَنَّهُ لَاشَىءَ أَقْطُعُ مِنْ أَنْيَابِهَا لِلْحَدِيدِ . فَفُرِحَ الرَّجُلُ بِتَصْدِيقِهِ عَلَى مَا قَالَ وَآدَعَى . ثُمَّ إِنَّ التَّاجِرَ خَرَجَ ، فَلَقِي آبنًا لِلرَّجُلِ، فَأَخَذَهُ وَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ مِنَ الْغَـدِ فَقَالَ لَهُ: هَلْ عِنْدَكَ عِلْمُ بِابْنِي ? فَقَـالَ لَهُ التَّاجِرُ: إِنِّي لَمُكَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ بِالْأَمْسِ ، رَأَيْتُ بَازِيًا قَدِ اخْتَطَفَ صَبِيًّا ، وَلَعَـلَّهُ آبنكُ . فَاطَمَ الرَّجُلُ عَلَى رأسِهِ وَقَالَ : يَاقُومِ هُلْ سَمِعْتُمْ أَوْ رَأَيْتُمْ أَنَّ الْبَرَاةَ تَحْطَفُ الصَّبْيَانَ ؟ فَقَالَ : نَعُم ، وَإِنَّ أَرْضًا تَأْكُلُ جِرْذَانُهَا مِائَةً مَنْ حَديدًا لَيْسَ

<sup>(</sup>۱) من نوع المعران مُفرده جَرَدْ · (۲) المَن: رطلان ·

بعَجِبِ أَنْ تَخْتَطِفَ بِزَاتُهَا الْفِيلَةُ . قَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَنَا أَكُلْتُ حَدِيدَكَ وَهَذَا ثَمَنَهُ . فَارْدُدْ عَلَى َّابْنِي . وَإِنْمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَـذَا الْمُثُلَ لِتَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا غَدَرْتَ بِصَاحِبِكَ فَلَا شَـكَ أَنَّكَ بِمَنْ سِوَاهُ أَغْدُرُ ؛ وَأَنَّهُ إِذَا صَاحَبُ أَحَدُ صَاحِبًا وَغُدَرُ بِمُنْ سُواهُ فَقَدْ عَلَمُ صَاحِبُهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَنْدُهُ لِلْمُودَةِ مُوضِعٌ: فَلَا شَيْءَ أضيع مِن مُودَةٍ تُمنحُ مِن لَا وَفَاءَ لَهُ ، وَحِبَاءٍ يُصطَنعُ عِندُ مَن لَا شَكْرَلَهُ ، وَأَدَبِ يَحْمَـلُ إِلَى مَنْ لَا يَتَأَدُّبُ بِهِ وَلَا يَسْمَعُهُ ، وَسِرُ يُسْتُودُعُ مَنْ لَا يَحْفَظُهُ ؛ فَإِنَّ صَحْبَةً الْأَخْيَارِ تُورِثُ الْخَيْرُ ، وَصُعْبَةَ ٱلأَشْرَارِ تُورِثُ الشَّرّ : كَالرِّيجِ إِذَا مَنَّتْ بِالطَّيبِ حَمَلَتْ طِيبًا، وَإِذَا مَنْ تِبِالنَّانِ مَلَتْ نَتْنَا، وَقَدْطَالَ وَثُقُلَ كَلَامِي عَلَيْكَ . فَأَنْتُهِى كَلِيلَةُ مِنْ كَلَامِهِ إِلَى هُــذَا الْمُكَانِ وَقَدْ فَرَغَ الأسكُ مِنَ التَّورِ . مُمَّ فَكُرُ فِي قَدْلِهِ بَعَدُ أَنْ قَتْـلَهُ وَذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ . وَقَالَ : لَقَدْ بَخْعَنِي شُنْرَبَةُ بِنَفْسِهِ ؛ وَقَدْ كَانَ ذَا عَقْلِ وَرَأْيِ وَخُلُقِ كُرِيمٍ ، وَلَا أَدْرِى لَعَلَّهُ كَانَ بَرِيثًا أَوْ مَكْذُوبًا عَلَيْهِ ؛ فَحَرْنَ وَنَدَمَ عَلَى مَاكَانَ مِنْهُ ، وَتَبَيَّنَ ذَلَكَ فَى وَجَهِـهِ ؛

وبصريه دمنة ، فترك محاورة كليلة ، وتقدم إلى الأسد فَقُالَ لَهُ: لِيَهْنِئْكُ الظَفَرُ إِذْ أَهْلَكَ اللهُ أَعْدَاءَكَ . فَمَاذَا يُحْزِنُكُ أَيْهَا الْمَلِكُ ? قَالَ : أَنَا حَزِينُ عَلَى عَقْلِ شَتْرَبَةَ وَرَأْيِهِ وَأَدْبِهِ ? قَالَ لَهُ دِمْنَةً : لَا تَرْحَمُهُ أَيُّهَا الْمَلَكُ : فَإِنَّ الْعَاقِلَ لا يرحم من يُحَافُه ، وَإِنَّ الرَّجُلُ الْحَازِمُ رُبَّكُ أَبْغُضُ الرَّجُلُ الْحَازِمُ رُبُّكُ أَبْغُضُ الرَّجُلُ فعلَ الرَّجلِ الْمُنكَارِهِ عَلَى الدُّواءِ الشَّنيعِ رَجَاءَ مَنفَعَتِهِ . وَرُبَّمَا احب الرجل، وعز عليهِ، فاقصاه وأهلكه، مخافة ضررهِ ؛ كَالَّذِى تَلْدُغُهُ الْحَيَّةُ فَى إِصْبَعِهِ فَيَقَطَّعُهَا ، وَيَتَبَرَّأُ مَنْهَا مُخَافَةً أَنْ يسرى سمها إلى بدنه . فرضى الأسد بيتول دمنة . ثم علم بعد ذلك بِكذِبِهِ وَغَدْرِهِ وَبُخُورِهِ فَقَتَلَهُ شَرَّ قَتَلَةٍ (انتهى باب الأسد والنور)

## بَابُ الْفَحْص عَنْ أَمْر دَمْنَةً

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلَكُ لَبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ: قَدْ حَدَّثْنِي عَنِ الْوَاشِي الماهم المحتال، كيف يفسِد بالنبيمة المودة الثابتة بين المتحاين . خَدَّثْنِي حِينَئِذِ بِمُ كَانَ مِن حَالِ دِمْنَةً وَمَا آلَ أَمْرُهُ إِلَيْهِ بَعْدَ قُتْلِ شَتْرَبَةً ، وَمَا كَانَ من معَاذِيرِهِ عِنْدُ الْأَسَدِ وَأَصْحَابِهِ حِينَ رَاجِع الْأَسَدُ رَأَيُهُ فِي النَّورِ، وَتَحَقَّقَ النَّمِيمَةُ مِنْ دِمَنَةً ، وَمَا كَانَتْ حَجْنَهُ الَّتِي احْتَجَ بِهَا ؛ قَالَ الْفَيلُسُوفُ : أَنَا وَجَدْتُ فَى حَدِيث دِمَنَةَ أَنَّ الْأَسَـدَ حِينَ قَتَلَ شَـنَرَبَةَ نَدُمَ عَلَى قَتْلِهِ ، وَذَكَّرَ قَدْيَمَ صحبته وجسيم خدمته، وأنه كان أكرم أصحابه عليه . وأخصهم مَنْزِلَةُ لَدَيْهِ ، وَأَقْرَبُهُمْ وَأَدْنَاهُمْ إِلَيْه ، وَكَانَ يُواصِلُ لَهُ الْمُشُورَةُ دُونَ خُواصِهِ . وَكَانَ مِن أَخُصِ أَصْحَابِهِ عِنْدُهُ بَعْدُ النَّورِ النَّمِرُ . فَاتَّفَقَ أَنَّهُ أَمْسَى النَّمِرُ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدُ الْأَسَد ؛ نَخْرَجَ مِنْ عِنْدُهُ جَوْفَ اللَّيْلِ يُرِيدُ مَنْزِلَهُ ، فَاجْتَازَ عَلَى مَنْزِل كَلْيلَةَ وَدِمْنَـةً . فَلَمَّا انتَهَى إِلَى الْبَابِ، سَمْعَ كَليلة يُعَانِبُ دِمْنَة عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ،

وَيَلُومُهُ عَلَى النَّمِيمَةِ وَاسْتِعَالِهَا ؛ جُصُوصًا مِعَ الْكَذِبِ وَالْبَهْنَانِ في حَقّ الْحَاصَةِ ، وعَرَفَ النَّمِرُ عَصْيَانَ دَمَنَةً وَتَرَكَ الْقَبُولِ لَهُ ، فُوقَفَ يُسْتَمِعُ مَا يَجْرِى بَيْنَهُمَا فَكَانَ فِيَا قَالَ كَلِيلَةُ لِدُمنَةً: لَقَد أَرْتُكُبْتُ مُنْكِمًا صَعِبًا ، وُدُخُلْتُ مَدْخُلًا ضَيْقًا ، وَجَنْبُتُ عَلَى نَفْسِكَ جِنَايَةً مُوبِقَةً ، وعَاقِبَهُمَا وَخِيمَةً ، وسُوفَ يَكُونُ مُصْرَعُكَ شَدِيدًا ، إِذَا آنكَشُفَ لِلأَسْدَ أَمْرُكَ ، وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ ، وَعَرَفَ غَدْرَكَ وَمِحَالَكَ ، وَبقِيتَ لَا نَاصِرَ لَكَ ، فَيَجتَمِعُ عَلَيْكَ الْهُوَانُ وَالْقَتْلُ ، مَخَافِةً شَرَكُ ، وَجُدَرًا مِنْ عَوَائِلُكَ ، فَلَسْتُ بِمُتَّخِذُكَ بَعْدَ الْيَوْمِ خَلِيلًا ، ولَا مُفْشِ إِلَيْكَ سِرًا ؛ لِأَنَّ الْعُلْمَاءَ قَدْ قَالُوا: تَبَاعَدْ عَمَّنْ لَا رَغْبَةً فِيهِ • وَأَنَا جَدِيرٌ بِمُبَاعَدَ ذِكَ ، وَالْتِمَاسِ الْخُلَاصِ لِي مِمَّا وَقَعَ فِي نَفْسِ الْأُسَدِ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ. فَلَتَ اسمِعَ النَّمِرُ هٰذَا مِن كَلَامِهِمَا قَفَلَ رَاجِعًا ، فَدَخَلَ عَلَى أُمُّ الْأُسَدِ ، فَأَخَذَ عَلَيْهَا الْعُهُودَ وَالْمُوَاثِيقَ أَنَّهَ لَا تُفْشِي مَا يُسِرُّ إِلَيْهَا ، فعاهـدَته عَلَى ذلك فَأَخْبَرَهَا بِمَا سَمِعَ مِن كَلَامِ

<sup>(</sup>١) كيدك واحتيالك .

كَليلة وَدِمنة . فَلَتَ أَصبَحَتْ دَخَلَتْ عَلَى الْأَسدِ، فُوجَدَتُهُ كَتِيبًا حَزِينًا مَهُمُومًا : لِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ قَتَلِ شَتْرَبَةً . فَقَالَتْ لَهُ : مَا هَذَا الْهُمُ الَّذِي قَدْ أَخَذَ مِنْكُ ، وَغَلَبَ عَلَيْكُ ? قَالَ: يُحْزِنْنِي قَدُ لَى شَرْبَةً ؛ إِذْ تَذَكَّرْتُ صَحَبَتُهُ وَمُواظِّبَتُهُ عَلَى خِدْمَتِي ، وَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ مِنْ نَصِيحَتِهِ ، وأَسْكُنْ إِلَيْهِ مِنْ مُشَاوَرَتِهِ ، وأَقْبَلُ مِن مُنَاصَحَتِهِ • قَالَت أَمُّ الأَسَدِ: إِنَّ أَشَدَّ مَا شَهِدَ آمَرُ وَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَهَذَا خَطَأً عَظِيمٌ ؛ كَيْفَ أَقْدَمْتَ عَلَى قَتْلِ الثَّوْرِ بلا عِلْمٍ ولا يَقِينٍ ? وَلُولًا مَا قَالَتِ الْعُلَمَاءُ فِي إِذَاعَةِ الْأَسْرَارِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْإِنْمِ وَالشِّنَارِ ، لَذَكُرْتُ لَكَ وَأَخْبَرْتُكَ بِمَا عَلِمْتُ . قَالَ الْأَسَدُ: إِنَّ أَقُوالَ الْعُلَمَاءِ لَمْكَ وُجُوهُ كَثِيرَةً ، ومَعَانِ مُخْتَلِفَةً . وَإِنِّي لَأَعْلَمُ صَوَابٌ مَا تَقُولِينَ : وَإِنْ كَانَ عندك رأى فلا تُطويه عنى ؛ و إِن كَانَ قَدْ أَسَرَ إِلَيْكَ أَحَدُ سِرًا فَأَخْبِرِينِي بِهِ ، وَأَطْلِعِينِي عَلَيْهِ ، وَعَلَى جُمْلَةِ الْأَمْرِ . فَأَخْبَرَتُهُ بَجَمِيعِ مَا أَلْقَاهُ إِلَيْهَا النَّمِرُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحْبِرَهُ بِاسْمِهِ . وَقَالَت :

<sup>(</sup>١) الشنار: أقبح العيب والعار -

إِنَّى كُمْ أَجْهَلْ قُولَ الْعُلَمَاءِ فِي تَعْظِيمِ الْعُقُوبَةِ وَتَشْديدُهَا ، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ الْعَـَارِ فِي إِذَاعَةِ الْأَسْرَارِ ، وَلَكِنِّي أحببتُ أَنْ أَخْبِرُكُ بِمُا فِيهِ الْمُصَلَّحَةُ لَكَ ، وَإِنْ وَصَلَّ خَطُوهُ وضرره إلى العامَّةِ فَإِصرَارَهُمْ عَلَى خِيَانَةِ الْمُلَكِ مِمَّ الْآيَدُفَعُ الشُّرُّ عَنْهُمْ ، وَبِهِ يَحْتَجُ السَّفَهَاءُ ، وَيَسْتَحْسِنُونَ مَا يَكُونُ مِن أعْمَالِهُمُ الْقَبِيحَةِ . وَأَشَدُّ مَعَارِهِمْ إِقْدَامُهُمْ عَلَى ذِى الْحَزْمِ . فَلَمْ الْمُصَاتُ أَمَّ الْأُسُدُ هَذَا الْكَالَامَ ، اسْتَدْعَى أَصْحَابَهُ وَجَنْدُهُ فَأَدْخِلُوا عَلَيْهِ . ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُوتَى بِدِمْنَةً . فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ يَدِّي الأسد، ورأى ما هو عليه مِن الحزن والكابة، التفت إلى بعض الحَاضِرِينَ فَقَالَ : مَا الَّذِي حَدَثَ ? وَمَا الَّذِي أَحْزَنَ الْمَلَكَ ؟ فَالْتَفَتَتُ أَمُّ الْأَسُدِ إِلَيْهِ وَقَالَتَ : قَدْ أَحْزَنَ الْمَلَكَ بَقَاوُكُ وَلَـوَ طَرْفَةَ عَيْنِ ؛ وَلَنْ يَدَعَكَ بَعَدُ الْيَوْمِ حَيًّا ! قَالَ دِمْنَةُ : مَا تَرَكَ الْأُوَّلُ لَلَّا خِرِ شَيْئًا: لِإِنَّهُ يُقَالُ: أَشَدُّ النَّاسِ فِي تَوَفَّى الشَّرُ ، يُصِيبُهُ الشَّرْ قَبْلَ الْمُستَسلِّم لَهُ ، فَلَا يَكُونَنَّ الْمُلَكُ وَخَاصَّتُهُ

<sup>(</sup>١) المعادُّ : جمع معرَّة وهي الإثم والخيانة والأذى •

وجنوده المذل السوء ، وقد علمت أنه قد قيل : من صحب الأشرار، وهو يعلم حالهم ، كان أذاه من نفسِه: ولذلك انقطعت النَّسَاكُ بِأَنْفُسِهَا عَنِ الْحُلْقِ ، وَالْحَتَارِتِ الْوِحْدَةُ عَلَى الْمُخَالَطَةِ ، وحُبَّ الْعُمَلِ لِلْهِ عَلَى حُبِّ الدُّنيَ وَأَهْلِهَا . وَمَنْ يَجْزِى بِالْحُسَارِ خَيْرًا وَبِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا إِلَّا الله ? وَمَنْ طَلَبَ الْجَزَاءَ عَلَى الْجَيْرِ مِنَ النَّاسِ ، كَانَ حَقِيقًا أَنْ يَحْظِي َ بِالْحُرْمَانِ ، إِذْ يُخْطِئُ الصَّوَابَ فِي خُلُوسِ الْعَمَلِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَطَلَبِ الْجَزَاءِ مِنَ النَّاسِ • وَإِنْ أَحَقَ مَا رَغِبَتَ فِيهِ رَعَيْةً المُلَكِ هُوَ مَحَاسِنُ الْأَخْلَاقِ وَمُواقِعُ الصَّوَابِ وَجَمِيلُ السَّيرِ ؟ وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ : مَنْ صَدَّقَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُكَذَّبَ .وكَذَّبَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَدِّقَ ، خَرَجَ مِن مَصَافِ الْعَقَلَاءِ ، وَكَانَ جَدِيرًا بِالْإِزْدِرَاءِ ، فَيَنْبَغِي أَلَّا يُعْجَلُ الْمُلَكُ فِي أَمْرِي بِشَبْهُمْ ، وَلَسْتُ أَقُولُ هِذَا كُرَاهَةً لِلْمُوتِ: فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ كُرِيهًا ، لَامْنَجَى مِنْهُ . وَكُلُّ حَيِّ هَا لِكُ . وَلَوْ كَانَتْ لِي مِانَةُ نَفْسٍ وَأَعْلَمُ أَنَّ هُوَى الْمُلكِ في إِتْلَافِهِنَّ ، لَطِبْتُ لَهُ بِذَلِكَ نَفْسًا . فَقَالَ بَعْضُ الْجُنْدِ:

لَمْ يَنْطِقْ بِهَذَا لِحُبِّهِ الْمَلَكُ ، وَلَكِنْ لِحَلَاصِ نَفْسِهِ ، وَالْتِمَاسِ الْعُذْرِ لَهُ اللَّهُ وَمُنَّةً : وَيلَكَ ! وَهَلْ عَلَى فِي ٱلْتِمَاسِ الْعُذْرِ لِنَفْسِي عَيْبُ ! وَهُلَ أَحَدُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِنْسَانِ مِنْ نَفْسِهِ ! وَإِذَا لَمْ يَلْتُمِسَ لَهَا الْعَذَرَ ، فَلِنَ يَلْتُمِسُهُ ? لَقَدْ ظَهْرَمِنْكُ مَا لَمْ تَكُن تَمُلِكُ كِتْمَانَهُ مِنَ الْحَسَدِ والبَغْضَاءِ ، وَلَقَدْ عَرَفَ مَنْ سَمْعُ مِنْكُ ذَلْكُ أَنَّكُ لَا تُحِبُ لِلْآحَدِ خَيْرًا ؛ وَأَنَّكُ عَدُو نَفْسِكَ ، فَمَنْ سِوَاهَا بِالْأُولَى . فَمِثْلُكَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَعَ البهائِم، فضلًا عَن أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمَلَكِ، وَأَنْ يَكُونَ بِبَابِهِ . فَلَمْ الْجَابَهُ دَمْنَةُ بِذَلِكَ ، خَرَجَ مُكْتَئِبًا حَزِينًا مُسْتَحِيًا . فَقَالَتَ أُمُّ الْأُسَدِ لِدِمْنَةً : لَقَدْ عَجِبْتُ مِنْكُ ، أَيُّهَا الْمُحْتَالُ ، فِي قِلَّةِ حَيَاتِكَ ، وَكُثْرَةً وَقَاحَتِكَ، وَسُرْعَةٍ جَوَابِكَ لِمَنْ كُلَّمَكَ . قَالَ دِمْنَهُ : لِأَنْكُ تَنْظُرِينَ إِلَى بِعَيْنِ وَاحِدَةٍ ، وتُسْمَعِينَ مِنِي بِأَذُنِ وَاحِدَةٍ ، مَعَ أَنَّ شَقَاوَةً جَدِي قَدْ زُوتِ عَنِي كُلَّ شَيْءٍ ، حَتَّى لَقَدْ سَعُوا إِلَى الْمَلَك بِالنَّمِيمَةِ عَلَى ، وَلَقَدْ صَارَ مَنْ بِبَابِ

<sup>(</sup>١) عت وأبعدت

الْمَاكِ لِاسْتِخْفَافِهِمْ بِهِ، وَطُولِ كَرَامَتِهِ إِيَّاهُمْ، وَمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ وَالنَّعْمَةِ ، لَا يَدْرُونَ فِي أَى وَقْتِ يَنْبَغِي لَهُمُ الْكَلَامُ ، وَلَا مَنَّى يَجِبُ عَلَيْهِمُ السُّكُوتُ . قَالَتْ : أَلَا تَنظُرُونَ إِلَى هٰذَا الشِّقِي ، مَعَ عِظَم ذُنبِهِ ، كَيْفَ يَجْعَلُ نَفْسَهُ بَرِيتًا كُنَ لَا ذَنْبَ لَهُ لَا قَالَ دِمْنَةُ : إِنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ غَيْرَ أَعْمَالِهِمْ لَيْسُوا عَلَى شَىءٍ ؛ كَالَّذِي يَضَعُ الرَّمَادَ مُوضِعًا يَنْبَغِي أَنْ يَضَعُ فِيهِ الرَّمْلَ ؛ وَيَسْتَعْمِلُ فِيهِ السَّرْجِينَ ، وَالرَّجُلِ الَّذِي يَلْبَسُ لِبَاسَ الْمُرَأَةِ، وَالْمُرَأَةِ الَّتِي تَلْبَسُ لِبَاسَ الرَّجُلِ، وَالضَّيْفِ الَّذِي يَقُولُ: أَنَا رَبُّ الْبَيْتِ، وَالَّذِي يَنْطِقُ بَيْنَ الْجُكُمَاعَةِ بِمَا لَا يُسْأَلُ عَنْهُ . وَ إِنَّمَ الشَّقِيُّ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْأُمُورَ وَلَا أَحْوَالَ النَّاسِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الشَّرْعَنِ نَفْسِهِ ، وَلَا يَسْتَطْبِعُ ذَٰ لِكَ . قَالَتَ أُمُّ الْأُسَدِ: أَتَظُنَّ أَيْهَا الْغَادِرُ الْمُحْتَالُ بِقُولِكَ هَذَا أَنَّكَ تَخَدَّعُ الْمَاكُ ، وَلَا يُسْجُنُكُ ! قَالَ دَمْنَهُ : الْغَادِرُ الَّذِي لَا يَأْمَنُ عَدُوهُ مَكُرُهُ ، وَإِذَا اسْتَمْكُنَ مِنْ عَذُوهِ قَتَلَهُ عَلَى غَيْرِ ذُنْبٍ .

<sup>(</sup>١١) السرجين بكسر أوله: الزبل -

قَالَتَ أَمُّ الْأُسَدِ: أَيُّهَا الْغَادِرُ الْكَذُوبُ، أَتَظُنْ أَنَّكُ نَاجِ مِنْ عَاقِبَةِ كَذِبِكَ ؟ وَأَنَّ مِحَالَكَ هَذَا يَنْفَعُكَ مَعَ عِظَم جُرْمِكَ ؟ قَالَ دِمْنَةُ : الْكَدُوبُ الَّذِي يَقُولُ مَا لَمْ يَكُن ، وَيَأْتِي بِمَا لَمْ يُقُلُّ وَلَمْ يُفْعَلُ ، وَكُلَّامِي وَاضْحُ مُبِينً . قَالَتْ أَمَّ الْأَسَد : الْعِلْبُ أَءُ مِنْكُمْ هُمُ الَّذِينَ يُوضِحُونَ أَمْرَهُ بِفَصْلِ الْخِطَابِ . مُمْ نَهُضَتْ نَحْرَجَتْ ، فَدَفَعُ الْأَسَدُ دِمَنَةً إِلَى الْقَــَاضِي ، فَأَمَرُ الْقَاضِي بِحَبْسِهِ، فَأَلْقِي فِي عُنْقِهِ حَبْلُ، وَأَنْطُلِقَ بِهِ إِلَى السَّجْنِ. فَلَكُ انْتُصَفَ اللَّيلُ أَخْبِرَكَايلَةُ أَنْ دِمنَةً فِي الْحِبْسِ • فَأَتَاهُ مُسْتَخْفِيًا ؛ فَلَمُ رَآهُ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ ضِيقِ الْقَيُودِ ، وَحَرجِ الْمَكَانِ، بَكَى ، وَقَالَ لَهُ: مَا وَصَلْتَ إِلَى مَا وَصَلْتَ إِلَى مَا وَصَلْتَ إِلَيْهِ إِلَّا لاستعالِكَ الْحَدِيعَةَ وَالْمَكْرَ، وَإِضْرَابِكَ عَنِ الْعِظَةِ، وَلَكِن لَمْ يَكُن لَى بِدُ فِيهَا مَضَى مِن إِنْذَارِكَ وَالنَّصِيحَةِ لَكَ وَالْمُسَارَعَة إِلَيْكَ فِي خُلُوسِ الرَّغْبَةِ فِيكِ : فَإِنَّهُ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ ، وَلِكُلِّ مَوْضِعٍ عَجَالُ ، وَلُوكُنتُ قَصَرَتُ فِي عِظْنِكَ حِينَ كُنتَ فِي عَافِيةٍ ، لَكُنْتُ الْيَوْمُ شَرِيكُكُ فِي ذَنْبِكَ ؛ غَيْرَ أَنَّ الْعُجْبُ دَخْلَ مِنْكُ

مَدْخَلًا قَهْرَ رَأْيَكَ ، وَغَلَبَ عَلَى عَقَاكَ ، وَكُنْتُ أَضِرِبُ لَكَ الأمثال كنيرًا ، وأذكرك قول العلماء . وقد قالت العلماء : إنَّ المُحْدَالَ يَمُوتُ قَبْلَ أَجَلِهِ . قَالَ دِمْنَـةُ : قَدْ عَرَفْتُ صِدْقَ مُقَالَتِكَ . وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ : لَا تَجْزُعُ مِنَ الْعَذَابِ إِذَا وَقَفْتِ مَنْكُ عَلَى خَطِيئَة ؛ وَلَانَ تَعَذَّبَ فِي الدُّنيَا بِجُرُمِكُ ، خَيْرُ مِنْ أَنْ تُعَذَّب فِي الآخِرَةِ بِجَهَنَّمَ مَعَ الْإِنْمِ . قَالَ كَلِيلَةُ: قِدْ فَهِمْتُ كَلَامَكَ ، وَلَكِنَ ذُنْبُكَ عَظِيمٌ ، وَعِقَابُ الْأَسَدِ شَدِيدُ أَلِيمٌ . وكَانَ بِقُرْبِهِمَا فِي السِّجْنِ فَهِلَدُ مُعْتَقِلُ يَسْمَعُ كَلَامَهُمَا ، وَلَا يريّانِهِ ، فَعَرَفَ مُعَاتَبَةً كَلِيلَةً لِدِمْنَةً عَلَى سُوءِ فَعَـلْهِ ، وَمَاكَانَ منه ؛ وأن دمنة مقر بسوء عمله ، وعظيم ذنبه ؛ فحفظ المحاورة بَيْنَهُمَا ، وَكُنَّمُهَا لِيشْهُدَ بِهَا إِنْ سُئِلَ عَنْهَا . فَمْ إِنَّ كَلِيلَةَ انْصَرَفَ إلى مُنزِلِهِ ، وَدَخَلَتُ أَمُّ الأُسُدِ حِينَ أَصْبَحَتْ عَلَى الْأُسُدِ ، وقَالَتْ لَهُ : يَاسَيِدُ الْوَحُوشِ ، حُوشِيتُ أَنْ تَنْسَى مَا قُلْتَ بِالْأَمْسِ ؛ وَأَنْكُ أَمْرُتَ بِهِ لِوَقْتِهِ ؛ وَأَرْضَيْتَ بِهِ رَبَّ الْعِبَادِ .

<sup>(</sup>۱) نوع من السباع . (۲) محبوس . (۳) نزهت . ۱

وقد قَالَتِ الْعُلَمَاءِ: لَا يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَتُوانِي فِي الْجِدِ لِلتَقْوَى ؛ بَلُ لَا يَنْبَغِى أَنْ يَدَافِعَ عَنْ ذَنْبِ الْأَثْنِيمِ . فَلَمَّا سَمِعَ الْأَسَدُ كَلَامَ أُمَّهِ ، أَمْرَ أَنْ يَحْضَرُ النَّمْرُ ، وَهُوَ صَاحِبُ القَضَاءِ . فَلَمَّا حضر قال له وللجواس العادل: آجلسًا في موضع الحكم ، وَنَادِيَا فِى الْجُنْدِ صَغِيرِهُمْ وَكَبيرِهُمْ أَنْ يَجْضُرُوا وَيَنْظُرُوا فِي حَالِ دمنة ، ويجنوا عن شأنه ، ويفحصوا عن ذنبه ، ويثبنوا مَهُ وَعُذَرَهُ فِي كُتُبِ الْقَضَاءِ ؛ وَأَرْفَعُنَا إِلَى ذَلِكَ يَومًا فَيُومًا . فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّمِرُ وَالْجَوَاسُ الْعَادِلُ وَكَانَ هَذَا الْجَوَاسُ عَمَّ الأسد، قَالاً: شَمُّعًا وَطَاعَةً لِمَا أَمْرَ الْمُلِكُ. وَخَرَجًا مِنْ عِنْدِهِ ؛ فَعَمِلًا بِمُقْتَضَى مَا أَمْرُهُمَا بِهِ ؛ حَتَّى إِذَا مَضَى مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي جَلَسُوا فِيهِ ثَلَاثُ سَاعَاتِ ، أَمَرَ الْقَـاضِي أَنْ يُوتَى بِدِمْنَةً ، فَأَتِى بِهِ ، فَأُوقِفَ بَيْنِ يَدَيْهِ ، وَالْجَمَاعَةُ حُضُورٌ . فَلَتَ اسْتَقُرُّ بِهِ الْمُكَانُ نَادَى سَيِدُ الْجُمْعِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَيُّهَا الْجُمْعُ. إِنَّكُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ سَيْدُ السِّبَاعِ لَمْ يَزَلُ مُنْـذُ قُتِلَ شَـتُرَبَةُ خَارِرً

<sup>(</sup>١) الأسد . (١) ضعيف .

النَّفْس، كَثِيرَ الْهُمْ وَالْحَزَنِ، يَرَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَ شَتْرَبَةً بِغَيْرِ ذُنْبِ، وأنه أخذُه بِكذب دمنة ونميمته . وَهذَا الْقَاضِي قَدْ أَمِ أَنْ يَجْلِسَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ ، وَيَجَتُ عَنْ شَأَنْ دِمْنَةً . فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْئًا فِي أَمْرِ دِمْنَةً مِنْ خَيْرِ أَوْشَرِ ، فَلْيَقُلْ ذَلْكَ ، وَلْيَتَكُلَّمْ بِهِ على رُءوسِ الجَمْعِ وَالْأَشْهَادِ ، لِيكُونَ الْقَضَاءُ فِي أَمْرِهِ بِحَسَب ذَلِكَ ؛ فَإِذَا اسْتُوجَبَ الْقَتْلَ فَالتَّثْبَتُ فِي أَمْرِهِ أُولَى ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الْهُوَى ، وَمُنَابِعَةُ الْأَصْحَابِ عَلَى الْبَاطِلِ ذُلَّ . فَعِنْدُهَا قَالَ القاضى: أيها الجمع اسمعوا قول سيدكم، ولا تكتموا ما عرفتم مِنْ أَمْرِهِ ؛ وَاحْذَرُوا فِي السَّنْرِ عَلَيْهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ : إِحْدَاهُنَّ ، وَهِيَ أَفْضَلُهُنَّ ، أَلَّا تَرْدَرُوا فِعْلَهُ ، وَلَا تَعْدُوهُ يُسْيِرًا : فَمِنْ أَعْظِمِ الْخُطَايَا قَتْلُ الْبَرِيءِ الَّذِي لَاذَنْبَ لَهُ بِالْكَذِبِ وَالنَّمِيمَةِ ؛ ومن علم مِن أمرِ هذا الكذَّابِ الذِّي آتَهُمُ الْبَرِيءَ بِكَذِبِهِ وَنَمِيمَتِهِ شَيْئًا ، فَسَتَرَعَلَيْهِ فَهُو شَرِيكُهُ فِي الْإِنْمِ وَالْعَقُوبَةِ ، وَالثَّانِيـةُ إِذَا أَعْتَرُفَ الْمُذْنِبُ بِذُنْبِهِ ، كَانَ أَسْلَمُ لَهُ ، وَأَحْرَي بِالْمَلَكِ وَجُنْدِهِ أَنْ يَعَفُوا عَنْهُ وَيُصِفِهُ حُوا . وَالنَّالِثَةُ تَرَكُ مُرَاعَاةً أَهُـلِ الذَّمّ

وَالْفُجُورِ ، وَقَطْعُ أَسْبَابِ مُواصَلَاتِهِمْ وَمُودَّتِهِمْ عَنِ الْحُـاصَة وَالْعَامَةِ ؛ فَمَن عَلِم مِن أَمْرِ هَذَا الْمُحَنَّالِ شَيْتًا ، فَلْيَتَكُلُّمْ بِهِ عَلَى رُءُوسِ الْأَثْمَهَادِ مِمَّنَ حَضَرَ ، لِيكُونَ ذَلِكَ مُجَّةً عَالَيْهِ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ مَنْ كُتُمُ شُهَادَةً مَيْتِ ، أَبِلْحُمُ بِلِجَامِ مِن نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلْيَقُلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا عَلِمَ . فَلَتَّا سَمِعَ ذَلِكَ الجَمْعُ كَلَامَهُ، أَمْسَكُوا عَنِ الْقُولِ . فَقَالَ دَمْنَةُ : مَا يُسَكَّنَّكُمْ ? تَكُلُّمُوا بِمَا عَلِمْتُم ؛ وَآعْلَمُوا أَنَّ لِكُلِّكُلُّكُلِمَةٍ جَوَابًا . وَقَدْ قَالَت الْعُلَبُ الْهُ : مَنْ يَشْهَدْ بِمَا لَمْ يَرَ ، وَيَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ ، أَصَابَهُ مَا أَصَابَ الطّبِيبَ الَّذِي قَالَ لِمَا لَا يَعْلَمُهُ : إِنِّي أَعْلَمُهُ . قَالَتِ الجُمَاعَةُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ دِمْنَةُ: زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ الْمُدُنِ طَبِيبُ لَهُ رِفْقُ وَعِلْمٌ ، وَكَانَ ذَا فِطْنَةٍ فِيهَا يَجْرِى عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمُعَاجُحَاتِ ، فَكَبِرَ فَعِلْمٌ ، وَكَانَ لِمَاكُ تِلْكَ الْمُدِينَةِ آبْنَةٌ قَدْ ذَلِكَ الطَّبِيبُ وَضَعُفَ بَصَرُهُ ، وَكَانَ لِمَلكِ تِلْكَ الْمُدِينَةِ آبْنَةٌ قَدْ ذَلِكَ الطَّبِيبُ وَضَعُفَ بَصَرُهُ ، وَكَانَ لِمَلكِ تِلْكَ الْمُدِينَةِ آبْنَةٌ قَدْ ذَلِكَ الطَّبِيبُ وَضَعُفَ بَصَرُهُ ، وَكَانَ لِمَلكِ تِلْكَ الْمُدِينَةِ آبْنَةٌ قَدْ زُوَّجَهَا لِآبِنِ أَجْ لَهُ ، فَعَرَضَ لَمَا مَا يَعْرِضُ لِلْحُوامِلِ مِنَ

الأوجاع . فِحَىءَ بِهٰذَا الطّبيبِ ؛ فَلَمَّا حَضَرَ ، سَأَلَ الْحَارِيَّةُ عَن وَجُعِهَا وَمَا تَجُدُ، فَأَخْبَرَتُهُ، فَعُرَفَ دَاءَهَا وَدُواءَهَا، وقَالَ: لَو كُنْتُ أَبْصِرً، لِحَمَّعَتُ الْأَخْلَاظُ عَلَى مَعْرِفَتِي بِأَجْنَاسِهَا ؛ ولا أَثْنَى فِي ذَٰلِكَ بِأَحَدِ غَيْرِى مِ وَكَانَ فِي الْمُدِينَةِ رَجُلُ سَفِيهُ ، مررو مرو مرا مرائد و مراتين علم الطب ، وأعلمهم أنه خبير فبلغه الخسبر، فأتاهم وأدِّعي علم الطب ، وأعلمهم أنه خبير بِمَعْرِفَةِ أَخْلَاطِ الْأَدْوِيةِ وَالْعَقَاقِيرِ ، عَارِفُ بِطُبَّائِعِ الْأَدْوِيةِ الْمُرَكّبةِ وَالْمُفْرَدَةِ ؛ فَأَمْرَهُ الْمُلَكُ أَنْ يَدْخُلُ خِزَانَةُ الْأَدْوِيَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ أَخْلَاطِ الدَّوَاءِ حَاجَتُهُ ؛ فَلَمَّا دَخْلَ السَّفِيهُ الْحُـزَانَةُ ، وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْأَدْوِيَةُ ، وَلَا يَدْرِى مَا هِي ، وَلَا لَهُ بِهَا مَعْرِفَةً ، أَخَذَ فِي جَمْلَةِ مَا أَخَذَ مِنْهَا صِيْرَةً فِيهَا سِمْ قَا تِلُ لِوقْتِهِ ، وَخَلَطُهُ فِي الْأَدُويَةِ ، وَلَاعِلْمَ لَهُ بِهِ ، وَلَا مَعْرِفَةً عِنْدُهُ بِجِنْسِهِ . فَلَتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَةِ ، سَتَى الجَارِيةَ مِنْهُ ، فَكَاتَ لُوقَتِهَا . فَلَمَّا عَرَفَ الْمَاكِ ذَلِكَ، دَعَا بِالسَّفِيهِ، فَسَقَاهُ مِنْ ذَلْكَ الدَّوَاءِ، هَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكُمْ هَـذَا الْمَثَلُ لِتَعْلَمُوا

<sup>(</sup>١) مفرده عَقَّار •

مَا يَدْخُلُ عَلَى الْقَائِلِ وَالْعَالَمِلِ مِن الزَّلَةِ بِالشَّبْهَةِ فِي الْخُرُوجِ الْمُ عن الحدد ، فمن خرج ونكم عن حده أصابه ما أصاب ذلك الجاهل ، ونفسه الملومة ، وقد قالت العلماء : رُبَمَا جزى الْمُنَكِّلُمُ بِقُولِهِ • وَالْكَارَمُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ : فَأَنْظُرُوا لِأَنْفُسِكُمْ • فَتَكُلُّمُ سَيِدُ الْحَنَازِيرِ ، لَإِدْ لَالِهِ وَتِيهِ مِ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ الْأَسَدِ ، فَقَالَ : يَأَهْلَ الشَّرَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، آسَمُعُوا مَقَالَتِي ، وَعُوا بِأَحَلَامِكُمْ كُلَامِي ، فَالْعَلَمَاءُ قَالُوا فِي شَأْنِ الصَّالِحِينَ: إِنَّهُم يَعُرَفُونَ الْ ربسياهم ، وأنتم ، معاشر ذوى الإقتدار ، بحسن صنع الله لكم ، وتمام نعمته لديكم، تعرفون الصالجين بسياهم وصورهم؛ رَوَتُحْبُرُونَ الشَّىءَ الْكَبِيرَ بِالشَّىءِ الصَّغِيرِ ؛ وَهَا هُنَا أَشْيَاءُ كَثِيرَةً تَدُلُّ عَلَى هَذَا الشَّقِي دِمنَةً ، وَتُحْبِرُ عَنْ شَرِّهِ ؛ فَأَطْلُبُوهَا عَلَى ظَاهِرٍ جِسْمِهِ: لِتَسْتَيْقِنُوا وَتُسْكُنُوا إِلَى ذَلِكَ . قَالَ الْقَاضَى لِسَيِّدِ الْحُنَازِيرِ: قَدْ عَلِمْتُ ، وَعَلِمُ الْجُمَاعَةُ الْحُاضِرُونَ ، أَنَّكُ عَارِفُ بِمُا فِي الصّورِ مِن عَلَامَاتِ السّوءِ ؛ فَفُسِرُ لَّنَا مَا تَقُولُ ، وَأَطْلِعْنَا عَلَى مَا تَرَى فِي صُورَةِ هَذَا الشَّتِيِّ . فَأَخَذُ سَيِدُ الْحُنَازِيرِ

يَدُمْ دَمَنَةً ، وَقَالَ : إِنَّ الْعُلْمَاءَ قَدْ كُتْبُوا وَأَخْبُرُوا : أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ عينه اليسرى أصغر من عينه اليمني وهي لا تزال تختلج ، وكَانَ أَنْفُهُ مَا ئِلًا إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْمِينِ ، فَهُو شَتِي خَبِيتُ . قَالَ لَهُ دِمنة : شَأَنْكَ عَجَبُ ، أَيُّهَ الْقَذِرِ ، ذُو الْعَلَامَاتِ الْفَاضِحَة الْقَبِيحَةِ ، ثُمَّ الْعَجَبُ مِنْ جَرَاءً تِكَ عَلَى طَعَامِ الْمَلَكِ ، وقيامِكَ بَيْنَ يَدُيهِ ، مَعَ مَا بِحِسْمِكَ مِنَ الْقَذَرِ وَالْقُبْحِ ، وَمَعَ مَا تَعْرِفُهُ أَنْتَ و يعرِفه غيرك مِن عيوب نفسك ، أفتتكلّم في النّقي الجسم الّذي لَا عَيْبَ فِيهِ ? وَلَسْتُ أَنَا وَحْدِى أَطَّلِعُ عَلَى عَيْبِكَ ، لَكِنَ جَمِيعَ مَنْ حَضَرَ قَدْ عَرَفَ ذَلِكَ . وَقَدْ كَانَ يَحْجُزُنِي عَرْفَ إِظْهَارِهِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنَ الصَّدَاقَةِ . فَأَمَّا إِذْ قَدْ كَذَبْتَ عَلَىٰ وَبَهُتَنِي فِي وَجْهِي ، وَقُمْتَ بِعَدَاوِتِي ، فَقُلْتَ مَا قُلْتَ فِي بِغَيْر عِلْم عَلَى رُءُوسِ الْحَاضِرِينَ ، فَإِنِّي أَقْتَصِرُ عَلَى إِظْهَارِ مَا أَعْرِفُ مِن عَيُوبِكَ ، وَتَعْرِفُ الجَمَاعَةُ ؛ وَحَقَّ عَلَى مَنْ عَرَفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ أَنْ يَمْنَعُ الْمُلَكَ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ إِيَّاكَ عَلَى طَعَامِهِ ؛ فَلَوْ

<sup>(</sup>١) قلت على ما لم أفعل •

كُلُّفتَ أَنْ تَعْمَلَ الزِّرَاعَةَ لَكُنتَ جَدِيرًا بِالْخِيدُلَانِ فيهَا. فَالْأَحْرَى بِكُ أَلَّا تَدُنُو إِلَى عَمَلِ مِنَ الْأَعْمَالِ ، وَأَلَّا تَكُونَ دُبَّاغًا وَلَا يَجْمُ اللَّهِ الْعَامَى فَضِلًا عَنْ خَاصٌ خِذْمَةِ الْمَلَكِ ، قَالَ سَيِدُ الْحُنَازِيرِ: أَتَقُولُ لِى هٰذِهِ الْمُقَالَةُ ، وَتَلْقَانِي بِهٰذَا ٱلْمُلَقَى \* الْمُعَالَةِ ، وَتَلْقَانِي بِهٰذَا ٱلْمُلْقَى \* الْمُعَالَةِ مَا وَتُلْقَانِي بِهٰذَا ٱلْمُلْقَى \* الْمُعَالَةِ مَا وَتُلْقَانِي بِهٰذَا ٱلْمُلْقَى \* الْمُعَالِدِ مِنْ الْمُعَالِقِ مُنْ الْمُعَالِقِ مُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ قَالَ دِمنَـةُ ؛ نَعُمْ ، وَحَقًّا قُلْتُ فِيكَ ، وَإِيَّاكَ أَعْنِى ، أَيُّهَا قُلْلُ مِنْكُ ، وَإِيَّاكَ أَعْنِى ، أَيُّهَا الأعرَّجُ المُكْسُورُ الأَفْدَعُ الرِّجُلِ ، الْمَنْفُوخُ الْبَطْنِ ، الْأَفْلُحُ الشَّفَتَينِ ، السِّي المُنظرِ وَالمُخبرِ . فَلَمَّا قَالَ ذَلكَ دِمنَةُ ، تغير وجه سيد الخنازير واستعبر واستحى ، وتلجلج لِسانه ، وأستكانَ وَفَتَرَ نَشَاطُهُ . فَقَـالَ دِمْنَةُ ، حِينَ رَأَى انْكِسَارَهُ وَبُكَاءَهُ: إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَطُولَ بُكَاوَكَ ، إِذَا اطَّلَعَ الْمَلَكُ عَلَى قَذَرَكَ وَعَيُوبِكَ فَعَزَلَكَ عَنْ طَعَـامِهِ ، وَحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ خدمته، وأبعدك عن حضرته . ثم إن شغبراً كان الأسد قد جربه مُرَرِدُ فِيهِ أَمَانَةً وَصِدْقًا ، فَرَتْبُهُ فِي خِدْمَتِهِ ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَحْفَظُ مَا يَجْرِى بَيْنَهُمْ ، ويُطلِعُهُ عَلَى ذَلِكَ . فَقَامَ الشَّغْبَرُ فَلَاخَلَ

<sup>(</sup>١) الأعوج . (٢) المشقوق . (٣) جرت عبرته وحزنه . (٤) ذلُّ .

عَلَى الْأُسَـدِ خَدَتُهُ بِالْحَدِيثِ كُلِّهِ عَلَى جَلِيْتِهِ . فَأَمَرُ الْأَسَدُ بِعَزْلِ سَيِّدِ الْحُنَازِيرِ عَنْ عَمَلِهِ ، وَأَمَّرُ أَلَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَرَى أَكْثَرُهُ ؛ وَجَميعُ مَاجَرَى وَقَالُوا وَقَالَ قَدْ كُتِبَ وَخَتِمَ عَلَيْهِ بِحَاتِم النَّمِرِ ؛ وَرَجَعَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ إِلَى مُنْزِلِهِ . مُمَّ إِنَّ شَغْبَرًا (آبنَ آوِي) يُقَالُ لَهُ رَوْزَبَةُ ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَلِيلَة إِخَاءً وَمُودَةً ؛ وَكَانَ عِنْدَ الْأَسَدُ وَجِيهًا ، وعَلَيْهِ كَرِيمًا ؛ وَا تَفَقَ أَنَّ كُلِيلَةَ أَخَذَهُ الوجدُ إِشْفَاقًا وَحَذَرًا عَلَى نَفْسِهِ وَأَخِيه، فَكُرِضَ وَمَاتَ ؛ فَأَنْطَلَقَ هِذَا الشَّغْبَرُ إِلَى دِمْنَةً ، فَأَخْبَرَهُ بِمُوتِ كَليلة فَبَكَى وَحَزِنَ ؛ وَقَالَ: مَا أَصِنَعُ بِالدُّنيَا بَعْدُ مُفَارَقَة الأَخِ الصّفِي! وَلَكِنَ أَحْمَدُ اللهُ تَعَالَى حَيثُ لَمْ يَمُتَ كُلِيلَةً حَتَّى أَبْتَى لِى مِنْ ذَوِى قَرَابَتِي أَخًا مِثْلَكَ : فَإِنِّى قَدْ وَثُقْتُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِحْسَانِهِ إِلَى فِيمَا رَأَيْتُ مِنَ اهْتِمَامِكَ بِي وَمُرَاعَاتِكَ لِي ، وَمُرَاعَاتِكَ لِي ، و وقد علمت أنَّكَ رَجَانَى وَرُكْنِي فِيهَا أَنَا فِيهِ ؛ فَأُرِيدُمِنْ إِنْعَامِكَ ۗ أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَى مَكَانَ كُذَا ، فَتَنْظُرَ إِلَى مَاجَمَعْتُهُ أَنَا وَأَخِى جِحِيلَتِنَا

وَسَعْيِنَا وَمُشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى ، فَتَأْتِينِي بِهِ ، فَفَعَلَ الشَّغْبَرُ مَا أَمْرَهُ بِهِ دِمنة ، فَلَبَّ وَضَعَ الْمَالُ بِينَ بِدَيهِ أَعْطَاهُ شَطْرَهُ ؛ وَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ عَلَى الدُّخُولِ وَالْحُرُوجِ عَلَى الْأُسَدِ أَقْدَرُ مِنْ غَيْرِكَ لَا الْأُسَدِ أَقْدَرُ مِنْ غَيْرِكَ لَا فَتَفَرَّغُ لِشَأْنِي ، وَأَصْرِفِ آهْتِمَامَكَ إِلَى ، وَأَسْمَعُ مَا أَذْكُر بِهِ عَنْدَ الأسد، إذا رُفْعَ إِلَيْهِ مَا يَجْرِى بَيْنِي وَبَيْنَ الْحُصُومِ ؛ وَمَا يَبْدُو مِنْ أَمِّ الْأَسَـدِ فِي حَتِّي ، وَمَا تَرَى مِنْ مَتَابِعَةِ الْأَسَدِ لَمُكَ ، وَمُحَالَفَتِهِ إِيَّاهَا فِي أَمْرِى ؛ وَاحْفَظْ ذَلِكَ كُلَّهُ . فَأَخَذَ الشَّغْبَرُ مَا أَعْطَاهُ دِمْنَةُ وَانْصَرَفَ عَنْـهُ عَلَى هَذَا الْعَهْدِ . فَانْطَلَقَ إِلَى مَنْزَلِهِ فَوضَعَ الْمَالَ فِيهِ ، ثُمَّ إِنَّ الْأَسَدَ بَكُرَ مِنَ الْغَدِ جُحُلُسَ، مَنْزَلِهِ فَوضَعَ الْمَالَ فِيهِ ، ثُمَّ إِنَّ الْأَسَدَ بَكُرَ مِنَ الْغَدِ جُحُلُسَ، الْمَارِبِ اللَّهَارِ سَاعَتَانِ ، اسْتَأْذُنَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَأَذِنَ حَتَّى إِذَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ سَاعَتَانِ ، اسْتَأْذُنِ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَلَا خَلُوا عَالَيْهِ ، وَوَضَعُوا الْكِتَّابُ بِينَ يَدَيْهِ . فَلَتَّا عَرَفَ قُولُهُمْ وَقُولَ دِمنَةً دَعَا أُمَّهُ فَقُراً عَلَيْهَا ذَلْكَ . فِلْمُنَا سَمِعَتْ مَافِي الْكَابِ نَادَتْ بِأَعْلَى صَوْتِهَا: إِنْ أَنَا أَعْلَظُيْتُ فِي الْقَوْلِ فَلَا تَلَمْنِي: فَإِنَّكَ لَسْتَ تَعْرِفُ ضَرَّكَ مِنْ نَفْعِكَ . أَلَيْسُ هذَا مِمَّا كُنْتُ أَنْهَ كُنْ عَنْ سَمَاعِهِ: لِأَنَّهُ كَلَامُ هَذَا الْحِبْرِمِ الْمُسِيءِ إِلَيْنَا ،

الْهَادِرِ بِذِمِّتِنَا ? ثُمَّ إِنَّهَا خَرَجَتْ مُغْضَبَّةً ، وذلك بِعَينِ الشَّغْبَرِ الَّذِي آخَاهُ دِمْنَةُ وَبِسَمْعِهِ • فَحُسَرَجَ فِي أَثْرِهَا مُسْرِعًا ، حَتَّى أَتَى دِمنة ، فحَدَثُهُ بِالحَدِيثِ . فبينما هُوعندُهُ إِذْ جَاءَ رَسُولُ ، فَأَنْطُلُقَ بِدِمْنَةً إِلَى الْجُمْعِ عِنْدُ الْقَاضِي . فَلَمَّ مَثْلَ بَيْنَ يَدِي الْقَاضِي أَسْتَفْتُحَ سَيِدُ الْمُجَلِسِ فَقَالَ: يَادِمْنَةُ ، قَدْ أَنْبَأَنِي بِحَبْرِكَ الأمينُ الصَّادِقُ ؛ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفْحُصِ عَنْ شَأَنْكُ أَكْثَرُمِنْ هَذَا: لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنيَا سَبَبًا ومِصْدَاقًا لِلا خِرَةِ: لِأَنَّهَا دَارُالرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ الدَّالِّينَ عَلَى الْحَيْرِ، الْهَادِينَ إِلَى الْجَنَةِ، الدَّاعِينَ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى. وقد ثبت شأنك عندنًا ؛ وأخبرنًا عنك من وثِقْنَ بِقُولِهِ ، إِلَّا أَنَّ سَيِّدُنَا أَمْرَنَا بِالْعَوْدِ فِي أَمْرِكَ وَالْفَحْصِ عَنْ شَأَنِّكَ ، وَ إِنْ كَانَ عِنْدُنَا ظَاهِرًا بَيْنًا . قَالَ دِمْنَةُ: أَرَاكَ أَيْهَا الْقَاضِي لَمْ تَتَعُودِ الْعَـدُلُ فِي الْقُضَاءِ ؛ وَلَيْسَ فِي عَدْلَ الْمُلُوكِ دَفْعُ الْمُظْلُومِينَ وَمَنْ لَا ذُنْبَ لَهُ إِلَى قَاضِ غَيْرِ عَادِلٍ ، بَلِ الْمُخَاصَمَةُ عَنْهُمْ وَالذُّودُ . فَكُنِفَ تَرَى أَنْ أَقْتَلَ وَلَمْ أَخَاصَمُ ! وَتُعَجِّلُ ذَلْكَ

مُوافَقَةً لِمُواكِ، ولَم تَمْض بَعْدَ ذَلَكَ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ . وَلَكِنْ صَدَقَ الّذِي قَالَ: إِنَّ الّذِي تَعُودُ عَمَلَ الْبِرِ هَيْنَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ ، وَإِنْ أَضَرّ بِهِ وَ إ قَالَ الْقَاضِي: إِنَّا نَجِدُ فِي كُنُبِ الْأُولِينَ: أَنَّ الْقَاضِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْرِفُ عَمَلَ الْمُحْسِنِ وَالْمُسِيءِ ، لِيُجَازِي الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ وَالْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ ، فَإِذَا ذَهُبَ إِلَى هَذَا آزْدَادُ الْمُحْسِنُونَ حِرصًا عَلَى الْإِحْسَانِ ، وَالْمُسِيتُونَ آجْتِنَابًا لِلذُّنُوبِ ، وَالرَّأَى لَكَ ، يَادِمْنَـةُ ، أَنْ تَنْظُرَ الَّذِي وَقَعْتَ فِيهِ ، وَتَعْـتَرِفَ بِذَنْبِكَ ، وتقريد، وتتوب . فأجابه دمنة : إن صالحي القُضاة لَا يُقْطِعُونَ بِالظِّنِ ، وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ ، لَا فِي الْحَـاصَةِ وَلَا فِي الْعَامَة : لِعَلْمِهِمْ أَنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْتًا . وَأَنتُمْ إِنْ طَنْنَتُمُ أَنِي مُجْرِمُ فِيمَا فَعَلْتُ ، فَإِنِي أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْكُمْ ، وَعِلْمِي ظَنْنَتُم أَنِي مُنْكُمْ ، وَعِلْمِي بِنَفْسِي يَقِينُ لَا شَكَّ فِيهِ ؛ وَعَلَّمُ فِي غَايَةُ الشَّكَ ؛ وَإِنَّمَ عَابَةً الشَّكَ ؛ وَإِنَّمَ عَابَةً امری عندکم آنی سعیت بغیری ، فما عذری عندکم إذا سعیت بِنَفْسِي كَاذِبًا عَلَيْهَا ، فَأَسْلَمْتُهَا لِلْقَتْلِ وَالْعَطَبِ ، عَلَى مَعْرَفَةٍ مِنْيُ

بِبَرَاءِ فِي وَسَلَامَتِي مِمَّا قُرِفْتُ بِهِ لَا وَنَفْسِي أَعْظُمُ الْأَنْفُسِ عَلَى مُرْمَةً وَأَوْجَبُهَا حَقًا ، فَلَوْ فَعَلْتُ هٰذَا بِأَقْصَاكُمْ وَأَوْدَنَاكُمْ ، لَكَ وَسَعْنِي فِي دِينِي ، وَلَا حَسُنَ بِي فِي مُرُوءِ فِي ، وَلَا حَقَّ لِي أَنْ أَنْعَلَهُ ، فَكَنْ فَلَا عَنْ هٰذِهِ وَسَعْنِي فِي دَينِي ، وَلَا حَسَنَ بِي فِي مُرُوءِ فِي ، وَلَا حَقَّ لِي أَنْ أَنْعَلَهُ ، فَكَنْ فَلَا عَنْ هٰذِهِ أَنْعَلَهُ ، فَكَنْ فَلَا عَلَى اللّهَ الْقَاضِي عَنْ هٰذِهِ الْمُقَالَة : فَإِنْ كَانَتْ مَنْكَ نَصِيحَة ، فَقَد أَخْطَأْتُ مُوضِعَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ خَدِيعَة ، فَإِنَّ أَقْبَحَ الْخِدَاعِ مَا نَظَرْتُهُ وَعَرَفْتَ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ ، مَعَ أَنَّ الْخِدَاعَ وَالْمَكُرُ لَيْسَا مِنْ أَعْمَالِ صَالِحِي الْفُونَة ، وَلَا تُقَاقَ الْوُلَاة .

فَلَمَّ اللَّهِ عَمَا الْقَاضِي ذَلِكَ مِن لَفْظِ دَمْنَةً ، نَهُضِ فَرَفَعُهُ إِلَى الأسبد على وجهه فنظر فيه الأسد، ثم دعا أمه فعرضه عليها. فَقَالَتَ حِينَ تَدْبَرُتُ كُلامَ دِمنَةَ لِلأَسَدِ: لَقَدْ صَارَ اهْتِمَامِي إِمَّا أَيْحُونُ مِنَ احْتِيَالِ دِمْنَـةَ لَكَ بِمَكْرِهِ وَدَهَـانِهِ حَتَّى يَقْتُلُكُ أَوْ يُفْسِدُ عَلَيْكُ أَمْرُكَ ، أَعْظُمُ مِنَ اهْتِمَامِي بِمَا سَلَفَ مِنْ ذُنْبِهِ إِلَيْكَ فِي الْغِشُ وَالسَّعَايَةِ ، حَتَى قَتَلْتَ صَدِيمَكَ بغَيرِ ذَنْبٍ . فَوَقَعَ قُولُمُكَا فِي نَفْسِهِ • فَقَالَ لَهَا : أَخْبِرِينِي عَنِ الَّذِي أَخْبَرَكِ عَن دِمَنَةً بِمُ الْحَبَرَكِ ، فَيكُونَ جُجَّةً لِي فِي قَتْلِي دِمْنَةً . فَقَالَت : إِنِي لَا كُرُهُ أَنْ أَفْشِي سِرَ مَنِ اسْتَكْتَمْنِيهُ ؛ فَلَا يَهْنِنُنِي سُرُورِي بِقَتْلِ دِمنَةً إِذَا تَذَكُّوتُ أَنِي اسْتَظْهِرِتُ عَلَيْهِ بِرَكُوبِ مَا نَهْتَ عَنهُ الْعَلَمَاءُ مِن كَشْفِ السّر ؛ وَلَـكِنَى أَطَالِبُ الَّذَى اسْتُودَعَنِيهِ أَنْ يَجْعَلَنِي فَى حِلِّ مِنْ ذِكْرِهِ لَكَ ؛ وَيَقْوِمُ هُو بِعِلْدِهِ وَمَا سَمِعَ منه . ثُمَّ أَنْصَرَفَت ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّمِرِ ، وَذَكُرَتْ لَهُ مَا يَحِقُّ عَلَيْهِ مِنْ حَسَنَ مُعَاوِنَتِهِ الْأَسَدَ عَلَى الْحَقّ ، وَإِخْرَاجِ نَفْسِهِ مِنَ الشَّهَادَةِ الَّتِي لَا يَكْتُمُهَا مِثْلُهُ، مَعَ مَا يَحِقَ عَلَيْهِ مِنْ نَصْرِ الْمُظْلُومِينَ،

وَتَنْبِيتِ جَعَّةِ الْحُقِّ فِي الْحَيَاةِ وَالْمُمَاتِ: فَإِنَّهُ قَدْ قَالَتِ الْعَلْمَاءُ: مَنْ كُنَّمُ حَجَّةً مَيْتِ أَخْطَأً حَجَّتُهُ يُومَ الْقِيَامَةِ . فَلَمْ تَزَلُّ بِهِ ، حَتَّى قَامَ فَلَا خَلَ عَلَى الْأَسَدِ ، فَشَهِدَ عِنْدُهُ بِمَا سَمِعَ مِنْ إِقْرَارِ دِمْنَةً . فَلَمَّا شَهِدَ النَّمِرُ بِذَلِكَ ، أَرْسَلَ الْفَهِدُ الْمُحَبُوسُ الَّذِي سَمِعَ إِقْرَارَ دِمنَةَ وَحَفِظُهُ إِلَى الْأُسَدَ فَقَدَالَ : إِنَّ عِنْدِى شَهَادَةً . فَأَخْرَجُوهُ . فَشَهِدَ عَلَى دَمَنَةً بِمَا سَمِعَ مِنْ إِقْرَارِهِ . فَقَالَ لَهُمَا الْأَسَدُ: مَا مَنْعَكُما أَنْ تَقُومًا بِشَهَادَتِكُما ، وَقَدْ عَلِمْتُمَا أَمْرُنَا وَاهْتِمَامَنَ بِالْفَحْصِ عَنْ أَمْرِ دِمْنَةً ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : قَدْ عَلْمِنَا أَنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ لَا تُوجِبُ حُكًّا فَكُرِهْنَا التَّعَرُّضَ لِغَيْرِ مَا يَمْنِينِي بِهِ الْحُكْمُ ؛ حَتَّى إِذَا شَهِدَ أَحَدُنَا قَامَ الْآخَرُ بِشَهَادَتِهِ ، فَقَرِلَ الأسد قولهما ، وأمر بدمنة أن يقتل في حبسه : فقتل أشنع قِتْ لَهِ ، فَمَن نَظُرُ فِي هٰذَا فَلْيَعْلَمُ أَنْ مَنْ أَرَادَ مَنْفَعَةُ نَفْسِهِ بِضُرُ غَيْرِهِ بِالْحُلابَةِ وَالْمُكُرِ ، فَإِنَّهُ سَيْجُرَى عَلَى خِلابَتِهِ وَمَكْرِهِ . ( انقضى باب الفحص عن أمر دمنة )

١١) الخديعة بلطف القول .

## البر بأبُ الجمامة المُطَوَّقة

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَاكُ لَبَيْدَبَا. الْفَيْلَسُوفِ: قَد سَمِعْتُ مَشَلَ الْمُتَحَابَيْنِ كَيْفَ قَطَعَ بَيْنَهُمَا الْكَذُوبُ ، وَإِلَى مَاذَا صَارَ عَاقِبَةً أَمْرِه مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ، فَحَدِثْنِي ، إِنْ رَأَيْتَ ، عَنْ إِخْوَانِ الصَّفَاءِ كَيْفَ يُبْتَدَأً تَوَاصُلُهُمْ وَيَسْتَمْتِعُ بَعْضُهُمْ يِبَعْضِ \* قَالَ لَيْفَلِسُوفُ : إِنَّ الْعَاقِلُ لَا يُغْدِلُ بِالْإِخْوَانِ شَيْئًا . فَالْإِخْوَانُ مَنْ الْمُؤْوِقِ : إِنَّ الْعَاقِلُ لَا يُغْدِلُ بِالْإِخْوَانِ شَيْئًا . فَالْإِخْوَانُ هُمُ الْأَعْوَانُ عَلَى الْحَدَيْرِ كُلِّه ، وَالْمُؤَسُونُ عَنْدَ مَا يَنُوبُ مِنَ الْمُؤُوهِ . وَمِنْ أَمْشَالِ ذَلِكَ مَثُلُ الْمُحَامَةِ الْمُطَوَّقَةِ وَالْمُحَرَدِ الْمُؤْمِقِ وَالْمُحَرِدِ الْمُقَلِقِ وَالْمُحَرِدُ وَلَيْقَ كَانَ ذَلِكَ ؟ وَلَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ وَلَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ بَيْدَبا : زَعُمُوا أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضِ سَكَاوَنْدَجِينَ ، عِنْدَ مَدِينَةِ دَاهَرَ ، مَكَانُ كِيْبِرُ الصَّيْدِ ، يَنْتَابُهُ الصَّيَادُونَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ دَاهَرَ ، مَكَانُ كَثِيرُ الصَّيْدِ ، يَنْتَابُهُ الصَّيَادُونَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْكَانِ شَجَرَةً كَثِيرَةُ الْأَغْصَانِ مُلْنَفَّةُ الْوَرَقِ ، فِيها وَكُو مُ الْفَلَهُ الْوَرَقِ ، فِيها وَكُو مُرَابٍ ، فَيَها وَكُو مُ الْفَطْر ، فَيها وَكُو مِ الْفَطْر ، فَيها وَكُو مِ الْفَطْر ، فَيها وَتَبِيحِ الْمَنظر ، فَيها هُو ذَاتَ يَوْم سَاقِطُ فِي وَكُوهِ إِذَا إِنْ الصَّر بِصَيَّادٍ قَبِيحِ الْمَنظر ،

سَيْ الْحُ ق ، عَلَى عَاتِقِهِ شَبِكَةً ، وفي يدُهِ عَصًا ، مُقْبِلًا نَحْقَ لَشَجَرَة ؛ فَذُعِرَ منه الْغُراكِ ، وقَالَ : لَقَدْ سَاقَ هذَا الرَّجُلَ إِلَى هَذَا الْمُكَانِ: إِمَّا حَيْنِي وَإِمَّا حَيْنُ غَيْرِي . فَلَاثْنُبَنَّ مَكَانِي حَتَى أَنْظُرَ مَاذَا يَصَنَّعُ . فَمَ إِنَّ الصِّيَّادَ نَصَبَ شَبَّكُتُهُ ، وَنَثُر عَلَيْهَا الْحَبُّ ، وَكُمْنَ قَرِيبًا مِنْهَا ؛ فَلَمْ يَابَتْ إِلَّا قَلِيلًا ، حَتَّى مَرَّتْ بِهِ حَمَامَةُ يَقَالُ لَهَا الْمُطُوقِةُ ، وَكَانَتْ سَيْدَةَ الْحَكَم ، ومعها حمام كثيرً؛ فعميت هي وصواحبها عن الشرك، فوقعن عَلَى الْحَبِ يَلْتَفِطْنَهُ ، فَعَلَقْنَ فِي الشَّبِكَةِ كُلُّهُنَّ ، وَأَقْبَلَ الصَّيَّادُ فَرِحًا مُسْرُورًا . بَخْعَلَتْ كُلُّ حَمَامَةٍ تَضْطَرِبُ فِي حَبَائِلِهَا ، وتَلْتَمِسُ الْخُلَاصَ لِنَفْسِهَا . قَالَتِ الْمُطُوَّقَةُ : لَا تُخَاذُلْنَ في المُعَابِحَة ، ولا تُكُن نَفْس إِحدَاكُنَ أَهُم إِلَيْهَا مِن نَفْسِ صَاحِبَهَا ﴾ وَلَكِن نَتْعَاوَن جَمِيعًا مِهِ فَنَهْلَعُ الشَّبِكَة ، فَينْجُو بعضنا ببعض ؛ فقلعن الشبكة جميعهن بتعاونهن ، وعلون في الجُو ؛ وَلَمْ يَقْطُعِ الصِّيَّادُ رَجَاءًهُ مِنْهِنَ وَظُنَّ أَنَّهُنَ لَا يُجَاوِزُنَا

<sup>(</sup>٣) لا تتركن مساعدة بعضكن بعضا . ۲) تواری

إِلَّا قَرِيبًا وَيَقَعَنَ . فَقُــالَ الْغُرَابُ: لَأَتْبَعُهُنَّ وَأَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنْهُنَّ . فَالْتَفُتُتِ الْمُطُوقَةُ فَرَأْتِ الصَّيَّادَ يَتْبَعُهُنَّ . فَقَالَتُ المحكمام: هذَا الصّيّادُ مُجِدٌّ فِي طَلَبِكُنَّ ، فَإِنْ نَحْنُ أَخَذْنَا في الْفَضَاءِ لَمْ يَحْفُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، وَلَمْ يَزُلْ يَتْبَعْنَا ، وَإِنْ نَحْنُ رَرَةِ وَ رَبِيهِ أَوْرَانِ خَنِي عَلَيْهِ أَمْرُنَا، وَانْصَرَفَ ، وَبِمَكَانِ كَذَا تُوجَهِنَا إِلَى الْعِمْرِانِ خَنِي عَلَيْهِ أَمْرُنَا، وَانْصَرَفَ ، وَبِمَكَانِ كَذَا جَرَدُ هُو لِي أَخُ ؛ فَلُوِ انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ قَطَّعَ عَنَّا هَذَا الشَّرَكَ . مَرَرِهِ وَاللَّهِ مِنْ الصّيَّادُ مِنْهُنَ وَانْصَرَفَ ، وَتَبِعَهُنَ الْغُرَابُ . فَفَعَلَنَ ذَلِكَ ، وَأَيِسَ الصّيَّادُ مِنْهُنَ وَانْصَرَفَ ، وَتَبِعَهُنَ الْغُرَابُ ، فَلَتُ انْتُهُتِ الْحُكَامَةُ الْمُطُوقَةُ إِلَى الْجُرَدِ، أَمَرَتِ الْحَكَامَ أَنْ يَسْقُطْنَ ، فَوَقَعْنَ ، وَكَانَ الْجُرَدِ مِانَةً جَعْرِ لِلْمُخَاوِفِ ، فَنَادَتُهُ المُطُوقة بِالْمِهِ، وَكَانَ آسَمُهُ زِيرُكَ، فَأَجَابِهَا الْجُرَدُ مِن جَمْرِهِ: مَنِ أَنْتِ ? قَالَت : أَنَا خَلِيلَتُكُ الْمُطُوقَةُ . فَأَقْبَلَ إِلَيْهَا الْجُرَدُ يَسْعَى، فَقَالَ لَمَا: مَا أُوقَعَكَ فِي هَذِهِ الْوَرْطَةِ ? قَالَتْ لَهُ: أَلَمْ ر. م على ورور من الحير والشرشيء إلا وهو مقدر على من تصيبه تعلم أنه ليس مِن الحير والشرشيء إلا وهو مقدر على من تصيبه الْمُقَادِيرُ ، وَهِى الَّتِي أُوقَعَنْنِي فِي هَذِهِ الْوَرَطَةِ ، فَقَدُ لاَ يُمَنِّبُعُ

<sup>(</sup>١) كل أمر تعسر النجاة منه .

مِنَ الْقَدَرِ مَنْ هُو أَقُوى مِنَّى وَأَعْظَمُ أَمْرًا؛ وَقَدْ تَنْكُسِفُ إِلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِذَا قُضِى ذَلِكَ عَلَيْهِمَا . ثُمَّ إِنَّ الْجُورَدُ أَخَذَ فِي قُرْضَ الْعَقْدِ الَّذِي فِيهِ الْمُطُوقَةُ ، فَقَالَتْ لَهُ الْمُطُوقَةُ : آبْدَأْ بِقَطْعِ عَقَدِ سَائِرِ الْجَهَامِ ، وبَعَدَ ذَلِكَ أَقْبِلُ عَلَى عَقَدِى ؛ وأَعَادَتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا ، وَهُو لَا يَلْتَفُتُ إِلَى قَوْلِهَا ، فَلَكَ أَكْثَرَتْ عَلَيْهِ الْقُولُ وَكُرَّتُ ، قَالَ لَهُ اَ لَكُا : لَقَدْ كُرَّتِ الْقُولُ عَلَىّ كَأَنَّكِ لَيْسَ لَكِ فِي نَفْسِكِ حَاجَةً ، ولَا لَكِ عَلَيْهَا شَفَقَةً ، وَلَا تَرْعَيْنَ لَمُكَا حَقًا . قَالَت : إِنِّي أَخَافُ ، إِنْ أَنْتَ بَدَأَتَ بِقَطْعِ عَقْدِى أَنْ تَمُلَ وَتُكْسَلُ عَنْ قَطْعِ مَا بَتِي ؟ وَعَرَفْتُ أَنَّكُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِنَ قَبْلِي، وَكُنْتُ أَنَّا الْأَخِيرَةَ ، لَمْ تَرْضَ ، وَإِنْ أَدْرَكُكُ الْفُتُورُ ، أَنْ أَبْنَى فِي الشَّرَكِ ، قَالَ الْجُرَذُ : هٰذَا مِمَّا يَزِيدُ الرَّغْبَةَ وَالْمُودَةُ فِيكِ . ثُمَّ إِنَّ الْجُرَدُ أَخَذَ فِي قَرْضِ الشَّبَكَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ، فَأَنْطُلُقُتِ الْمُطُوِّقَةُ وَحَمَامُهَا مَعْهَا . فَلَتَ رَأَى الْغُرَابُ صَنْعَ الْجُرَدِ، رَغِبَ فِي مُصَادَقَتِهِ ، كَاءَ وَنَادَاهُ بِاسْمِهِ ، فَأَخْرَجَ الْجُرْدُ رَأْسُهُ ، فَقَالَ لَهُ : مَا حَاجَتُكُ ؟

قَالَ : إِنَّى أُرِيدُ مُصَادَقَتَكَ . قَالَ الْجُرَذُ : لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ تُواصلُ ؛ وإِنَّمَا الْعَاقِلُ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ مَا يَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، ويترك النِّمَاسُ مَا لَيْسَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ ، فَإِلَمْهِا أَنْتَ الْآكِلُ ، وأنا طعام لك ، قال الغراب: إِنَّ أَكْلِي، إِيَّاكُ ، وَإِن كُنتَ لِي طَعَامًا ، مِمَّ الْآيَغْنِي عَنِي شَيْئًا ، وَإِنَّ مُودَّتَكَ آنَسُ لِي مِّ ذَكُرْتَ ؛ وَلَسْتَ بِحَقِيقِ ، إِذَا جِئْتُ أَطْلُبُ مُودَّتَكُ ، أَنْ تُردَّنِي خَانْبًا . فَإِنَّهُ قَدْ ظَهِرَ لِي مِنْكُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ مَا رَغَبُنِي فِيكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَلْتُمِسُ إِظْهَارَ ذَلِكَ : فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَحْنَى فَضَلَّهُ ، وَإِنْ هُوَأَخْفَاهُ ؛ كَالْمِسْكُ الَّذِي يُكُتُّم ثُمَّ لَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ النَّشْرِ الطَّيْبِ وَالْأَرْجِ الْفَائِحِ . قَالَ الْجُرَذُ . إِنَّ أَشَدَّ الْعَدَاوَةِ عَدَاوَةً الجُوهِمِ: وَهِي عَدَاوَتَانِ: مِنْهَا مَا هُوَ مُنْكَافِئُ كَعَدَاوَةِ الْفِيلِ وَالْأُسَدِ . فَإِنَّهُ رُبَّكَ أَقْتَلَ الْأُسَدُ الْفِيلَ أُو الْفِيلُ الْأُسَدَ ، وَمِنْهَا مَا قُوتُهُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبِينِ عَلَى الْآخِرِ كَعَدَاوَةٍ مَا بَدِنِي وَبَيْنَ السِّنُورِ وبَدِنِي وَبَدِنَكَ: فَإِنَّ الْعَدَاوَةَ الَّتِي بَيْذَنَا لَيْسَتْ تَضَّرُكَ، وَإِنَّمَا ضَرَرَهَا عَانِدُ عَلَى : فَإِنَّ الْمُلَاءَ لَوْ أَطِيلَ إِسْخَانُهُ لَمْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنْ

إِظْفَانِهِ النَّارَ إِذَا صَبَّ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَ مُصَاحِبُ الْعَدُو وَمُصَالِحُهُ وَلَمُا الْعَدُو وَمُصَالِحُهُ كُمُ الْعَاقِلُ لا يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُو وَكُمَّا مُعَاقِلُ لا يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُو الْخُدِو الْخُدِّةُ يَعْمِلُهَا فِي كُمْ ، وَالْعَاقِلُ لا يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُو الْعَدُو الْخُدِي الْخُدِيدِ الْخُدِيدِ الْخُدِيدِ الْحَدِيدِ الْحَدَّةُ الْمُولِيدِ الْحَدُو وَمُصَالِحُهُ الْعَدُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ الْغُرَابُ : قَدْ فَهِمْتُ مَا تَقُولُ ، وَأَنْتَ خَلِيقٌ أَنْ تَأْخُذُ بِفَضْلِ خَلِيقَتِكَ ، وَتَعْرِفَ صِدْقَ مَقَالَتِي ، وَلَا تُصْعِبُ عَلَى الْأَمْرَ بِقُولِكَ : لَيْسَ إِلَى التَّوَاصُلِ بَيْنَنَا سَبِيلٌ : فَإِنَّ الْعُقَلَاءَ الْكُرَامُ لَا يَبْتَغُونَ عَلَى مَعْرُوفِ جَزَاءً ، وَالْمُودَةُ بَيْنَ الصَّالِحِينَ سَرِيع اتِّصَالُهَ الطِّيءُ انْقِطَاعُهَا ، وَمَثُلُ ذَلِكَ مَثُلُ الْكُوزِ مِنَ سَرِيعِ اتَّصَالُهَ الْكُوزِ مِنَ الذَّهُ إِن بَطِيءُ الْانْكَسَارِ، سَرِيعُ الْإِعَادَةِ، هَيْنُ الْإِصْلَاحِ، إِنْ أَصَابَهُ ثُلُمُ أُوكُسُرُ ، وَالْمُودَةُ بَيْنَ الْأَشْرَارِ سَرِيعُ انْقَطَاعُهَا ، بَطِيءٌ اتَّصَالُفَ . وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثُلُ الْكُوزِ مِنَ الْفَخَّارِ، سَرِيع الأنكسارِ، يَنْكُسِرُ مِنْ أَدْنَى عَيْبٍ ، وَلا وَصَهِلَ لَهُ أَبْدًا ، وَالْكَرِيمُ يُودُ الْكُرِيمَ ، وَاللَّئِيمُ لَا يُودُ أَحَدًا إِلَّا عَن رَغَبُهُ أَو رَهُبُهُ . وَأَنَا إِلَى وَدُكَ وَمَعْرُوفِكَ مُحْتَاجً : لِأَنَّكَ كُرِيمٌ ، وأَنَا مُلِازِمٌ لِبَابِكَ ، غَيْرَذَا ثِنِي طَعَامًا، حَتَى تُواخِينِي . قَالَ الْجُرَدُ: قَدْ قَبِلْتَ إِخَاءَكَ:

فَإِنَّى لَمْ أَرْدُدْ أَحَدًا عَنْ حَاجَةٍ قَطَّ ؛ وَإِنَّمَ الْجَاتُكُ بِمَا لِدَأَتُكُ مِمَا لِدَأَتُكُ به إِرَادَةَ النَّوْتُقِ لِنَفْسِي ؛ فَإِنْ أِنْتَ غَدْرِتَ بِي لَمْ تَقُلُ : إِنَّى وَجَدَتُ الْجُرَدُ سُرِيعَ الْانْجُدَاعِ . فَمَ نَحْرَجُ مِنْ جَحْرِهِ ، فَوَقَفَ عندَ الْبَابِ ، فَقَالَ لَهُ الْغُرَابُ : مَا يَمْنَعُكُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى ، وَالْا سَتَنْنَاسَ بِي لِ فَهَلْ فِي نَفْسِكَ بَعْدَ ذَلْكَ مِنَّى رِيبَةً لِ قَالَ الجُرَدُ: إِنَّ أَهُلَ الدُنيا يَتَعَاطُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَمْرِينِ، ويتُواصَلُونَ عَلَيْهُمَا ، وَهُمَا ذَاتُ النَّفْسِ ، وَذَاتُ الْيَـد . . فَالْمُتَبَادُلُونَ ذَاتَ النَّفْسِ هُمُ الْأَصْفِياءُ ، وأمَّا الْمُتَبَادُلُونَ ذَاتَ الْيَدِ فَهُمُ المُتَعَاوِنُونَ الَّذِينَ يَلْمُتُمِسُ بَعْضُهُمْ الْلانْتِفَاعُ بِبَعْضٍ . وَمَنْ كَانَ يَصَنَّعُ الْمُعْرُوفَ لِبَعْضِ مَنَافِعِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّمَا مَثْلُهُ فِيمَا يَبْذُلُ وَيُعْطِي كُمَثْلِ الصَّيَّادِ وَإِلْقَانِهِ الْحَبِّ لِلطَّيْرِ ، لَا يُرِيدُ بِذَلْكَ نَفْعَ الطّيرِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ نَفْعَ نَفْسِهِ وَفَطْعًاطِي ذَاتِ النَّفْسِ أَفْضَلُ مِن تَعَاطِى ذَاتِ الْيَدِ ، وَإِنَّى وَثِقْتُ مِنْكَ بِذَاتِ نَفْسِكَ ، وَمُنَحْتَكَ مِنْ نَفْسِي مِثْلُ ذَٰلِكَ ، وَلَيْسَ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكَ سُوءُ ظُنَّ بِكَ ، وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ لَكَ أَصْحَابًا جَوْهُرُهُمْ بَكُوهُمِ كُوهُ لِكَ، وَلَيْسَ رَأْيَهُمْ فِي كُرَأْيِكَ • سَهِم أَيَ

قَالَ الْغُرَابُ : إِنَّ مِنْ عَلَامَةِ الصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لِصَدِيقِ صديقه صديقًا ، ولعدو صديقه عدوًا ؛ وليس لي بصاحب مديقه صديقه عدوًا ؛ وليس لي بصاحب ولا صديقٍ من لا يكون لك مُحِبًا ؛ وَإِنَّهُ يَهُونُ عَلَى قَطِيعَةُ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ مِنْ جَوْهُمِي ، ثُمَّ إِنَّ الْجُرَدُ نَحْرَجَ إِلَى الْغُرَابِ ، فَتُصَافِحًا وَتُصَافِياً ، وَأَنِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ ، حَتَّى إِذَا مُضَتَ لَهُمَا أَيَّامُ قَالَ الْغُرَابُ لِلْجُرَدِ: إِنَّ جَحَرَكَ قَرِيبُ مَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَخَافُ أَنْ يَرْمِيكُ بَعْضَ الصَّبْيَانِ بِحَجْرٍ ، وَلِي مُكَانُ في عزلة ، ولي فيه صديقٌ مِن السَّلَاحِفِ، وهُو مُحْصِبُ مِن السَّمَكَ ؛ وَنَحْنُ وَاجِدُونَ هُنَاكَ مَا نَأْكُلُ ؛ فَأْرِيدُ أَنْ أَنْطُلُقَ بِكَ إِلَى هُنَاكَ لِنَعِيشَ آمِنَيْنِ . قَالَ الْجُرَذُ : إِنَّ لِى أَخْبَارًا وَقِصَصًا سَأَقُصُهَا عَلَيْكَ إِذَا آنتُهِينَا جَيْثُ تُرِيدً، فَأَفْعَلْ مَا تَشَاءُ. فَأَخَذَ الْغُرَابُ بِذَنْبِ الْجُرَدِ، وَطَارَبِهِ حَتَّى بَلَغَ بِهِ حَيْثُ أَرَادُ ، فَلَمَّا دُنَا مِنَ الْعَيْنِ الَّتِي فِيهَا السَّلَحِفَاةُ، بَصُرَتِ السَّلَحَفَاةُ بِغُرَابِ ومُعَهُ مري رفز رَبِيلَ منه ، ولم تعلم أنه صاحبها ، فناداها ، نخرجت جرد ، فذعرت منه ، ولم تعلم أنه صاحبها ، فناداها ، نخرجت إِلَيْهِ، وَسَأَلَتُهُ مِنَ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ! فَأَخْبَرُهُ الْمِقْصِيَّهُ حِينَ تَبِعَ

لَمْكُمْ، وَمَاكَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْحُرُذِ حَتَّى الْنَهَى إِلَيْهَا فَلَا الْحُرَدِ ، عَجِبَتْ مِنْ عَقْلِهِ وَوَفَائِهِ ، وَمَاكَانُ مِنْ أَلْمُ الْحُرُدِ ، عَجِبَتْ مِنْ عَقْلِهِ وَوَفَائِهِ ، وَمَاكَتْ لَهُ : مَا سَاقِكَ إِلَى هٰذِهِ الْأَرْضِ ? قَالَ الْعُرَابُ الْجُرُدِ : اقْصُصْ عَلَى الْأَخْبَارَ الَّتِي زَعْمْتَ أَنَّكَ ثُحَدِّثُنِي الْعُرَابُ الْجُرُدِ : اقْصُصْ عَلَى الْأَخْبَارَ الَّتِي زَعْمْتَ أَنَّكَ ثُحَدِّثُنِي الْعُرَابُ الْجُرَدِ : اقْصُصْ عَلَى الْأَخْبَارَ الَّتِي زَعْمْتَ أَنَّكَ ثُحَدِّثُنِي اللَّهُ الْحُرَدِ : اقْصُصْ عَلَى الْأَخْبَارَ الَّتِي زَعْمْتَ أَنَّكَ ثُحَدِّثُنِي بَهَا مَع جَوَابِ مَا سَأَلَتِ السَّلَحْفَاةُ : فَإِنَّهَا عَمْدَ عَلَا الْحُرَدُ وَقَالَ :

ار المرى بَمَدِينَةِ مَارُوتَ فِي بَدِّتِ رَجُلِ نَاسِكِ ، كَانَ مَنْزِلِي أُولَ أَمْرِي بِمَدِينَةِ مَارُوتَ فِي بَدِّتِ رَجُلِ نَاسِكِ ، وكَانَ خَالِيًا مِنَ الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ ؛ وَكَانَ يُوتِى فِي كُلُّ يُومٍ بِسَلَّةٍ مِنَ الطَّعَامِ فَيَأَكُلُ مِنْهَا حَاجَتُهُ وَيُعَلِّقُ الْبُكَاقِي ؛ وَكُنْتُ أَرْصُلُهُ النَّاسِكَ ، حَتَّى يَخْرُجَ وَأَثِبُ إِلَى السَّلَّةِ ، فَلَا أَدْعُ فِيهَا طَعَامًا إِلَّا أَكُنَّهُ ، وَأَرْمِى بِهِ إِلَى الْجِرْذَانِ ، كَلَهِدَ النَّاسِكُ مِرَارًا أَنْ يُعَلِّقَ السَّلَّةُ مَكَانًا لَا أَنَالُهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ ؛ حَتَّى نَزَلَ بِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ضَيْفٌ ، فَأَكَلا جَمِيعًا ، ثُمَّ أَخَذَا فِي الْحَدِيثِ ، فَقَالَ النَّاسِكُ للضّيف: مِن أَى أَرْضِ أَقْبَلْتَ ? وَأَيْنَ تُرِيدُ الآنَ ? وَكَانَ الرَّجُلُ قَدْ جَابَ الْآفَاقَ ، وَرَأَى عَجَانِبَ ، فَأَنْشَأَ يُحَدُّثُ النَّاسِكَ عَمَّا

at ile

وَطِئَ مِنَ الْبِلَادِ، وَرَأِي مِنَ الْعَجَائِبِ، وَجَعَلَ النَّاسِكُ خِلَالً ذَلِكَ يَصِفُقَ بِيدَهِ ، لِينفرنِي عَنِ السَّلَّةِ ، فَغَضِبَ الضَّيفُ وَقَالَ : أَنَا أَحَدُثُكُ وَأَنْتَ تَهْزَأُ بِحَدِيثِي ! فَمَا حَمَلُكُ عَلَى أَذْ سَأَلْتَنِي لِ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَصَفَقَ بِيَدِي الأنفر جَرَدًا قَدْ تَحَيِّرَتُ فِي أَمْرِهِ ، وَلَسْتُ أَضُعُ فِي الْبَيْتِ شَيْدً إِلَّا أَكُلُهُ ، فَقَالَ الضَّيفُ : جَرَذُ وَاحِدُ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَمْ جِرْذَاذُ كَثِيرَةُ ? فَقَالَ النَّاسِكُ : جِرْذَانَ الْبَدِي كَثِيرَةً ، ولَكُنْ فِيهَا جُرَدُ وَاحِدُ هُوَ الَّذِي غَلَبْنِي ، فَمَا أَسْتَطِيعُ لَهُ حِيلَةً . قَالَ الضَّيفُ: لَقَدْ ذَكَّرَتَنِي قُولَ الَّذِي قَالَ: لِأَمْرِ مَا بَاعَتْ هَذِهِ الْمَرَاةُ سِمْسِمَا مَقْشُورًا بِغَيْرِ مَقْشُورٍ! قَالَ النَّاسِكُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ !

قَالَ الضَّيْفُ: نَرَلْتُ مَنَّ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَسَمِعْنَهُ يَقُولُ فِي آخِرِ مُكَانِ كَذَا ، فَتَعَشَيْنَ ، فَمَ فَرَشَ لِي ، وَانْقَلَبَ الرَّجُلُ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَسَمِعْنَهُ يَقُولُ فِي آخِرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

طَعَامِكَ ، وَلَيْسَ فِي بَيْنَكَ فَضِلَ عَنْ عِيَالِكَ ? وَأَنْتَ رَجُلُ لَا تُنْدِي عَلَى شَيْءٍ أَطْعَمْنَاهُ لَا تُنْدِي عَلَى شَيْءٍ أَطْعَمْنَاهُ وَلَا تَدْخِرُهُ . قَالَ الرَّجُلُ : لَا تَنْدَيِي عَلَى شَيْءٍ أَطْعَمْنَاهُ وَأَنْفَقْنَاهُ: فَإِنَّ الْجُمْعَ وَالإِدْخَارَ رُبَّكَ كَانَتْ عَاقِبَتُهُ كَعَاقِبَةِ الذُّنْبِ . وَأَنْفَقْنَاهُ: فَإِنَّ الْجُمْعَ وَالإِدْخَارَ رُبَّكَ كَانَتْ عَاقِبَتُهُ كَعَاقِبَةِ الذُّنْبِ . وَالدَّخْارَ رُبَّكَ كَانَتْ عَاقِبَتُهُ كَعَاقِبَةِ الذُّنْبِ . وَالدَّخْلُ ثُلُكُ ؟

قَالَ الرَّجِلُ : زَعَمُوا أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يُومِ رَجِلُ قَانِصُ ، وَمَعَهُ طَالِبًا مَنْزِلَهُ ؛ فَأَعْتَرْضُهُ خَنْزِيرُ بِرَى فَرَمَاهُ بِنْشَابَةٍ نَفَذَتْ فِيهِ ؛ رة مررو مه ورررو عدر سوند. روء ر مه مه مراوي من يده القوس، فادركه الخنزير وضربه بانيابه ضربة اطارت مِن يده القوس، وَوَقَعَا مَيْتَينِ ؛ فَأَتَى عَلَيْهِمْ ذِنْبُ فَقَالَ : هذَا الرَّجُلُ وَالظَّنِّي والخنزير يَكْفِينِي أَكْلِهُم مُدَّةً ؛ وَلَكِنَ أَبْدَأُ بِهَذَا الْوَتْرِ فَآكُلُهُ ، مِرْمُ وَ وَ مِنْ مُومِى ؛ فَعَالِجُ الْوَرْحَتَى قَطَعَهُ ؛ فَلَمَّنَا انْقَطَعَ طَارَتْ سِيةُ الْقُوسِ ، فَضَرَبَتْ حَلْقَهُ فَمُـاتُ . وَإِنْمُـا ضَرَبَتُ لَكَ هذا الْمَثَلَ لِتَعْلَى أَنَّ الْجَمْعَ وَالْادْخَارَ وَخِيمُ الْعَاقِبَةِ . فَقَالَتِ

<sup>(</sup>۱) جمع نشابة ودي السهم . (۲) طرفها .

المرأة: نعم مَا قُلْتُ! وعِنْدُنَا مِنَ الأَرْزِ وَالسِّمْسِمِ مَا يَكُنَى سِنَّةً رَبِي وَكُورُ أُوسِبَعَةً، فَأَنَا غَادِيةً عَلَى اصطناعِ الطّعَامِ؛ فَادْعُ مَنْ أَحْبَبْتُ . وأخذت المرأة حين أصبحت سمساً فقشرته، وبسطته في الشمس لَيْجِفَ ؛ وَقَالَتَ لِغُلَامٍ لَهُمْ : أَطْرُدْ عَنْهُ الطَّيْرُ وَالْـكِلَابُ ؛ وتفرَّغَتُ الْمَرَأَةُ لِصَنْعِهَا ؛ وتَغَافَلَ الْغُلَامُ عَنِ السَّمْسِمِ ؛ فِحًاء كُلُّب ، فَعَاثُ فِيهِ ، فَاسْتُقَذُّرتُهُ الْمُرَاةُ ، وَكُرِهَتُ أَنْ تُصْنَعُ مِنْهُ طَعَامًا مَا ، فَذَهَبَتْ بِهِ إِلَى السُّوقِ ، فَأَخَذَتْ بِهِ مُقَايَضَةً سَمْسِمًا غَيْرَمَقْشُورٍ: مِثْلًا بِمِثْلِ، وَأَنَا وَاقِفُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلُ: لأمْرِ مَا بَاعَتْ هَذِهِ الْمُرَأَةُ سِمْسِمًا مَقْشُورًا بِغَيْر مَقْشُورٍ . وَكَذَلْكَ قَوْلِى فِي هَذَا الْجُرَدِ الَّذِي ذَكُرْتَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ عِلَّهِ مَا يَقْدِرُ عَلَى مَا شَكُوتَ مِنهُ . فَالْتُمِسَ لِي فَأْسِا لَعَلِي أَحْتُفُر جَحْرَهُ فَأَطَّلِعَ عَلَى بَعْضِ شَأْنِهِ! فَاسْتَعَارَ النَّاسِكُ مِنْ بَعْضِ جِيرَانِهِ فَأَسًّا ، فَأَتَّى بها الضيف؛ وأنا حينئذ في جُمْرٍ غير جُمْرِي أَسْمَعُ كُلامَهُمَا ، وَفِي جَمْرِي كِيسَ فِيهِ مِانَةً دِينَارٍ، لا أَدْرِي مَنْ وَضَعَهَا، فَاحْتَفُرَ

الضَّيْفُ حَتَّى أَنْتُهَى إِلَى الدُّنَانِيرِ فَأَخَذُهَا وَقَالَ لِلنَّاسِكِ : مَاكَانَ هذا الجرد يقوى على الوثوب حيث كان يثب إلا بهذه الدَّنَانِيرِ: فَإِنَّ الْمُ الْمُ جَعَلَ لَهُ قُونًا وزِيادَةً فِي الرَّأِي وَالتَّمَكُّنِ. وسترى بعد هذا أنه لا يقدر على الوثوب حيث كان يثب . فَلَتَ اكَانَ مِنَ الْغَدِ اجْتُمُعَ الْجِوْذَانُ الَّتِي كَانَتُ مَعِي فَقَالَتْ: قَدْ أَصَابِنَا الْجُوعُ ، وَأَنْتَ رَجَاوُنَا . فَانْطِلُقْتَ وَمَعِى الْجُوذَانَ إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي كُنْتُ أَثِبُ مِنْهُ إِلَى السَّلَّةِ ، فَحَاوَلْتُ ذَلِكُ مِرَارًا: فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ • فَاسْتَبَانَ لِلْجِرْذَانِ نَقْصُ حَالِى ؛ فَسَمِعَتُهُنَّ يَقُلْنَ : أَنْصِرِفْنَ عَنْهُ ، وَلَا تَطْمَعْنَ فِيَا عِنْدُهُ : فَإِنَّا نَرَى لَهُ حَالًا لانحسبه إلَّا قَد احتاج معها إلى من يعوله . فتركنني، ولَحفن بِأَعْدَائِي وَجَفُونَنِي، وَأَخَذَنَ فِي غِيبِتِي عِنْدُمَنَ يُعَادِينِي وَيُحْسَدُنِي . فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : مَا الْإِخْوَانُ وَلَا الْأَعْوَانُ وَلَا الْأَعْوَانُ وَلَا الْأَصْدَقَاءُ إِلَّا بِالْمُالِ وَوَجَدْتُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ ، إِذَا أَرَادَ أَمْرًا ، قَعَدُ بِهِ الْعَدُمُ عَمَّا يُرِيدُهُ: كَالْمُاءِ الَّذِي يَبْقَى فِي الْأُودِيَةِ مِنْ مَطَرِ الشَّنَاءِ: لَا يَمُرُ إِلَى نَهُرُ وَلَا يَجْرِى إِلَى مُكَانِ ، فَتَشْرَبُهُ أَرْضُهُ ، وَوَجَدْتُ

مَنْ لَا إِخْوَانَ لَهُ لَا أَهْلَ لَهُ ، وَمَنْ لَا وَلَدَ لَهُ لَا ذَكَّرَ لَهُ ، وَمَنْ لَا مَالَ لَهُ لَا عَقْلَ لَهُ ، وَلَا دُنيا وَلَا آخِرَةً إِنَّهُ : لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا افْتَقَرَ قَطَعُهُ أَقَارِ بُهُ وَ إِخْوَانُهُ : فَإِنَّ الشَّجَرَةَ النَّابِيَّةُ فِي السِّبَاخِ، الْمُ كُولَة مِنْ كُلِّ جَانِبِ ، كَالِ الْفَقِيرِ الْمُحْتَاجِ إِلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ . ووجدتُ الفقر رأس كُلِّ بلاءٍ ، وجالِبًا إِلَى صَاحِبِهِ كُلَّ مَقْتِ، ومعدنَ النَّميمة ، ووَجَدْتُ الرَّجُلَ إِذَا افْتَقَرَ اتَّهُمَهُ مَنْ كَانَ لَهُ مؤيم المريم القالم من كان يظن فيه حسنا: فإن آذنب موتميناً: فإن آذنب عَيْرِهُ كَانَ هُو لِلنَّهُمَةِ مُوضِعًا، وَلَدِسَ مِنْ خَلِةٍ هِي لِلْغَنِي مَدْحَ إِلَّا وَهِيَ لِلْفَقِيرِ ذُمَّ، فَإِنْ كَانَ شَجَاعًا قِيلَ : أَهُوجُ ، وَإِنْ كَانَ جُوَادًا سَمِّى مُبَذِّرًا ؛ وَإِنْ كَانَ حَلِيمًا سَمَّى ضَعيفًا ؛ وَإِنْ كَانَ وقُورًا سَمَى مَلِيدًا . فَالْمُوتُ أَهُونُ مِنَ الْجِاجَةِ الَّتِي تُحْوِجُ صَاحِبُهَا إِلَى الْمُسَأَلَةِ ، وَلَا سِمَّا مَسَأَلَةُ الْأَشْعَاءُ وَاللَّتُ مَ : فَإِنَّ الْكُريمَ لَو كُلُفَ أَنْ يُدْخِلَ يَدُهُ فِي فَمِ الْأَفْعَىٰ ، فَيُخْرِجَ مِنْهُ سَمَّا فَيَبْتَلِعَهُ ، كَانَ ذَلِكَ أَهُونَ عَلَيْهِ ، وَأَحَبُّ إِلَيْهِ مِن مَسْأَلَةِ الْبَرِخيلِ اللَّئِيمِ . وقد كنت رأيت الضيف حين أخذ الدّنانير فقاسمها النّاسك ،

فَعَلَ النَّاسِكُ نَصِيبَهُ فِي خَرْيَطَةٍ عِنْدُ رَأْسِهِ لَكَ جَنْ اللَّيْلُ ، فَطَمِعْتُ أَنْ أَصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا فَأَرْدُهُ إِلَى جُمْرِى ، وَرَجُوتُ أَنْ يزيد ذلك في قُوتِي، وَيُراجعني بِسَدِيهِ بَعض أَصْدِقانِي. فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّاسِكُ وَهُو نَائِمُ ، حَتِّى انْتَهَيْتُ عِنْدُ رَأْسِهِ ، وَوَجَدْتُ الضَّيفُ يُقِظُّانُ ، وَبِيَدِهِ قَضِيبُ ، فَضَرَبَنِي عَلَى رَأْسِي ضَرَبَةً موجعة ، فسعيت إلى جحرى . فلك سكن عني الألم، هيجني الجرص والشره، فحرجت طمعًا كطمعي الأول، وإذا الضيف مُورُورُ اللهِ مِرْرِي مِرْرِي مِرْدُ أَسِلُونَ مِنْ الدَّمَ ، فَتَقَلَّبُتُ ظَهْرًا يُرْصَدُنِي مَنَى الدَّمَ ، فَتَقَلَّبُتُ ظَهْرًا لِبَطْنِ إِلَى جَمْرِى ، فَخُرُرْتُ مَغْشِيًّا عَلَى ، فَأَصَابِنِي مِنَ الْوَجَعِ مَا بَغْضَ إِلَى الْمُكَالُ، حَتَى لَا أَسْمَعَ بِذِكْرِهِ إِلَّا تَدَاخَلَنِي مِن ذِكْرِ الْمُ الْرَعْدَةُ وَهَيْبَةً . ثُمَّ تَذَكَّرْتُ فَوَجَدْتُ الْبَلَاءَ فِي الدُّنْيَا إِنَّمَ الْمُ الدُّنْيَا إِنَّمَ يَسُوقُهُ الْجُرْصُ وَالشَّرُهُ ، وَلَا يَزَالُ صَاحِبُ الدُّنيَا فِي بَلِيَّةٌ وَتَعَبِّ ونصب ، ووَجَدْتُ تَجُشِمُ الْأَسْفَارِ الْبَعِيدَةِ فِي طَلَبِ الدُّنيَ الْأَسْفَارِ الْبَعِيدَةِ فِي طَلَبِ الدُّنيَ أَهُونَ عَلَى مِنْ بَسُطِ الْدَرِ إِلَى السَّخِيِّ بِالْمُـكَالِ ، وَكُمْ أَرْكَالُرْضَا

<sup>(</sup>١) تكاف الأمر على مشقة .

شَيْئًا، فَصَارَ أَمْرِى إِلَى أَنْ رَضِيتُ وَقَنِعْتُ ، وَانْتَقَلْتُ مِنْ بَيْتِ النَّاسِكِ إِلَى الْبَرِّيَّةِ ؛ وَكَانَ لِى صَدِيقٌ مِنَ الْجَكَام، فَسِيقَتْ إِلَى بِصِدَاقَتِهِ صَـدَاقَةً . ثُمَّ ذَكَرَ لِى الْغُرَابُ مَا بَيْنَكِ وَبَيْنَهُ مِنَ الْمُودَةِ ، وَأَخِبَرُنِي أَنَّهُ يُرِيدُ إِنْيَانَكِ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيكِ مُعَهُ، فَكُرِهْتُ الْوِحْدَةُ ، فَإِنَّهُ لَاشَىءَ مِنْ سُرُورِ الدُّنْيَا يَعْدُلُ صَحْبَةً الْإِخْوَانِ ، وَلَا غُمَّ فِيهَا يَعْدِلُ الْبَعْدُ عَنْهُمْ . وَجَرَّبْتُ : فَعَلَّمْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَلْتَمَسَ مِنَ الدُّنْيَا غَيْرَالْكُفَافِ الَّذِي يدفع به الأذي عن نفسه : وهو اليسير من المطعم والمشرب ، إِذَا اشْمَالُ عَلَى صِعَةِ الْبُدُنِ وَرَفَاهَةِ الْبَالِ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وُهُبَتْلَهُ الدُّنيَا بِمَا فِيهَا ، لَمْ يَكُ يَنْتَفِعُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِالْقَلِيلِ الَّذِي يدفع به عن نفسه الحاجة: فأقبلت مع الغراب إليك على هذا الرّأي، وأنا لك أخ ، فلتكن منزلتي عندك كذلك . فَلَتَ اللَّهِ الْجُرَدُ مِنْ كَلَامِهِ أَجَابَتُ لَا السَّلَحْفَاهُ بِكَلامٍ رَقِيقٍ عَذْبِ، وَقَالَتْ: قَدَ سَمِعْتُ كَلَامَكَ، وَمَا أَحْسَنَ مَا تَحَدَّثْتَ بِهِ ا إِلَّا أَنِّى رَأَيْتُكُ تَذُّكُرُ بِقُسَايًا أَمُورِ هِي فَى نَفْسِكُ . وَأَعْلَمُ أَنَّ

حُسنَ الْكَلَامُ لَا يَتِمْ إِلَّا بِحُسْنِ الْعَمَلِ ، وَأَنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي قَدْ عَلِمَ دُواءً مَنْ ضُهِ إِنْ لَمْ يَتَدَاوُ بِهِ ، لَمْ يَغْنِ عَلْمُهُ بِهِ شَيْئًا ، وَمُ يَجِدُ لدانه رَاحَةً وَلَا خَفَّةً . فَاسْتَعْمِلْ رَأْيَكُ ، وَلَا تَحْزُنْ لِقِلَّةِ الْمُكَالِ: فَإِنَّ الرَّجُلَ ذَا الْمُسُرُوءَةِ قَدْ يُكُرَّمُ عَلَى غَيْرِ مَالٍ : كَالْأَسَدِ الَّذِي يَهَابُ ، وَإِنْ كَانَ رَابِضًا ، وَالْغَنِيُّ الَّذِي لَا مُرُوءَةَ لَهُ يَهُانُ ، وَإِنْ كَانَ كَنِيرَ الْمَالِ: كَالْكُلْبِ لَا يَحْفَلُ بِهِ ، وَإِنْ طُوقَ وخُلْخِلَ بِالذَّهَبِ ، فَلَا تَكْبُرُزَّ عَلَيْكَ غُرْبَتُكَ : فَإِنَّ الْعَـاقِلَ لَا غُرِبَةً لَهُ : كَالْأُسَدِ الَّذِي لَا يَنْقَابُ إِلَّا وَمَعَهُ قُوتُهُ . فَأَنْحَسِنَ العَاهُدُكُ لِنَفْسِكَ : فَإِنَّكَ إِذَا فَعَابِتَ ذِلْكَ جَاءَكَ الْحَيْرُ يَعَالَبُكُ كَمَا يَطْلُبُ الْمُكَاءَ انْحِدَارُهُ . وَإِنْمَا جَعِلَ الْفَضْلُ لِلْحَازِمِ الْبَصِيرِ . بِالْأُمُورِ ؛ وَمَا الْكُسْلَانُ الْمُتَرَدِدُ فَإِنَ الْفَضْلَ لَا يَصْحَبُهُ . وَتَدَ قِيلَ فِي أَشْيَاءَ لَيْسَ لَهُمَا ثَبَاتَ وَلَا بَقَاءً: ظِلَّ الْغَيْمَ مَ قِي الصَّيْفِ، وَخُلَّةُ الْأَشْرَارِ ، وَالْبِنَاءُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ ، وَالْمَـالُ الْكَثِيرُ:

<sup>(</sup>۱) يمكر أن يكوں مأحوذا من المحلحل وهو ووضع الخلحال و ,لا قال كلمــة خلجل لم ترد صريحا إلّا في معنى حلخل انعظم أخذ ما عليه من الخيم والمخجل مشتق فهو يشعر أن له فعلا وإن لم تذكره المعاجم لأنها لا تعرض للقياس أو هو ممــا أميت من الكلم .

فَلَتَ سَمِعَ الْغُرَابُ كَلامَ السَّلَحْفَاةِ الْجُرَدِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، وَمُلاطَفَتِهَا إِيَّاهُ فَرِحَ بِذَلِكَ ، وَقَالَ : لَقَدْ سَرَرْتِنِي ، وَأَنْعَمْتِ عَلَى ، وَأَنْتِ جَدِيرَةٌ أَنْ تَسُرِى نَفْسَتِ بِمِثْلِ مَاسَرَرْتِنِي بِهِ ، وَ إِنَّ عَلَى ، وَأَنْتِ جَدِيرَةٌ أَنْ تَسُرِى نَفْسَتِ بِمِثْلِ مَاسَرَرْتِنِي بِهِ ، وَ إِنَّ وَلَى أَهْلِ الدَّنْيَ بِشِدَةِ السَّرُورِ مَنْ لَا يَزَالُ رَبَّعُهُ مِنْ إِخْوَانِهِ وَأَصْدِقَانِهِ مِنَ الصَّالِينَ مَعْمُورًا ، وَلَا يَزَالُ رَبَّعُهُ مِنْ إِخْوَانِهِ وَأَصْدِقَانِهِ مِنَ الصَّالِينَ مَعْمُورًا ، وَلَا يَزَالُ عَنْدُهُ مِنْهُمْ جَمَاعَةً بَسَرُهُمْ وَيَسَرُّونَهُ ، وَيَكُونُ مِن وَرَاءِ أُمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ فَالْمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ بَالْمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ فَالْمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ فَالْمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ وَالْمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ فَالْمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ فَالْمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ وَالْمُؤْمُ وَيَسُرُونَهُ مِنْ الْكَرَامُ : كَالْفِيلَ إِذَا وَحِلَ لَا تُحْرِجُهُ إِلَّا الْفِيلَةُ فِي إِلَا الْكِرَامُ : كَالْفِيلَ إِذَا وَحِلَ لَا تُحْرِجُهُ إِلَّا الْفِيلَةُ .

فَبِينَمَا الْغُرَابُ فِي كَلَامِهِ ، إِذْ أَقْبَـلَ نَحُوهُمْ ظَبِي يَسْعَى ، مَنْ مَنْ مِنْ السَّلَحْفَاةُ ، فَغَاضَتْ فِي الْمُاءِ ، وَخَرَجَ الْجُرَدُ إِلَى جَعْرِهِ ، وَطَارَ الْغُرَابُ ، فُوقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ . ثُمَّ إِنَّ الْغُرَابُ حَلَّقَ فِي السَّمَاءِ لِيَنْظُرُ هَلَ لِلظَّنِي طَالِبٌ لِ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ، فَنَادَى الجُردُ وَالسَّلَحْفَاةَ ، وَخَرَجًا ، فَقَالَتِ السَّلَحْفَاةُ لِلظَّنِي ، حِينَ رَأْتُهُ يَنْظُرُ إِلَى الْمُاءِ: آشَرَبْ إِنْ كَانَ بِكَ عَطَشٍ ، وَلَا يَخَفْ: فَإِنَّهُ لَا خُوفَ عَلَيْكُ ، فَـدُنَا الظَّنَّى ، فَرَحَبَتْ بِهِ السَّلَحَفَاةُ وَحَيْنَهُ ؛ وَقَالَتَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؛ قَالَ : كُنْتُ أَسْنَحُ بهذه الصَّحُارَى ، فَلَمْ تَزَلِ الْأَسْاوِرَةُ تَطُرُدُنِي مِنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِ . حَتَّى رَأَيْتُ الْيَوْمَ شَبِّحًا . فِخُفْتُ أَنْ يَكُونَ قَانِصًا . قَالَتَ : لَا يَحُفُ : فَإِنَّا لَمْ نَرَ هَاهُنَا قَانِصًا قَطْ ، وَنَحْنُ نَبْذُلُ لَكَ. وُدَّنَا وَمَكَانَنَا ، وَالْمَاءُ وَالْمَرْعَى كَثِيرَانِ عِنْدُنَا: فَارْغَبُ في صحبتنا . فأقام الظبي معهم ، وكان لهم عريش يجتمعون

١١٠ انسانح منالصيد: مامر مرالمياسر الىالمياس والبارح صده، والمراد هنا مطلق الرتوع.

<sup>(</sup>۲) جمع إسواروهو الرامي بالسهام •

<sup>(</sup>۳) مکان بستظار به .

فيهِ ، وَيَتَذَاكُونَ الْأَحَادِيثَ وَالْأَحْبَارَ . فَبَيْنَمَا الْغُرَابُ وَالْحُرَدُ وَالسَّلَحْفَاةُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي الْعَرِيشِ ، غَابَ الظَّنِي ، فَتُوقَّعُوهُ سَاعَةً ، فَلَمْ يَأْتِ . فَلَتُ أَبْطَأَ أَشْفَقُوا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابِهُ عَنْتُ ، فَقَالَ الْجُرَدُ وَالسَّلَحَفَاةُ لِلْغُرَابِ: آنظُرُ هَلْ تَرَى مَمَّا يَلِينَا شَيْئًا ? فَحَلَقَ الْغُرَابُ فِي السَّمَاءِ فَنَظَرَ: فَإِذَا الظَّنِي فِي الْحَبَائِلِ مُقْتَنَصًا ، فَانْقُضَ مُسْرِعًا ، فَأَخْبَرُهُمَا بِذَلِكَ ، فَقَالَتِ السَّلَحْفَاةُ وَالْغُرَابُ الجرد : هذَا أمر لا يرجى فيه غيرك ، فأغِث أخاك ، فسعى الجُرْذُ مُسْرِعًا ، فَأَتَّى الظَّنِي ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ وَقَعْتَ فِي هَذِهِ الْوَرْطَةِ وَأَنْتُ مِنَ الْأَكْبَاسِ ؟ قَالَ الظَّنِي : هَلْ يُغْنِي الْكَيْسُ مَعَ الْمُقَادِيرِ شَيْئًا ، فَبَيْنَمَا هُمَا فِي الْحَدِيثِ إِذْ وَافْتُهُمَا السَّلَحْفَاةُ ، فَقَالَ لَمَا الظَّنِي . مَا أَصَدِت بِمَجِيثُكَ إِلَيْنَا: فَإِنَّ الْقَانِصَ لَوِ انتهى إِلَيْنَا وَقَدْ قَطَعَ الْجُرْدُ الْحَبَائِلُ اسْتَبَقْتُهُ عَدُواً ، ولِلْجُرْدِ أَجْمَارُ كُثِيرَةً ، والْغُرَابُ يَطِيرُ ، وَأَنْتِ ثَقِيلَةً : لا سَعَى لَكِ وَلَا حَرَكَةَ ، وَأَخَافُ عَلَيْكِ الْقَانِصِ . قَالَتْ : لَا عَيْشُ مَعَ

 <sup>(</sup>۱) خافوا • (۲) وقوع في أمر شاق • (۲) جمع كيس وهو الفطن الظريف •

فراق الأحبَّة ، وَإِذَا فَارَقَ الْأَلِيفُ أَلِيفُهُ فَقَدْ سُلِبَ فُوادُهُ ، رو روو رو رو روس رروو که که بنت کالامها حتی وافی الْقَانِصُ ؛ وَوَافَقَ ذَلِكَ فَرَاعَ الْجُرُذِ مِنَ قَطْعِ الشَّرَكِ ؛ فَنَجَا الظَّنَّى بِنَفْسِهِ ، وَطَارَ الْغُرَابُ مُحَلِّقًا ، ودَخَلَ الْجُرْذُ بَعْضَ الأجمار، وَلَمْ يَبْقُ غَيْرُ السَّلَحْفَاةِ ، وَدُنَا الصَّيَّادُ فَوَجَدَ حِبَالَتُهُ مُقَطَّعَةً، فَنَظَرَ يَمِينًا وشِمَالًا فَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ السَّلَحْفَاةِ تَدِبّ، فَأَخَذَهَا وربطها، فلم يُلبُثِ الْغُرَابُ وَالْجُرَدُ وَالظَّنِي أَنِ اجْتَمَعُوا فَنَظُرُوا الْقَانِصَ قَدْ رَبَطُ السَّلَحَفَاةَ ، فَاشْتَدَّ حَزَنْهُمْ ، وَقَالَ الْجُرَدُ : مَا أَرَانَا نَجَاوِزُ عَقْبَةً مِنَ الْبَلَاءِ إِلَّا صِرْنَا فِي أَشَدَّ مِنْهَا . وَلَقَدْ صَدَقَ الَّذِي قَالَ: لَا يَزَالُ الْإِنسَانُ مُسْتَمِرًا فِي إِقْبَالِهِ مَا لَمْ يَعْثُرُ ؛ فَإِذَا عَثْرَ لِحَ إِنهِ الْعِثَارُ ، وَإِنْ مَشَى فِي جَدْدِ الْأَرْضِ ، وَحَذْرِي عَلَى السَّلَحْفَاةِ خَيْرِ الْأَصْدِقَاءِ الَّتِي خُلَّتُهَا لَيْسَتْ لِلْمُجَازَاةِ وَلَا لِالنِّمَاسِ مُكَافَأَةٍ ، ولَكِنَّهَا خُلَّةُ الْكُرِّمِ وَالشَّرَفِ ، خُلَّةً هِي

<sup>(</sup>٢) الخلة: الصداقة .

<sup>(</sup>٢) الأرض الغليظة المستوية •

<sup>(</sup>۱) تمادی ۰

أَفْضَلُ مِنْ خُلَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، خُلَّةً لا يُزيلُهَا إِلَّا الْمُوتَ . وَيُحُ لِمُذَا الْجُسَد الْمُوكَلِيهِ الْبَلَاءُ الَّذِي لَا يَزَالُ فِي تَصَرُفِ وتَقَلُّبِ، ولا يَدُومُ لَهُ شَيْءٌ ، ولا يَلْبَثُ مَعَهُ أَمْنُ : كَمَا لاَ يَدُومُ لِلطَّالِعِ مِنَ النَّجُومِ طُلُوعٌ ، وَلَا لِلْآفِلِ مِنْهَا أَفُولُ ، لَكِنْ لَا يَزَالُ الطَّالِعُ مِنْهَا آفِلًا ، وَالْآفِلُ طَالِعًا ، وَكَمَا تَكُونُ آلَامُ الْكُلُومِ وَانْتِقَاضُ الْجِرَاحَاتِ ، كُذْلِكَ مَنْ قَرِحَتْ كُلُومُهُ بِفَقْد إِخْوَانِهِ بَعْدَ اجتماعه بهم . فقال الظَّي وَالْغُرَابُ لِلْجُرِدِ : إِنَّ حَذَرَنَا وَحَذَرَكَ وكَلَامَكَ ، وَإِنْ كَانَ بَلِيغًا ، كُلُّ مِنْهَا لَا يُغْنِي عَنِ السَّلَحْفَاة شيئًا . وَإِنَّهُ كَمَّا يُقَالُ: إِنَّمَا يُحْتَبُّرُ النَّاسُ عِنْدُ الْبَلَاءِ ، وَذُو الأمانة عند الأخذ والعطاء، والأهل والولد عند الفاقة ، كذلك يُحْتَبُرُ الْإِخْوَانُ عِنْدُ النَّوَائِبِ ، قَالَ الجُرَّذُ : أَرَى مِنَ الْحِيلَةِ أَنْ تَذْهَبَ، أيها الظَّنِي ، فَتَقَعَ بِمُنظرِ مِنَ الْقَانِصِ: كَأَنَّكَ بَرِيحٌ ، ويقعُ الغرابُ عَلَيْكَ كَأَنَّهُ يَاكُلُ مِنْكَ ، وأَسْعَى أَنَا فَأَكُونَ قُرِيبًا وَيَقْعُ الْغُرابُ عَلَيْك مِنَ الْقَانِصِ ، مُرَاقِبً لَهُ ، فَعَلَّهُ أَنْ يَرْمِى مَا مَعَهُ مِنَ الْآلَةِ ،

<sup>(</sup>۱) حمع كلم وهو الجرح .

وَيَضَعُ السَّاحَفَاةُ ، وَيَقْصِدُكَ طَامِعًا فِيكَ ، رَاجِيًا تَحْصِيلُكَ . فَإِذَا دَنَا مِنْكُ فَفِرَ عَنْهُ رُويْدًا : بِحَيْثُ لَا يَنْقَطِعُ طَمَعُهُ مِنْكُ ، وَمُكِنَّهُ مِنْ أَخَذَكُ مَرَةً بَعَدُ مَرَةٍ ، حَتَى يَبَعَدُ عَنَّا ، وَأَنْحُ مِنْهُ هذَا النَّحُو مَا استَطَعْتَ : فَإِنَّى أَرْجُو أَلَّا يَنْصَرِفَ إِلَّا وَقَدْ قَطَّعْتُ الْحُبَائِلُ عَنِ السَّلَحَهَاةِ ، وَأَنْجُو بِهَا . فَهَعَلَ الْغُرَابُ وَالظِّي مَا أَمْرُهُمَا بِهِ الْجُرْدُ، وَتَبِعَهُمَا الْقَانِصُ، فَاسْتَجْرَهُ الظَّبِّي، حَتَّى أَبْعَدُهُ عَرِبِ الْجُرَدُ وَالسَّلَحَفَاةِ ؛ وَالْجُرُدُ مُقْبِلُ عَلَى قَطْعِ الحُبَائِلِ، حَتَّى قَطَعَهَا، وَنَجَا بِالسَّلَحْفَاةِ، وَعَادَ الْقَانَصُ مَجْهُودًا لَاغِبًا فُوجَدَ حِبَالَتُهُ مُقَطِّعَةً ، فَفَكَّرُ فِي أَمْرِهِ مَعَ الظَّبِي الْمُنظَالِمَ ، فَظَنَ أَنَّهُ خُولِطَ فِي عَقْلِهِ ، وَفَكَّرَ فِي أَمْرِ الظَّنِي وَالْغُرَابِ الَّذِي كَأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ ، وَقَرْضِ حِبَالَتِهِ ، فَاسْتُوحَشَ مِنَ الْأَرْضِ وَقَالَ : هذهِ أَرْضُ جِنِّ أَوْ سَحَرَةٍ . فَرَجَعَ مُولِّيًا لَا يَلْتُمِسُ شَيْئًا ، وَلَا يَلْنَفِتُ إِلَيْهِ ، وَاجْتُمَعَ الْغُرَابُ وَالظَّلِي وَالْجُورَدُ وَالسَّلَحْفَاةُ إِلَى عَريشِهِمْ سَا لِمِينَ آمِنِينَ كَأْحَسَن مَا كَانُوا عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>۱۱) تعبا . (۲) المتظاهر بالظَّلَع وهو مثى شديه بالعرج .

فَإِذَا كَانَ هَذَا الْحَلْقُ مَعَ صِغَرِهِ وَضَعْفِهِ قَدْ قَدَرَ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْ مَرَابِطِ الْهَلَكَةِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِمَوَدَّتِهِ وَخُلُومِهَا ، وَثَبَاتِ مِنْ مَرَابِطِ الْهَلَكَةِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِمَوْدَتِهِ وَخُلُومِهَا ، وَشَانُ قَلْبِهِ عَلَيْهَا ، وَاسْتِمْتَاعِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ ، فَالْإِنْسَانُ الَّذِي قَدْ أَعْطِى الْعَقْلَ وَالْفَهُمْ . وَأَلْهِمَ الْخَيْرُ وَالشَّرَ ، وَمُنِحَ النَّوَاصُلِ وَالنَّعَاضُدِ . فَهَذَا مَثَلُ التَّمْيِيزَ وَالْمَعْرِفَة ، أَوْلَى وَأَحْرَى بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّعَاضُدِ . فَهَذَا مَثَلُ التَّمْيِيزَ وَالْمَعْرِفَة ، أَوْلَى وَأَحْرَى بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّعَاضُدِ . فَهَذَا مَثَلُ إِنْ الصَّحْبَةِ .

(القصى باب الحامة المطوقة)

## بَابُ البُوم وَالْغَرْبَان

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَاكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلُسُوفِ: قَدْ سَمِعْتُ مَثَلَ إِخُوانِ الصَّفَاءِ وَتَعَاوُنِهِمْ ، فَاضْرِبْ لِى مَثَلَ الْعَدُوِ الَّذِى لَا يَنْبَغِى أَنْ يُغْتَرَّ بِهِ ، وَإِنْ أَظْهَرَ تَضَرَّعًا وَمَلَقًا ، قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : مَنِ آغَتَرَّ بِالْعَدُوِ الَّذِى لَمْ يَزَلْ عَدُوًا ، أَصَابَهُ مَا أَصَابَ البُومَ مِنَ الْغِرْبَانِ ، فَالَ الْمُلُكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلْكَ ؟

قَالَ بَيْدَبَا : زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ فِي جَبَلٍ مِنَ الْجِحْبَالِ شَجَرَةُ مِنْ شَجَرَ (۱) الدَّوْجِ ، فِيهَا وَكُرُ أَذْفِ عُرَابٍ ، وَعَلَيْهِنَ وَالْ مِنْ أَنْفُسِهِنَ ،

<sup>(</sup>١) جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة .

وكَانَ عِنْدُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ كُهْفُ فِيهِ أَلْفُ بُومَةٍ ، وَعَلَيْهِنَ وَال منهن ، فَخُرَجَ مَلَكُ الْبُومِ لِبَعْضِ غُذُواتِهِ وَرُوحَاتِهِ ، وَفَى نَفْسِهِ الْعَدَاوَةُ لِمَلَكِ الْغِرْبَانِ ؛ وَفِي نَفْسِ الْغِرْبَانِ وَمَلِكَهَا مِثْلُ ذَلِكَ للبُوم ؛ فَأَغَارَ مَلِكُ الْبُومِ فِى أَصْحَابِهِ عَلَى الْغِرْبَانِ فِى أَوْكَارِهَا ، فَقَتَلَ وَسَبَى مِنْهَا خَلْقًا كَثِيرًا ، وَكَانَتِ الْغَارَةُ لَيْلًا ، فَلَمَّا أَصْبَحَتَ الْغُرْبَانُ اجْتُمُعَتْ إِلَى مُلِكَهَا فَقُلْنَ لَهُ : قَدْ عَلِمْتَ مَا لَقِينَا اللَّيْلَةَ مِنْ مَلِكِ الْبُومِ ، وَمَا مِنَّ إِلَّا مَنْ أَصْبَحَ قَتِيلًا أُوجرِ بِحَا أَوْ مَكْسُورَ الْجُنَاجِ أَوْمَنْتُوفَ الرِّيشِ أَوْ مَقْطُوفَ الذَّنبِ وأشد ممَّا أصابنا ضراً علينا جراءتهن علينا، وعلمهن بمكاننا، وَهُنَّ عَائِدَاتُ إِلَيْنَا غَيْرُ مُنْقَطِعاتِ عَنَّا: لِعلْمِهِنَّ بِمَكَانِنَا: فَإِنَّمَ تَحْنُ لَكَ ، وَلَكَ الرَّأَى ، أيَّهَا الْمَلِكُ ، فَانْظُرْ لَنَا وَلَنْفُسِكُ . وَكَانَ فِي الْغِرْبَانِ بَمْسَةً مُعْتَرَفُ لَمُنْ بِحُسْنِ الرَّأْيِ ، يُسْلُدُ إِلَيْهِنَ فِي الْأُمُورِ، وَيُلْقَى عَلَيْهِنَ أَزِمَةُ الْأَحْوَالِ. وَكَانَ الْمُلَكُ كُثِيرًا مَا يُشَـاوِرُهُنَّ فِي الْأُمُـورِ ، وَيَأْخُذُ آرَاءَهُنَّ فِي الْحُـوَادِثِ وَالنُّوازِلِ .

<sup>(</sup>١) جمع غُدوة وهي الذهاب في البكرة .

فَقَالَ الْمُلَكُ لِلْأُولِ مِنَ الْحُمْسَةِ: مَا رَأَيْكُ فَي هٰذَا الْأَمْنِ ؟ قَالَ : رَأْبِي قَدْ سَبِقَتْنَا إِلَيْهِ الْعُلْمَاءُ ، وَذَلْكُ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَيْسَ لْلَعُدُو الْحَيْقِ إِلَّا الْهَـرَبُ مِنْهُ . قَالَ الْمَلَكُ لِلنَّانِي : مَا رَأَيْكُ لِلنَّانِي : مَا رَأَيْكُ أنتَ فِي هَــٰذَا الْأَمْرِ لِ قَالَ : رَأْبِي مَا رَأَى هَٰذَا مِنَ الْهُرَبِ . قَالَ الْمَلِكُ : لَا أَرَى لَكُمَا ذَلِكَ رَأَيًا ، أَنْ نَرْحَلَ عَنْ أَوْطَانِنَا وَنَحْلِيهَا لِعَدُونَا مِنْ أُولِ نَكْبَةٍ أَصَابَتْنَا مِنْهُ ، وَلَا يَنْبَغِي لَنَا ذَلِكَ ، وَلَكِنْ نَجْمِعُ أَمْرُنَا ، وَنَسْتَعِدُ لِعَدُونَا ، وَنَذَكِى نَارَ الْحَرْبِ فِيمَا بيننا وبين عَدُونَا ، وَنَحْتُرِسُ مِنَ الْغِرَةِ إِذَا أَقْبَلَ إِلَيْنَا ، فَنَلْقَاهُ مستعدين، ونقاتِله قتالًا غير مراجعين فيه، ولا مقصرين عنه ، وتلقى أطرافنا أطراف العدوِ ، ونَحْرزُ بِحُصُونِنا ، ونَدافع عَدُونَا: بِالْأَنَاةِ مَرَّةً، وَبِالْحَالَادِ أَخْرَى، حَيثُ نُصِيبُ فُرْصَتَنَا وَبُغْيَتُنَا ، وَقَدْ ثُنَيْنَا عَدُونَا عَنَّا .

<sup>(</sup>١) المغتاظ . (٢) نوقد . (٣) الغفلة . (٤) المضاربة بالسيوف .

الطّلائع بيننا وبين عدونا ، فنعلم أيريد صلحنا أم يريد حربنا أَمْ يُرِيدُ الْفِدْيَةُ لِا فَإِنْ رَأَيْنَا أَمْرَهُ أَمْرَ طَامِعٍ فِي مَالٍ ، لَمْ نَكْرُهِ الصَّلْحَ عَلَى خَرَاجٍ نُودِيهِ إِلَيْهِ فِي كُلُّ سَنَةً ، نَدْفَعُ بِهِ عَنْ أَنْفُسِنَا. ونَطْمَنْ فِي أَوْطَانِنَا: فَإِنَّ مِنْ آرَاءِ الْمُلُوكِ إِذَا اشْتَدَّتْ شُوكَةُ عَدُوهِم ، فَخَافُوهُ عَلَى أَنْفُسِمٍ وَبِلَادِهِم ، أَنْ يَجَعُلُوا الْأَمُوالُ جُنَّةُ الْبِلَادِ وَالْمَلِكِ وَالرَّعِيَّةِ ، قَالَ الْمَلَكُ لِلرَّابِعِ: فَمَا رَأَيْكُ في هـذَا الصَّلْحِ ? قَالَ لَا أَرَاهُ رَأَيًّا ؛ بَلْ أَنْ نَفَارِقَ أَوْطَانَنَا ونصبر على الغربة وشدة المعيشة خير من أن نضيع أحسابنا وَبْحَضَعَ لِلْعَدُو الَّذِي نَحْنُ أَشْرَفَ مِنْهُ ؛ مَعَ أَنَّ الْبُومَ لَو عَرَضْنَا ذُلِكَ عَلَيْهِنَ لَمُ ارْضِينَ مِنَّا إِلَّا بِالشَّطَطِ. وَيُقَالُ فِي الْأَمْثَالِ: قَارِبْ عَدُوَّكَ بَعْضَ الْمُقَارَبَةِ: لِتَنَالَ حَاجَتَكَ . وَلَا تَقَارِبُهُ كُلُّ الْمُقَارَبَة : فَيَجْتَرَى عَلَيْكَ ، وَيُضْعِفَ جُنْدَكَ ، وَتَذِلَّ نَفْسُكُ . وَمَثُلُ ذَلِكَ مَثُلُ الْحُسَبَةِ الْمُنْصُوبَةِ فِي الشَّمْسِ : إِذَا

أَمُلْتُهَا قَلِيلًا زَادَ ظِلْهَا ، وَإِذَا جَاوَزْتَ بِهَا الْحَدَّ فِي إِمَالَتِهَا نَقَصَ الْمُلْتُهَا قَلِيلًا زَادَ ظِلْهَا ، وَإِذَا جَاوَزْتَ بِهَا الْحَدَّ فِي الْمُقَارَبَةِ ، فَالرَّأَى الظُلُ ، وَلَيْسَ عَدُونَا رَاضِيًا مِنَّا بِالدُّونِ فِي الْمُقَارَبَةِ ، فَالرَّأَى لَنَا وَلَكَ الْحُارَبَةُ ،

قَالَ الْمَلَكُ لِلْخَامِسِ: مَا تَقُولُ أَنْتَ لِ وَمَاذَا تَرَى: آلْفَتَالَ أَمِ الصَّلْحَ أَمِ الْحَلَاءَ عَنِ الْوَطَنِ ? قَالَ : أَمَّا الْقِتَالُ فَلَا سَبِيلَ للْمَرْءِ إِلَى قِنَالِ مَنْ لَا يَقُوى عَلَيْهِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ نفسه وعدوه ، وقاتل من لا يقوى عليه ، حمل نفسه على حَتْفِهَا ؛ مَعَ أَنَّ الْعَاقِلَ لَا يَسْتَصْغِرُ عَدُوًّا : فَإِنَّ مَنِ اسْتَصْغُرُ عَدُوهُ اغْتَرَبِهِ ، وَمَنِ اغْتَرَ بِعَدُوهِ لَمْ يَسَلَّمْ مِنْهُ ، وَأَنَا لِلْبُومِ شَدِيدُ الْهَيْبَةِ ، وَإِنْ أَضْرَبْنَ عَنْ قِتَالْنَا، وَقَدْ كُنْتُ أَهَابُهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْحَازِمَ لَا يَأْمَنُ عَدُوَّهُ عَلَى كُلُّ حَالٍ ، فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا لَمْ يَأْمَنْ سَطُوتُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُكْتِبًا لَمْ يَأْمَنْ وَثَبَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ وَحِيدًا لَمْ يَأْمَن مَكْرُهُ . وَأَحْرَمُ الْأَقُوامِ وَأَكْيَسُهُمْ مَنْ كُرِهُ الْقِتَالَ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ فِيهِ : فَإِنَّ مَادُونَ الْقِتَالِ النَّفَقَةُ فِيهِ مِنَ الْأَمُوالِ وَالْقُولِ

<sup>(</sup>۱) قريباً •

وَالْعُمَلِ ؛ وَالْقِنَالُ النَّفَقَةُ فِيهِ مِنَ الْأَنْفُسِ وَالْأَبْدَانِ . فَلَا يَكُونَنَ الْقِتَالُ لِلْبُومِ مِنْ رَأْيِكَ ، أَيُّهَا الْمَلَك : فَإِنَّ مَنْ قَاتَلَ مَن لَا يَقُوى عَلَيْهِ فَقَدْ غُرْرَ بِنَفْسِهِ . فَإِذَا كَانَ الْمَلَكُ مُحَصِّنًا للاسرار، متخيراً للوزراء، مهيبًا في أعينِ النَّاس، بعيدًا مِن أَنْ يُقْدَرُ عَلَيْهِ ، كَانَ خَلِيقًا أَنَّا يُسْلَبُ صَحِيحَ مَا أُوتِي مِنَ الخيرِ . وَأَنْتَ ، أَيُّهَا الْمَلِكُ ، كَذَلِكَ . وَقَدِ اسْتَشْرَتَنِي فِي أَمْر رار و رو منی عنه ، فی بعضه علانیـهٔ ، وفی بعضه سر وَلِلْأُسْرَارِ مَنَازِلُ : مِنْهَا مَا يَدْخُلُ فِيهِ الرَّهُطُ ، وَمِنْهَا مَا يُسْتَعَانُ فيه بِالْقُومِ ، وَمِنْهَا مَا يَدْخُلُ فِيهِ الرَّجُلَانِ . وَلَسْتُ أَرَى لِهٰذَا السُّرَّعَلَى قَدْرِ مَنْزِلَتِهِ أَنْ يُشَارِكَ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعُ آذَانِ وَلَسَانَانِ . فَنَهُضَ الْمَلَكُ مِنْ سَاعَتِهِ ، وَخَلَا بِهِ ، فَاسْتَشَارَهُ ، فَكَانَ أُولَ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ الْمَلِكُ أَنَّهُ قَالَ : هَلْ تَعْلَمُ ابْتِدَاءً عَدَاوَةً مَا بَيْنَكَ وَبِينَ الْبُومِ ? قَالَ : نَعُمْ : كُلِمَةُ تَكُلُّمُ بِهَا غُرَابٌ . قَالَ الْمَلَكُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكُ ؟

<sup>(</sup>۱) عرضها للهلكة · (۲) قوم الرجل وقبيلته ·

قَالَ الْغُرَابُ: زُعُمُوا أَنَّ جَمَاءَةً مِنَ الْكُواكِي لَمْ يَكُن لَمُكَا مَلِكُ ، فَأَجْمَعَتُ أَمْرُهَا عَلَى أَنْ يُمَلِّكُنَ عَلَيْهِنَ مَلِكُ الْبُومِ ؛ فَبَيْنَا هِيَ فِي مَجْمَعِهَا إِذْ وَقَعَ لَهَا غُرَابٌ ، فَقَالَتْ: لَوْ جَاءَنَا مُذَا الْغُرَابُ لَاسْتَشْرَنَاهُ فِي أَمْرِنَا ؛ فَلَمْ يَلْبَثْنَ دُونَ أَنْ جَاءَهُنَّ الْغُرَابُ . فَاسْتَشْرُنَهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّ الْطَيْرَ بَادَتْ مِنَ الْأَقَالِيمِ ، وَفَقِدَ الطَّاوُسُ والبُّطُ وَالنَّعَامُ وَالْجَامُ مِنَ الْعَالَمُ لَمُ اضْطُرِرْتَنَ إِلَى أَنْ تُمُدِّكُنَ عَلَيْكُنَ الْبُومَ الَّتِي هِي أَقْبُحُ الطَّيْرِ مَنْظُرًا ، رة مرة رود و واقلها عقلاً ، وأشدها غضبًا ، وأبعدها من كُلِّ رَحْمَةٍ ؛ مَعَ عَمَاهَا وَمَا بِهَا مِنَ الْعَشَا بِالنَّهَارِ ؛ وَأَشَدْ مِنْ ذَلِكَ وأقبح أمورها سفهها وسوء أخلاقها، إلَّا أَنْ تَرَيْنَ أَنْ تُمُلِّكُنَّهَا وتكنّ أنتن تُدبرن الأمور دونها برأيكن وعُقُولِكُنّ ؛ كَمَا فَعَلَتِ الأرنب الِّنِي زُعَمَت أنَّ الْقَمَرَ مَلِكُهَا ، فَمَّ عَمِلَتْ بِرَأْبِهَا . قَالَ الطّير: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

<sup>(</sup>١) سوه البصر •

قَالَ الْغُرَابُ: زَعَمُوا أَنَّ أَرْضًا مِنْ أَرَاضِي الْفِيلَةِ تَتَابَعَتْ عَلَيْهَا السنون ، وأجدبت ، وقُلَ مَاوَهَا ، وَغَارَتْ عَيُونُهُا ، وَذُوى نَبْتُهَا ، وَيَبِسَ شَجَرُهَا ، فَأَصَابَ الْفِيلَةَ عَطَشُ شَدِيدُ: فَشَكُونَ ذَلِكَ إِلَى مَلِكِهِنَ ؛ فَأَرْسَلَ الْمُلَكُ رُسُلَهُ وَرُوَادُهُ فِي طَلَبِ الْمُاءِ ، فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ . فَرَجَعَ إِلَيْهِ بَعْضُ الرَّسُلِ ، فَأَخْبَرُهُ إِنِّي قَدْ وَجَدْتُ بِمَكَانِ كَذَا عَيْنًا يُقَالُ لَمَا عَيْنُ الْقَمَرِ، كَثِيرَةً المُكَاءِ . فَتُوجَّهُ مَلِكُ الْفِيلَةِ بِأَصْحَابِهِ إِلَى تِلْكُ الْعَيْنِ لِيَشْرَبُ مِنْهَا هُو وَفِيلَتُهُ ، وَكَانَتِ الْعَينُ فِي أَرْضِ لِلأَرَانِدِ ، فَوَطَنْنَ الْأَرَانِبَ فِي أَجْمَارِهِنَ ، فَأَهْلَكُنَ مِنْهُنَّ كُثِيرًا . فَاجْتُمُعُتِ الْأَرَانِبُ إِلَى مَلِكُهَا فَقُلْنَ لَهُ: قَدْ عَلِمْتَ مَا أَصَابِنَا مِنَ الْفِيلَةِ فَقُــالَ : لِيُحْضِرُ مِنْكُنَّ كُلُّ ذِى رَأْيِهِ ، فَتَقَدُّمَتْ أَرْنَبُ وَلَيْهُ ، فَتَقَدُّمَتْ أَرْنَبُ مِنَ الْأَرَانِدِ يُقَالُ لَمُ الْمَا فَيْرُوزُ . وَكَانَ الْمَلِكُ يَعْرِفُهَا بِحُسْنِ الرَّأِي وَالْآدَبِ ، فَقَالَتْ: إِنْ رَأَى الْمَلَكُ أَنْ يَبْعَثْنِي إِلَى الْفِيلَةِ و يُرسِلَ مَعِي أُمِينًا، لِيرَى وَيَسْمَعُ مَا أَقُولُ، ويَرْفَعُهُ إِلَى الْمَلَكِ. فَقَالَ لَمُكَا الْمُلَكُ : أَنْتَ أَمْيِنَةٌ ، وَنَرْضَى بِقُولِكَ ، فَانْطَلِقَ إِلَى

الْفِيلَةِ ، وَبَلِّغِي عَنِي مَا تُرِيدِينَ ، وَاعْلَمِي أَنِّ الرَّسُولَ بِرَأَيْهِ وَعَقَلِهِ، وَلِينِهِ وَفَضَلِهِ، يُخْبِرُ عَنْ عَقْلِ الْمُرْسِلِ. فَعَلَيْكِ بِاللَّينِ وَالرِّفْقِ، وَالْحُدْلِمُ وَالنَّانِي : فَإِنَّ الرَّسُولَ هُوَ الَّذِي يُلِينُ الصَّدُورَ إِذَا رَفَقَ ، وَيُحَشِّنُ الصَّـدُورَ إِذَا نَحْرَقَ . مُمَّ إِنَّ الْأَرْنَبَ الْأَرْنَبَ انطَلَقَتْ فِي لَيْلَةٍ قَمْدَرَاءً ، حَتَى انْتَهَتْ إِلَى الْفِيلَةِ ، وَكُرِهَتْ أَنْ تَدُنُو مِنْهُنَّ : مُخَافَةً أَنْ يَطَأَنْهَا بِأَرْجُلِهِنَّ ، فَيَقْتُلُنَّهَا ، وَإِنْ كُنَّ غير متعمِداتٍ . فَمُ أَشْرَفَتْ عَلَى الْجُبَلِ ، وَنَادَتْ مَلِكُ الْفِيلَةِ ، وقَالَتَ لَهُ : إِنَّ الْقُمَرُ أَرْسُلَنِي إِلَيْكُ ؛ وَالرَّسُولُ غَيْرُ مَلُومٍ فِيَا يُبِلِّعُ ، وَإِنْ أَغْلُظُ فِي الْقُولِ ، قَالَ مَلِكُ الْفِيلَةِ: فَمَا الرِّسَالَةُ ؟ قَالَتْ : يَقُولُ لَكَ : إِنَّ مَنْ عَرَفَ فَضَلَ قُوتِهِ عَلَى الضَّعَفَاءِ ، فَاغْتَرَ بِذَلِكَ فِي شَأْنِ الْأَقْوِيَاءِ ، قِياسًا لَهُمْ عَلَى الضَّعَفَاءِ ، كَانَتَ قُوتُهُ وَبَالًا عَلَيْهِ . وَأَنْتَ قَدْ عَرَفْتَ فَضَلَ قُو تِكَ عَلَى الدَّوابِ، فَغُرَّكَ ذَلِكَ ؛ فَعَمَدْتَ إِلَى الْعَيْنِ الَّتِي تُسَمَّى بِاسْمِى ، فَشُرِبْتَ مِنْهَا ، وَكَدَّرَتُهَا . فَأَرْسَلَنِي إِلَيْكُ : فَأَنْذِرُكُ أَلَّا تَعُودَ إِلَى مِثْلِ

<sup>(</sup>۱) حسق .

ذَلِكَ . وَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ أَغُشُّ بَصَرَكَ ، وَأَتْلِفْ نَفْسَكُ . وَإِنْ كُنْتَ فِي شُكُّ مِنْ رِسَالَتِي ، فَهُلُمْ إِلَى الْعَيْنِ مِنْ سَاعَتِكُ: فَإِنِّى مُوَافِيكَ بِهَا . فَعَجِبَ مَلِكُ الْفِيلَةِ مِنْ قُولِ الْأَرْنَبِ ، فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَيْنِ مَعَ فَيْرُوزَ الرَّسُولِ . فَلَمَّ انْظُرَ إِلَيْهَا ، رأَى ضُوءَ الْقُمَرِ فِيهَا . فَقَالَتْ لَهُ فَيْرُوزُ الرَّسُولُ : خُذْ بِحُرْطُومِكَ مِنَ الْمُاءِ فَآغِسِلْ بِهِ وَجُهَكَ ، وَاسْجُدْ لِلْقَمَرِ . فَأَدْخُلَ الْفِيلُ نُحُرْطُومُهُ فِي الْمُلَاءِ، فَتَحَرَّكَ نَخُيلً لِلْفِيلِ أَنَّ الْقَمَرَ آرْتَعَد . فَقَالَ : مَا شَأْنُ الْقُمَرِ آرْتَعَدُ ! أَثْرَاهُ غَضِبَ مِن إِدْخَالِ الخُرطُومَ فِي الْمُلَاءِ ! قَالَتَ فَيْرُوزُ الْأَرْنَبُ : نَعُمْ . فَسَجَدُ الْفِيلُ لِلْقُمْرِ مَنَّةُ أَخْرَى ، وَتَابَ إِلَيْهِ مِبَّا صَنَّعَ ، وَشَرَطَ لَالَّا يَعُودَ إِلَى مِثْلِ ذَٰلِكَ هُوَ وَلَا أَحَدُ مِنْ فِيلَتِهِ • قَالَ الْغُرَابُ : وَمَعَ مَاذَكُوتُ مِنْ أَمْرِ الْبُومِ إِنَّ فِيهَا الْحِبِّ وَالْمُلَكُرُ وَالْحَدِيعَةُ ، وَشُرّ الْمُلُوكِ الْمُخَادِعُ ؛ وَمَنِ ابْتُلِي بِسُلْطَانِ مُخَادِعٍ، وَخَدَمَهُ ، أَصَابُهُ مَا أَصَابَ الْأَرْنَبَ وَالصِّفْرِدُ حِينَ احْتَكَا إِلَى السِّنُورِ • قَالَت الْكُواكِيُّ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكُ ؟

<sup>(</sup>١) طائر جبان كنيته أبو المايح .

قَالَ الْغُرَابُ: كَانَ لِي جَارُ مِنَ الصَّفَارِدَةِ ، فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِن وَكْرِى ، وَكَانَ يُكْثِرُ مُواصَلَتِى ، فَهُمَّ فَقَدْتُهُ ، فَلَمْ أَعْلَمُ أَيْنَ غَابَ ؛ وَطَالَتْ غَيْبَتُهُ عَنِي ، فِحَاءَتْ أَرْنَبُ إِلَى مُكَانِ الصفرد. فَسَكَنَتُهُ ، فَكُرِهْتُ أَنْ أَخَاصِمُ الْأَرْنَبُ ، فَلَبِثَتُ فيه زَمَانًا . ثُمَّ إِنَّ الصِّفْرِدُ عَادَ بَعْدُ زَمَانِ ، فَأَتَّى مَنْزِلَهُ ، فَوَجَدَ فيه الأرنب . فَقَالَ لَمُ : هذا الْمُكَانُ لِى ، فَانْتَقِلَى عَنْهُ . قَالَتِ الْأَرْنُبِ: الْمُسَكُنُ لِى ، وَتَحْتَ يَدِى ، وَأَنْتَ مُدَّعِ لَهُ . فَإِنْ كَانَ لَكَ حَقَّ فَاسْتَعِدَّ بِإِنْبَاتِهِ عَلَى . قَالَ الصِّفْرِدُ: الْقَاضِي مِنَا قَرِيبٌ : فَهَلَمِي بِنَا إِلَيْهِ . قَالَتِ الْأَرْنُبُ : وَمَنِ الْقَاضِي ! قَالَ الصِّفْرِدُ: إِنَّ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ سِنُورًا مُتَعَبِدًا ، يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ كُلُّهُ ؛ وَلَا يُوذِى دَابَّةً ، وَلَا يُهْرِيقُ دَمَّا ؛ عَيْشُهُ مِنَ الْحَشِيشِ وَمِمَّا يَقْذِفُهُ إِلَيْهِ الْبَحْرُ ، فَإِنْ أَحْبَبْتِ تَحَاكُمْنَا إِلَيْهِ ، وَرَضِينَا بِهِ . قَالَتِ الْأَرْنَبُ: مَا أَرْضَانِي بِهِ إِذَا كَانَ كَمَا وصَفْتَ ! فَانْطَلَقًا إِلَيْهِ ، فَتَبِعْتُهُمَا لِأَنْظُرَ إِلَى حُكُومَةِ الصَّوَّامِ الْقُوَامِ • ثُمَّ إِنَّهُمَا ذُهُبَا إِلَيْهِ ، فَلَمَّا بَصُرَالسُّنُورُ بِالْأَرْنَبِ وَالصَّفْرِد

مُقْبِلَيْنِ نَحُوهُ ، انتَصَبَ قَائِمًا يُصَلَى ، وَأَظْهَرَ الْخُشُوعَ وَالتَّنْسُكُ . فَعَجِبًا لِمَلَ رَأْيَا مِنْ حَالِه، وَدُنُوا مِنْهُ هَائْبِينِ لَهُ ، وسلَّما عَلَيْهِ ، وسألاه أن يقضى بينهما . فأمرهم أن يقصًا عَلَيْهِ الْقَصَّةَ، فَفَعَلا . فَقَالَ لَهُمَا : قَدْ بَلَغَنِي الْكَبَرُ ، وَتُقَلَّتْ أَذْنَاىَ: فَادْنُوا مِنِي، فَأَسْمِعَانِي مَا تَقُولَانِ . فَدُنُوا مِنْهُ ، وَأَعَادَا عَلَيْهِ الْقَصَّةَ ، وَسَأَلَاهُ الْحُكُمُ . فَقَالَ قَدْ فَهِمْتُ مَا قُلْتُمَا ، وَأَنَا مُبتَدَثُّكُما بِالنَّصِيحَةِ قَبْلَ الْحُكُومَةِ بَيْنَكُما : فَأَنَا آمُرُكَا بِتَقْوَى اللهِ وَأَلَّا تَطْلُبًا إِلَّا لَحْتَ : فَإِنَّ طَالِبَ الْحَقِّ هُوَ الَّذِي يُفْلِحُ ، وَ إِنْ قَضَى عَلَيْهِ ، وَطَالِبَ الْبَاطِلِ مَخْصُومٌ ، وَ إِنْ قَضَى لَهُ . وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدُّنيَا مِنْ دُنيَاهُ شَيْءٌ ، لَا مَالُ وَلَا صَدِيقً سوى الْعُمَلِ الْصَالِحِ يُقَدُّمُهُ ؛ فَذُو الْعَقْلِ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ سَعِيهُ فِي طَلَبِ مَا يَبْتَى وَيَعُودُ نَفْعُهُ عَلَيْهِ غَدًا ؛ وَأَنْ يُمْقُتَ بِسَعْيِهِ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَمُورِ الدُّنْيَا: فَإِنَّ مَنْزِلَةَ الْمَالِ عِنْدُ الْعَاقِلَ بِمَنْزِلَةِ الْمُدَرِ، وَمَنْزِلَةَ النَّاسِ عِنْدُهُ فِيهَا يُحِبْ لَهُمْ مِنَ الْحَيْر وَيَكُرُهُ مِنَ الشَّرِ بِمُـنزِلَةِ نَفْسِهِ • ثُمَّ إِنَّ السُّنُورَ لَمْ يَزُلُ يَقُصْ

<sup>(</sup>١) واحدته مدرة وهو قطع الطين اليابس والحجارة .

عَلَيْهِمَا مِنْ جِنْسِ هَٰذَا وَأَشْبَاهِهِ، حَتَى أَنِسَا إِلَيْهِ، وَأَقْبَلَا عَلَيْهِ، وَأَقْبَلَا عَلَيْهِ، وَدُنُوا مِنْهُ ، فَمْ وَثْبَ عَلَيْهِمَا فَقَتَلَهُمَا .

قَالَ الْغُرَابُ : ثُمَّ إِنَّ الْبُومَ تَجْمَعُ - مَعَ مَا وَصَفْتُ لَكُنَّ لَكُنَّ مِنَ الشُّومِ - سَائِرَ الْعُيُوبِ: فَلَا يَكُونَنَّ تَمْلِيكُ الْبُومِ مِنْ رَأْيِكُنَّ . فَلَمَّ السَّمِعَ الْكُرَاكِيُّ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْغُرَابِ أَضْرَبْنَ عَنْ تَمْلِيكِ الْبُومِ . وَكَانَ هُنَاكَ بُومُ حَاضِرٌ قَدْ سَمِعَ مَا قَالُوا ، فَقَالَ لِلْغُرَابِ: لَقَدْ وَتُرْتَنِي أَعْظَمُ الرِّرَةِ، وَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ سَلَفَ مِنَى إِلَيْكَ سُوءٌ أوجب هذا . وَبَعْدُ فَاعْلَمْ أَنَّ الفَّأْسُ يُقْطَعُ بِهِ الشَّجْرِ، فيعود ينبت ، والسيف يقطع اللحم ، ثم يعود فيندمل ، وألسان لَا يَنْـدُمِلُ جُرْحُهُ وَلَا تُوسَى مُقَـاطِعُهُ . وَالنَّصْلَ مِنَ السَّهُم يَغِيبُ فِي اللَّخْمِ ، ثُمَّ يُنزَعُ فَيُخْرَجُ ، وَأَشْبَاهُ النَّصْلِ مِنَ الْكَلَّام إِذَا وَصَلَتَ إِلَى الْقُلْبِ لَمْ تُنزَعُ وَلَمْ نَسْتَخْرَجُ . وَلِـكُلُ حَرِيقٍ مُطْفِي : فَلِلنَّارِ الْمُلَاءُ ، وَلِلنَّمُ الدَّوَاءُ ، وَلِلْحَـزَنِ الصَّبْرُ ، وَنَارُ الحقد لَا تَخْبُو أَبْدًا . وَقَدْ غَرَسْتُم ، مَعَاشِرَ الْغِرْبَانِ ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ شَجَرَ الْحِقْدِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ .

<sup>(</sup>١) أصبتني بأذى عظيم : جعل لك في قلبي عداؤة لا تمحي وحقداً لا يزول ١٠ (٣) تداوى .

فَلَمَا قَضَى الْبُومُ مُقَالَتُهُ ، وَلَى مُغْضَبًا ، فَأَخْبُرُ مَلِكُ الْبُومِ بِمُا جَرَى وَبِكُلُ مَا كَانَ مِنْ قَوْلِ الْغُرَابِ ، ثُمَّ إِنَّ الْغُرَابَ نَدُمَ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ نَحُرُفْتُ فِي قَوْلِي الَّذِي جَلَبْتُ بِهِ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ عَلَى نَفْسِى وَقُوْمِى ! وَلَيْدَنِي لَمْ أُخْبِرِ الْكُرَاكِي بِهِذِهِ الْحَالِ! وَلَا أَعْلَمْتُهَا بِهِذَا الْأَمْرِ! وَلَعَلَ أَكْثَرُ الطَّيْرِ قَدْ رَأَى أَكْثَرُ مِنَّا رَأَيْتُ ، وَعَلِمَ أَضْعَافَ مَا عَلِمْتُ ، فَمُنعَهَا مِنَ الْكَلَامِ بِمثْلِ مَا تَكُلَّمْتُ اتَّفَاءُ مَا لَمُ أَتَّقِ ، وَالنَّظُرُ فِيمَا لَمْ أَنْظُرُ فِيهِ مِنْ حِذَارِ الْعُواقِبِ ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْكَلَامُ أَفْظَعَ كَلَام ، يَلْتَى مِنْهُ سَامِعُهُ وَقَائِلُهُ الْمُكَرُّوهُ مِنَّا يُورِثُ الْحِقْدَ وَالضَّغِينَةُ ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَشْبَاهِ هَٰذَا الْكَلَامِ أَنْ تُسَمَّى كَلَامًا ، وَلَكِنَ سِهَامًا . وَالْعَاقِلُ ، وَإِنْ كَانَ وَاثِقًا بِقُوتِهِ وَفَضلِهِ ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَجْلِبُ الْعَدَاوَةَ عَلَى نَفْسِهِ اتْكَالًا عَلَى مَا عِنْدُهُ مِنَ الرَّأِي وَالْقُوَّةِ ؛ كَمَا أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدُهُ التَّرْيَاقُ لَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَشْرَبُ السَّمَّ اتَّكَالًا عَلَى مَا عِنْـدَهُ . وَصَاحِبُ

<sup>(</sup>١) دواء السموم .

حُسنِ الْعَمَلِ، وَإِنْ قَصَرَ بِهِ الْقُولُ فِي مُستَقْبَلِ الْأَمْرِ، كَانَ فَضَلَّهُ بَيْنًا وَاضِحًا فِي الْعَاقِبَةِ وَالْإِخْنِبَارِ ؛ وَصَاحِبُ حُسْنِ الْقُولِ ، وَ إِنْ أَعِجَبُ النَّاسُ مِنْهُ حَسَنُ صَفَتِهِ للأَمُورِ، لَمْ مُحَمَّدُ عَاقِبَهُ أَمْرِهِ . وأنا صَاحِبُ الْقُولِ الَّذِي لَا عَاقِبَةً لَهُ مُمُودَةً . أَلَيسَ مِنْ سَفَهِى اجْسِرَائِي عَلَى التَّكُلُّم فِي الأَمْرِ الْجُسِيمِ لَا أَسْتَشِيرُ فِيهِ أَحَدًا، وَلَمْ أَعْمِلْ فِيهِ رَأْيًا ? وَمَنْ لَمْ يَسْتَشِرُ النَّصَحَاءَ الْأُولِيَاءَ، وَعَمِلَ بِرَأْيِهِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارِ النَّظرِ وَالرَّوِيَّةِ ، لَمْ يَغْتَبِطْ بِمُوَاقِعِ رَأْيِهِ . هَاكَانَ أَغْنَانِي عَمَّاكُسَبْتُ يَوْمِي هَذَا ، وَمَا وَقَعْتُ فِيهِ مِنَ الْهُمُ ! وَعَاتَبَ الْغُرَابُ نَفْسَهُ بِهَذَا الْكَلَامِ وَأَشْبَاهِهِ وَذَهَبَ . فَهَـذَا مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ مِن ابْتِدَاءِ الْعَدَاوَةِ بَدِنْنَا وَبَيْنَ الْبُومِ .

وَأَمَّا الْقِتَالُ فَقَدْ عَلِيْتَ رَأْبِي فِيهِ ، وَكَرَاهَتِي لَهُ ، وَلَكِنَّ عِنْدِى مِنَ الرَّأْيِ وَالْحِيلَةِ غَيْرَ الْقِتَالِ مَا يَكُونُ فِيهِ الْفَرَجُ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنَ الرَّأْيِ وَالْحِيلَةِ غَيْرَ الْقِتَالِ مَا يَكُونُ فِيهِ الْفَرَجُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى : فَإِنَّهُ رُبَّ قَوْمٍ قَدِ آحْتَالُوا بِآرَانِهِمْ حَتَّى ظَفِرُوا بِمَا تَعَالَى : فَإِنَّهُ رُبَ قَوْمٍ قَدِ آحْتَالُوا بِآرَانِهِمْ حَتَّى ظَفِرُوا بِمَا أَرَادُوا . وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ الجُمَاعَةِ الَّذِينَ ظَفِرُوا بِالنَّاسِكِ ، أَرَادُوا وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ الجُمَاعَةِ الَّذِينَ ظَفِرُوا بِالنَّاسِكِ ، وَأَخَذُوا عَرِيضَهُ . قَالَ الْمَلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

<sup>(</sup>١) الدريص من المهز : ما أتى عليه سـة .

قَالَ الْغُرَابُ: زَعْمُوا أَنَّ نَاسِكًا اشْتَرَى عَرِيضًا ضَغْمًا لِيَجْعَلَهُ قُرْبَانًا ؛ فَأَنْطَلَقَ بِهِ يَقُودُهُ . فَبَصَرَ بِهِ قُومٌ مِنَ الْمُكُرَّةِ ، فَأَنْمُرُوا رورو. ٤٠ من وو و من النَّاسك . فعرض له أحدهم فقال له : أيُّهَا النَّاسِكُ ، مَا هَذَا الْكُلْبُ الَّذِي مَعَكَ لِهُ مُمَّ عَرَضَ لَهُ الآخَرُ فَقَالَ لَصَاحِبِهِ: مَا هَذَا نَاسِكُ ؛ لِأَنَّ النَّاسِكَ لَا يَقُودُ كُلْبًا . فَكُمْ يَزَالُوا مَعَ النَّاسِكِ عَلَى هَذَا ومِثْ لِهِ حَتَّى كُمْ يَشُـكُ أَنَّ الَّذِي يَقُودُهُ كُلُبُ ؛ وَأَنَّ الَّذِي بَاءَهُ إِيَّاهُ شَعَرَ عَينَهُ ، فَأَطْلَقُهُ مِن يَدِهِ ؛ فَأَخَذُهُ الْجُمَاعَةُ الْمُحْتَالُونَ وَمَضُوا بِهِ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَ الْمُثَلَ لِمَا أَرْجُو أَنْ نُصِيبَ مِنْ حَاجَتِنَا بِالرَّفْقِ وَالْحِيلَةِ . وَإِذِ أريد مِنَ الْمُرَكِأَنْ يَنْقُرَنِي عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ ، وَيَذْتِفَ رِيشِي وَذَنْهِى ، ثُمَّ يَطْرَحْنِي فِي أَصْلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، وَيَرْتَحِلَ الْمَلَكُ هُو وجنوده إلى مكان كذا. فأرجو أبي أصبر وأطلع على أحوالهم ومواضع تحصيرِم وأبوارِم ، فأخادعهم وآتي إليكم لنهج عَلَيْهِمْ ، وَنَنَالَ مِنْهُمْ غَرَضَنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

قَالَ الْمَاكُ : أَتَطِيبُ نَفْسُكُ لِذَلِكَ ? قَالَ : نَعُمْ ، وَكَيْفَ لاَ تَطِيبُ نَفْسِى لَذَلِكَ وَفِيهِ أَعْظَمُ الرَّاحَاتِ لِلْمَاكِ وَجُنُودِهِ ؟ فَهُعُلَ الْمُأَكِ بِالْغُرَابِ مَا ذَكَرَ ؛ ثُمَّ ارْتُحُلَ عَنْهُ . جَحُعُلَ الْغُرَابُ رَبِيْ وَرَبُوسُ حَتَى رَأَتُهُ الْبُومُ وَسَمِعَتُهُ يَبُنُ ؛ فَأَخْبُرُنَ مَلِكُهُنَّ يُرِنِّ عَلَيْكُهُنّ بِذَلَكَ ، فَقَصَدَ تَحُوهُ لِيسَأَلَهُ عَنِ الْغِرْبَانِ . فَلَمَّا دُنَا مِنْهُ أَمْرُ بُومًا أَنْ يَسَأَلُهُ فَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ لَا وَأَيْنَ الْغِرْبَانُ لَا فَقَالَ: أَمَّا اسْمِي مُورِدُ وَامَا مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَحْسَبُكُ تُرَى أَنَّ حَالِي حَالُ مَنْ لَا يَعْلَمُ الْأَسْرَارَ . فَقِيلَ لِمَاكِ الْبُومِ : هَذَا وَزِيرُ مَلِكِ الْغِرْبَانِ وصاحب رأيه، فنسأله بأي ذنب صنع به ماصنع ! فسئل الْغُرَابُ عَنْ أَمْرِهِ فَقَالَ : إِنَّ مَلِكُنَّا اسْتَشَارَ جَمَاعَنَا فِيكُنَّ : وَكُنْتُ يُومَئِذِ نِجُعْضِرِ مِنَ الْأَمْرِ ؛ فَقَالَ: أَيُّهَا الْغُرْبَانُ ، مَا تَرُونَ فِي ذَلِكَ لِا فَقُلْتُ : أَيُّهَا الْمُدَكِ لَا طَاقَةَ لَنَا بِقِتَالِ الْبُومِ : لِأَنْهُنَّ أَشُدُ بَطْشًا، وَأَحَدُ قُلْبًا مِنَّا، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ نَلْتُمِسَ الصَّلْحَ ؛ مُمَّ نَبْذُلَ الْفِدْيَةَ فِى ذَٰلِكَ ؛ فَإِنْ قَبِلَتِ الْبُومُ ذَٰلِكَ مِنَّا ، وإِلَّا

<sup>(</sup>١) الحبس: الصوت الخفي .

هُرَبْنَا فِي الْبِلَادِ . وَإِذَا كَانَ الْقَتَالُ بَدْنَنَا وَبَيْنَ الْبُومِ كَانَ حَيْرًا لَمُنَ وَشَرًا لَنَا ، فَالصَّلَحُ أَفْضُلُ مِنَ الْحُصُومَةِ ، وأَمْرَتُهِنَ بِالرَّجُوعِ عَنِ الْحَرْبِ ، وَضَرَبْتُ لَهُنَ الْأَمْثَالَ فِي ذَلِكَ ، وَقُلْتُ كُمْنَ : إِنَّ الْعَدُو الشَّدِيدُ لَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَغَضَبَهُ مِثْلُ الْحُضُوعِ لَهُ : أَلاَ تَرَيْنَ إِلَى الْحَشِيشِ كَيْفَ يَسْلَمُ مِنْ عَاصِفِ الرَّبِحِ لِلِينِهِ وَمَيْلِهِ مُعَهَى اللَّهِ مَالَتُ ، فَعُصِينَنِي فِي ذَلِكَ ؛ وَزُعَمَنَ أَنْهُنَ يُردُنَ الْقِتَ اللَّهِ وَاتُّهُمُنِّنِي فِيَمَا قُلْتُ ، وَقُلْنَ : إِنَّكَ قَدْ مَالَأْتَ الْبُومَ عَلَيْنًا ؛ وَرَدُدُنَ قُولِي وَنَصِيحَتِي ، وَعَذَبَانِي بِهَذَا الْعَذَابِ، وَتَرَكَنِي الْمَاكُ وَجُنُودُهُ وَارْتُحَلَّ • وَلاَ عِلْمَ لِي بِهِنَ بَعْدَ ذَلِكَ : فَلَمْ اللَّهِ عَمَاكُ الْبُومِ مَقَالَةَ الْغَرَابِ قَالَ لِبَعْضِ وَزَرَانِهُ: مَا تَقُولُ فِي الْغُرَابِ ! وَمَا تَرَى فِيهِ ! قَالَ : مَا أَرَى إِلَّا الْمُعَاجَلَةَ لَهُ بِالْقَدِّلِ : فَإِنَّ هَذَا أَفْضَلُ عُدَدِ الْغِرْبَانِ ، وَفِي قَتْلِهِ لَذَا رَاحَةٌ مِنْ مَكْرِهِ ، وَفَقَدُهُ عَلَى الْغِرْبَانِ شَدِيدٌ . وَيُقَـالُ : مَنْ ظَفِرَ بِالسَّاعَةِ الَّتِي فِيهَا يَنْجَحُ الْعَمَلُ ، ثُمَّ لَا يُعَاجِلُهُ بِالَّذِي يَنْبَغِي لَهُ ،

<sup>(</sup>۱) ساعدت .

قَالَ مَلِكُ الْبُومِ لِوَزِيرِ آخَرَ مِنْ وُزَرَائِهِ : مَا تَقُولُ فِي الْغُرَابِ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تَسْتَبَقِيهُ وَتُحْسِنَ إِلَيْهِ : فَإِنّهُ خَلِيقٌ أَنْ يَنْصَحَكَ . وَالْعَاقِلُ يَرَى مُعَادَاةً بَعْضِ أَعْدَائِهِ بَعْضًا ظَفَرًا حَسَنًا ، ويَرَى الشَّيْعَالَ بَعْضِ الْأَعْدَاءِ بِبَعْضِ خَلَاصًا لِنَفْسِهِ مِنْهُمْ ، وَنَجَاةً كَنَجَاةِ النَّاسِكِ مِنَ اللَّصِ وَالشَّيْطَانِ حِينَ اخْتَلَفًا عَلَيْه . وَلَكَ اللَّيْ اللَّهِ مَالَ الْمُلِكُ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

واتَّبَعُهُ شَيْطَانُ يُرِيدُ اخْتِطَافَهُ . فَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْصُ : مَنْ أنت ? قَالَ : أَنَا اللَّصِ ، أَرِيدُ أَنْ أَسْرِقَ هَذِهِ الْبَقَرَةُ مِنَ النَّاسِكُ إِذَا نَامَ . فَمَنَ أَنْتَ ? قَالَ : أَنَا الشَّيْطَانُ أُرِيدُ اخْتِطَافَهُ إِذَا نَامَ وَأَذْهَبُ بِهِ . فَأَنْتُهَيَّا عَلَى هَذَا إِلَى الْمُنْزِلِ ، فَلَدَخُلَ النَّاسِكُ مَنْزِلَهُ، ودُخُلا خُلْفُهُ ، وأَدْخُلُ الْبَقْرَةُ فَرَبَطُهَا فِي زَاوِيَةِ الْمُنْزِلِ ، وَتَعَشَّى وَنَامَ . فَأَقْبَلَ اللَّصِ وَالشَّيْطَانُ يَأْتَكِرَانِ فِيهِ ، وَاخْتَلَفَا عَلَى مَنْ يَبْدَأُ بِشَغْلِهِ أُولًا ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْصُ : إِنْ أَنْتَ بَدَأْتَ بِأَخْذِ الْبَقَرَةِ فَرُبُّكَ ٱسْتَيْقُظُ وَصَاحَ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ: فَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ • فَأَنْظِرْنِي رَبْمُكَ آخُذُهُ ، وَشَأَنْكُ وَمَا تُرِيذُ • فَأَشْفَقَ اللُّصْ إِنْ بَدَأَ الشَّيْطَانُ بِآخْتِطَافِهِ فَرُبُّكَ اسْتَيْقَظَ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْبَقَرَةِ ، فَقُـالَ : لَا ، بَلْ أَنْظِرْنِي أَنْتَ حَتَّى آخْذَ الْبَقَرَةُ ، وَشَأْنَكَ وَمَا تُرِيدُ ، فَلَمْ يَزَالًا فِي الْمُجَادَلَةِ هَكَذَا ، حَتَّى نَادَى اللَّص : أَيُّهَا النَّاسِكُ انْدَبِه : فَهَـذَا الشَّيْطَانُ يُرِيدُ اختطافك، ونَادَى الشّيطانُ: أيّها النّاسِكُ انْدَبِه: فَهذَا اللّص يريدُ أَنْ يَسْرِقَ بَقُرْتُكُ . فَانْتُبَهُ النَّاسِكُ وَجِيرَانُهُ بِأَصْوَاتِهِمَا ،

وَهَرَبُ الْخُبِيثَانِ ، قَالَ الْوَزِيرُ الْأَوَّلُ الَّذِى أَشَارَ بِقَتْلَ الْغُرَابِ : أَظُنَّ أَنَّ الْغُرَابَ قَدْ خَدَعُكُنَّ ، وَوَقَعَ كَلَامُهُ فِي نَفْسِ الْغُبَى مِنْكُنَّ مَوْقِعَهُ ، فَتَرُدْنَ أَنْ تَضَعْنَ الرَّأَى فِي غَيْر مَوْضِعِهِ . الْغَبَى مِنْكُنَّ مَوْقِعَهُ ، فَتَرُدْنَ أَنْ تَضَعْنَ الرَّأَى فِي غَيْر مَوْضِعِهِ . الْغَبَى مِنْكُنَّ مَهْلًا أَيْبَ الْلَكُ عَنْ هَذَا الرَّأَي ، فَلَمْ يَلْتَفِت الْمُلِكُ عَنْ هَذَا الرَّأَي ، فَلَمْ يَلْتَفِت الْمُلِكُ عَنْ هَذَا الرَّأَي ، فَلَمْ يَلْتَفِت الْمُلِكُ عَنْ هَذَا الرَّأَي ، فَلَمْ يَلْتَفِت المُلِكُ عَنْ هَذَا الرَّأِي ، فَلَمْ يَلْتَفِت المُلِكُ عَنْ هَذَا الرَّأِي ، فَلَمْ يَلْتَفِت المُلِكُ وَيُكُمّ إِلَى مَنَازِلِ الْبُومِ ، وَيُكْرَمَ وَيُشَوَى بِهِ خَيْراً

مُمَّ إِنَّ الْغُرَابَ قَالَ الْمَلِكِ يَوْمِا ، وَعِنْدُهُ جَمَاعَةً مِنَ الْبُومِ ، وَفِيهِنَّ الْوَزِيرُ الَّذِي أَشَارَ بِقَنْلِهِ : أَيُّهَا الْمَلِكُ ، قَدْ عَلِمْتَ مَا جَرَى عَلَىَ مِنَ الْغِرْبَانِ ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَرَيحُ قَلْبِي دُونَ أَخْذِي بِثَأْرِي عَلَىَ مِنَ الْغِرْبَانِ ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَرَيحُ قَلْبِي دُونَ أَخْذِي بِثَأْرِي مِنْهُنَّ ، وَإِنِّى قَدْ نَظَرْتُ فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا بِي لَا أَفْدِرُ عَلَى مَا مُنْهُنَّ ، وَإِنِّى عُرَابٌ ، وَقَدْ رُوِي عَنِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُمْ قَالُوا : مُنْ طَابَتْ نَفْسُهُ بِأَنْ يَخْرِقَهَا ، فَقَدْ قَرَّبَ لِلّهِ أَعْظَمُ الْقُرْبَانِ ، لَا يَدْعُو عِنْدَ ذَلِكَ بَدْعُو إِلّا اسْتَجِيبَ لَهُ . فَإِنْ رَأَى الْمَلِكُ لَا يَعْمَ الْمُرْبَى فَأَخْرِقَ نَفْسِى ، وَأَدْعُو رَبِّي أَنْ يُحَوِّلَنِي بُومًا ، فَأَكُونَ لَا يَعْمَ لِلْمُ يَقْ فَى نَفْسِى ، وَأَدْعُو رَبِي أَنْ يُحَوِّلَنِي بُومًا ، فَأَكُونَ لَا يَعْمُ الْفُرْبَانِ ، فَلَا لَا يُعْمَلُونَ يَعْمُ الْفُرْبَانِ ، فَقَدْ وَرَبِي أَنْ يُحَوِّلُنِي بُومًا ، فَأَكُونَ لَا يَعْلَمُ الْفُرْبَانِ ، فَقَدْ وَرَبِي أَنْ يُحَوِّلُنِي بُومًا ، فَأَكُونَ لَوْ يَالْفَرْبَانِ الْمُؤْلِقُ فَوْ رَبِي أَنْ يُحَوِّلُنِي بُومًا ، فَأَكُونَ وَقَالَى الْمُؤْلُونَ وَلَى الْمُؤْلُونَ وَلَى الْمُؤْلُ وَلَى الْمُؤْلُونَ وَلَى الْمُؤْلُونَ وَلَى الْمُؤْلُونَ وَلَى الْمُؤْلُونَ وَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَالِكُ فَلِكُ أَنْ يُعْرَقِي بُومًا ، فَأَكُونَ لَوْلُونَ وَلَاكُ ، فَإِنْ وَلَى الْمُؤْلُونَ وَلَا لَالْمُؤْلُونَ وَلَى الْمُؤْلُونَ وَقَالَولُونَ وَلَالْمُؤْلُونَ وَلَالَالِكُ اللّهُ وَلَالَالِكُ وَلَالَهُ وَلَالِكُونَ وَلَالْمُؤْلُونَ وَلَا اللّهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا الْعَلَالَالَالِهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلُونَ اللّهُ وَلَالَ وَلَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤُلُونُ اللّهُ وَلَالْمُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَ

<sup>(</sup>١) هذا في اعتقاد الهنود الذين لم يستضيئوا بنور الإسلام •

أَشَدَّ عَدَاوَةً وَأَقُوى بَأْسًا عَلَى الْغِرْبَانِ ، لَعَلَى أَنْتَقِمُ مِنْهُنَ ! قَالَ الْوَزِيرُ الَّذِي أَشَارَ بِقَتْلِهِ : مَا أَشَبَّكَ فِي خَيْرِ مَا تُظْهِرُ وَشَرِّ مَا تُخْفِي إِلَّا بِالْخَرْةِ الطَّغِيمِ وَالرِّيحِ الْمُنْقَعِ فِيهَا السَّمْ ، أَرَأَيْتَ لَوْأَحْرَقْنَا جِسْمَكَ بِالنَّارِكَانَ جَوْهَرُكَ وَطِبَاعُكَ مُتَغَيِّرَةً النَّيْسَتُ لَوْأَحْرَقْنَا جِسْمَكَ بِالنَّارِكَانَ جَوْهَرُكَ وَطِبَاعُكَ مُتَغَيِّرَةً النَّيْسَتُ أَخْلَاقُكَ تَدُورُ مَعَكَ حَيْثُما دُرْتَ ، وَتَصِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أَصْلِكَ وَطَوِيّتِكَ النَّهُ مُس وَالرِّيحِ وَطَوِيّتِكَ النَّهُ مُس وَالرِّيحِ وَطَوِيّتِكَ الشَّمْسِ وَالرِّيحِ وَطَوِيّتِكَ الشَّمْسِ وَالرِّيحِ وَالسَّحَابِ وَالْحَبَلِ فَلَمْ يَقَعْ اخْتِيَارُهَا إِلَا عَلَى الْحُرَذِ . قِيلَ لَهُ : وَلَيْ السَّحَابِ وَالْحَبَلِ فَلَمْ يَقَعْ اخْتِيَارُهَا إِلَا عَلَى الْحَرَذِ . قِيلَ لَهُ : وَلَيْ السَّحَابِ وَالْحَبَلِ فَلَمْ يَقَعْ اخْتِيَارُهَا إِلَا عَلَى الْحَرَذِ . قِيلَ لَهُ : وَلَيْ السَّحَابِ وَالْحَبَلِ فَلَمْ يَقَعْ اخْتِيَارُهَا إِلَا عَلَى الْحُرَذِ . قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ: زَعُمُوا أَنَّهُ كَانَ نَاسِكُ مُسْتَجَابُ الدَّعْوَةِ ، فَبَيْنَا هُو ذَاتَ يَوْمِ جَالِسٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ إِذْ مَرَّتْ بِهِ حَدَاثٌ فِي رِجْلِهَا دُرْصُ فَارَةٍ . فَوَقَعَتْ مِنْهَا عِنْدَ النَّاسِكِ ، وَأَدْرَكُتُهُ لَهَا رَحْمَةٌ ، وَرُصُ فَارَةٍ . فَوَقَعَتْ مِنْهَا عِنْدَ النَّاسِكِ ، وَأَدْرَكُتُهُ لَهَا رَحْمَةٌ ، فَأَخَذَهَا وَلَقَهَا فِي وَرَقَةٍ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ خَافَ أَنْ فَأَخَذَهَا وَلَقَهَا فِي وَرَقَةٍ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ خَافَ أَنْ تَمُونَّ عَلَى أَهْلِهِ تَرْبِيتُهَا ، فَدَعًا رَبَّهُ أَنْ يُحُونَّهَا جَارِيَةً : فَتَحَوَّلَتُ جَارِيَةً حَسْنَاءَ ، فَآنَطُلَقَ بِهَا إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهَا : هٰذِهِ ابْنَتِي ، جَارِيَةً حَسْنَاءَ ، فَآنَطُلَقَ بِهَا إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهَا : هٰذِهِ ابْنَتِي ، جَارِيَةً حَسْنَاءَ ، فَآنَطُلَقَ بِهَا إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهَا : هٰذِهِ ابْنَتِي ،

<sup>(</sup>١) ولد الفأرة .

فَاصْنَعِي مَعَهَا صَنِيعَكِ بِوَلَدِي . فَلَتَ كَبِرَتْ قَالَ لَهَا النَّاسِكُ: يَابُنَيَةُ آختارِي مَنْ أَحَبَبِتِ حَتَّى أَزُوجَكَ بِهِ . فَقَالَتْ ، أَمَّا إِذَ خَيْرَتَنِي فَإِنَّى أَخْتَارُ زُوجًا يَكُونُ أَقُوى الْأَشْيَاءِ . فَقَالَ النَّاسِكُ لَعَلَّكُ تُرِيرِينَ الشَّمْسَ! ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّمْسِ فَقَالَ: أَيُّهُ لَا لَكُ تُرِيرِينَ الشَّمْسِ الْخَلْقُ الْعَظِيمُ، لِى جَارِيَةً، وَقَدْ طَلَبَتْ زُوجًا يَكُونُ أَقُوى الأشياءِ، فَهُلُ أَنْتُ مُتَزُوجِهَا ? فَقُ الدِّ الشَّمْسُ: أَنَا أَدُلُّكُ عَلَى مَنْ هُو أَقُوى مِنَى : السَّحَابُ الَّذِى يُغَطِّينِي ، ويُردُّ حَ شُعَاعِي، وَيَكْسِفُ أَشِعَةً أَنْوَارِي . فَذَهَبَ النَّاسِكُ إِلَى السَّحَابِ فَقَالَ لَهُ مَا قَالَ للشَّمْسِ، فَقَالَ السَّحَابُ: وَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى مَن هُوَأَفُوى مِنَّى : فَآذَهُبْ إِلَى الرَّبِحِ الَّتِي تُقْبِلُ بِى وَتُدْبِرُ، وَتَذْهَبُ بِي شَرْقًا وَغَرْبًا . فِحَاءَ النَّاسِكُ إِلَى الرَّبِحِ فَقَالَ لَمَاكَقُولِه لِلسَّحَابِ . فَقَالَت : وأَنَا أَدُلُّكُ عَلَى مَنْ هُوَ أَقُوى مِنَى ، وَهُو الجُبُلُ الَّذِي لَا أَقْدَرُ عَلَى تَحْرِيكُه • فَمَضَى إِلَى الْجَبُلِ فَقَالَ لَهُ القُولَ الْمَذْكُورَ . فَأَجَابَهُ الْجُبَلُ وَقَالَ لَهُ: أَنَا أَدُلُكُ عَلَى مَنْ هُو أَقُوى مِنْى : الجُرَدُ الَّذَى لَا أَسْتَطِيعُ الْإِمْتِنَاعَ مِنْهُ إِذَا ثُقَبَنِي .

وَاتَّخَذَنِي مَسْكُنًّا . فَأَنْطُلُقَ النَّاسِكُ إِلَى الْجُرَدِ فَقَالَ لَهُ: هَلْ أنت متزوج هذه الجارية ؛ فقال : وكيف أتزوجها وجمرى ضَيِّقُ ؛ وَإِنَّمَا يَتَزُوَّجُ الْجُرْدُ الْفَارَةُ ، فَدَعَا النَّاسِكُ رَبَّهُ أَنْ يُحُوّلُكَ أَفَارَةً كَمَا كَانَتَ وَذَلِكَ بِرِضًا الْجَارِيَةِ ؛ فَأَعَادَهَا اللهَ إِلَى عنصرِهَا الْأُولِ فَأَنْطَلَقَتْ مَعَ الْجُرَدِ . فَهذَا مَثَلَكُ: أَيُّهَا الْمُخَادَعُ . فَلَمْ يَلْتُفِتْ مَلِكُ الْبُومِ إِلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ ، وَرَفَقَ بِالْغُرَابِ ، وَكُمْ يَزْدُدُ لَهُ إِلَّا إِكْرَامًا ، حَتَّى إِذَا طَابَ عَيْشُهُ ، وَنَبَتَ رِيشُـهُ ، وَاطَّلَعَ عَلَى مَا أَرَادَ أَنْ يَطَّلِحَ عَلَيهِ ، رَاغَ رَوْغَةً . فَأَتَى أَصْحَابَهُ بِمُا رَأَى وَسَمِعَ . فَقُالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّى قَدْ فَرَغْتُ مِمَّاكُنْتُ أُرِيدُ ، وَلَمْ يَبَقَ إِلَّا أَنْ تُسَمَّعَ وَتُطِيعً ، قَالَ لَهُ : أَنَا وَالْجُنْدُ تَحْتَ أَمْرِكَ ، فَأَحْنَكُمْ كَيْفَ شِنْتَ .

قَالَ الْغُرَابُ: إِنَّ الْبُومَ بِمَكَانِ كَذَا ، فِي جَبَلِ كَثِيرِ الْحَطَبِ، وَفَي ذَلِكَ الْمُوضِعِ قَطِيعٌ مِنَ الْغَنَمِ ، مَعَ رَجُلٍ رَاعٍ ، وَنَحْنُ مُصِيبُونَ هُنَاكَ الْمُوضِعِ قَطِيعٌ مِنَ الْغَنَمِ ، مَعَ رَجُلٍ رَاعٍ ، وَنَحْنُ مُصِيبُونَ هُنَاكَ اللَّوْمِ ، وَنَقْذِفُ عَلَيْهَا مُصِيبُونَ هُنَاكَ الْرُومِ ، وَنَقْذِفُ عَلَيْهَا مُصِيبُونَ هُنَاكَ اللَّهُ مَا وَنَقْذِفُ عَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) جمع نَقب أو نَقب بمعنى الثقب أو الطريق ، والمراد بها مساكن البوم .

مِنْ يَابِسِ الْحَطِّبِ، وَنَتَرَاوَحُ عَلَيْهَا ضَرْبًا بِأَجْنِحَتِنَا ، حَتَى تَضْطَرَمُ النَّارُ فِي الْحَطِبِ: فَمَنْ نَحْرَجَ مِنْهُنَّ احْتَرَقَ وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مَنْهُنَّ احْتَرَقَ وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مَاتَ بِالدِّخَانِ مَوْضِعَهُ ، فَفَعَلَ الْغِرْبَانُ ذَلِكَ : فَأَهْلَكُنَ الْبُومَ مَاتَ بِالدِّخَانِ مَوْضِعَهُ ، فَفَعَلَ الْغِرْبَانُ ذَلِكَ : فَأَهْلَكُنَ الْبُومَ فَاطِبَةً ، وَرَجَعْنَ إِلَى مَنَازِلِهِنَّ سَالِهَاتٍ آمِنَاتٍ .

مُمَّ إِنَّ مَلِكَ الْغِرْبَانِ قَالَ لِذَلِكَ الْغُرَابِ: كَيْفَ صَبَرْتَ عَلَى صُحبة الْبُوم، ولا صبر للأخيارِ على صُحبة الأشرارِ؛ فقال الغراب: إِنَّ مَا قُلْتُهُ ، أَيُّهَا الْمَاكُ لَكُذَلِكَ . وَلَكِنَّ الْعَاقِلَ إِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ الْفَظِيمُ الْعَظِيمُ الَّذِي يَخَافُ مِنْ عَدَم تَحَمَّلُهِ الْجَائِحَةَ عَلَى نَفْسِهِ وقومه، لم يجزع مِن شِدّة الصّبر عليه، لِمَا يرجُو مِن أَنْ يَعقبهُ صُبْرَهُ حُسْنَ الْعَاقِبَةِ وَكُثِيرَ الْحَيْرِ فَلَمْ يَجِدُ لِذَلِكَ أَلَكًا ، وَلَمْ تَكُرُهُ نَفْسُهُ الْخُصُوعَ لِمَنْ هُو دُونَهُ ، حَتَى يَبَلَغَ حَاجَتُهُ . فَيَغْتَبِطُ بِخَاتِمَةِ أَمْرِهِ ، وَعَاقِبَةِ صَبْرِهِ . فَقَالَ الْمَلَكُ: أَخْبِرْنِي عَنْ عُقُولِ الْبُوم: قَالَ الْغُرَابُ: لَمْ أَجِدْ فِيهِنَ عَاقِلًا إِلَّا الَّذِي كَانَ يَحُنَّهُنَّ الْبُوم: عَلَى قَتْلِي ، وَكَانَ حَرَضَهُنَ عَلَى ذَلِكَ مِرَارًا، فَكُنَ أَضْعَفَ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) الشدة المهلكة .

رأيًا! فَكُمْ يَنْظُرُنَ فِي أَمْرِي ، وَيَذْكُرُنَ أَنِّي قَدْكُنْتُ ذَا مَنْزِلَةٍ في الْغِرْبَانِ ، وَأَنَّى أَعَدُّ مِنْ ذُوِى الرَّأْيِ ، وَكُمْ يَنْخُوفَنَ مَكْرِى وَحِيلَتِي ، وَلاَ قَبِلْنَ مِنَ النَّـاصِحِ الشَّفِيقِ ، وَلاَ أَخْفَيْنَ دُونِي أُسْرَارُهُنَّ . وَقَادُ قَالَ الْعُلَدَاءُ : يَنْبَغِي لِلْمُلِكِ أَنْ يُحْصَنَ أَمُورُهُ مِنْ أَهْلِ النَّمِيمَةِ ، وَلَا يُطلِعُ أَحَدًا مِنْهُمْ عَلَى مُوَاضِعِ سِرُهِ . فَقَالَ الْمُلِكُ: مَا أَهْلَكُ الْبُومَ فِي نَفْسِي إِلَّا الْبَغَى ، وَضَعْفُ رَأْيِ الْمُلِكِ ، وَمُوافَقَتُهُ وُزَرَاءَ السَّوءِ . فَقَالَ الْغُرَابُ : صَدَقْتَ أَيُّهَا الْمَاكُ ، إِنَّهُ قَلَّمَا ظَفِرَ أَحَدُ بِغِنَّى وَلَمْ يُطَعْ ، وَقَلَّ مَنْ أَكُثْرَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا مَرِضَ. وَقُلَّ مَنْ وَثِقَ بِوزَرَاءِ السَّوءِ وَسَلِّمَ مَنْ أَنْ يَقَعَ فِي الْمُهَالِكِ . وَكَانَ يُقَالُ : لَا يَظْمَعَنَّ ذُو الْكِبْرِ في حُسنِ الثُّنَّاءِ، وَلَا الْحِبْ فِي كُثْرَةِ الصَّدِيقِ، وَلَا السِّي الأَدُبِ فِي الشَّرَفِ ، وَلَا الشَّحِيحُ فِي الْبِرُ ، وَلَا الْحَرِيصُ فِي قِلَةِ الذُّنُوبِ ، وَلَا الْمَاكُ الْمُحْتَالُ ، الْمُتَهَاوِنُ بِالْأُمُورِ ، الضَّعِيفُ الْوُزَرَاءِ فِي تُبَاتِ مُلْكِدٍ ، وَصَلاحٍ رَعِيَّنِهِ . قَالَ الْمَاكُ : لَقَد احْتَمَلْتَ مَشَقَةً شَديدَةً في تَصَـنَعْكَ لِلْبُومِ ،

وتضرّعكَ لَهُنّ . قَالَ الْغُرَابُ : إِنَّهُ مَنِ احْتَمَلَ مَشْقَةً يُرجُو نَفْعَهَا ، وَنَحَى عَنْ نَفْسِهِ الْأَنْفَةَ وَالْجَمِيَّةَ ، وَوَطَّنْهَا عَلَى الصَّبْرِ حَمَدَ غِبُ رَأْيِهِ ؛ كَمَا صَبَرَ الْأَسُودُ عَلَى خَمْلِ مَلِكِ الضَّفَادِعِ عَلَى خَمْلِ مَلِكِ الضَّفَادِعِ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَشَبِعَ بِذَلِكَ وَعَاشَ . قَالَ الْمَلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ الْغُرَابُ: زَعْمُوا أَنَّ أَسُودَ مِنَ الْحَيَّاتِ كُبِرَ، وَضَعْفَ ر رو رر رر في وقويه : فلم يستطع صيدًا ، ولم يقدر على طعام، وَأَنَّهُ انْسَابَ يَلْتُمِسُ شَيْئًا يَعِيشُ بِهِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَيْنِ كُثِيرَةِ الضَّفَادِعِ ، قَدْكَانَ يَأْتِيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَيُصِيبُ مِنْ ضَفَادِعِهَا رِزْقَهُ ، فَرَمَى نَفْسَهُ قَرِيبًا مِنْهُنَّ مُظْهِرًا لِلْكَابَةِ وَالْحُنْزِ. فَقَالَ لَهُ ضِفْدَعُ: مَا لِي أَرَاكَ ، أَيُّهَا الْأَسُودُ، كَثِيبًا حَزِينًا ? قَالَ: وَمَنْ أَحْرَى بِطُولِ الْحُزْنِ مِنِي ! وَإِنَّمَ كَانَ أَكْثَرُ مَعِيشَتِي مِمَّ كُنْتُ اصِيبُ مِنَ الضَّفَادِعِ ، فَابْتُلِيتُ بِبَلَاءٍ ، وَحَرَمَتْ عَلَىَّ الضَّفَادِعُ مِنْ أَجْلِهِ ، حَتَّى إِنَّى إِذَا الْتَقَيْتُ بِبَعْضِهَا ، لَا أَقْدِرُ عَلَى إِمْسَاكِهِ .

الأول وفتح الثالث الواحدة بهاء والجمع المؤول وفتح الثالث الواحدة بهاء والجمع ضفادع .

فَانْطَاقَ الضَّفْدِعُ إِلَى مَلِكِ الضَّفَادِعِ ، فَبَشَّرَهُ بِمَا سَمِعَ مِنَ الْأَسُودِ . فَأَنَّى مَلِكُ الضَّفَادِعِ إِلَى الْأَسُودِ . فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ كَانَ أَمْرُكَ ؟ قَالَ : سَعَيْتُ مَنْذُ أَيَّامٍ فِي طَلَبِ ضَفْدِعٍ . وَذَلِكَ عند المُسَاءِ؛ فَاضْطَرَرْتُهُ إِلَى بَيْتِ نَاسِكِ ، وَدَخَلْتُ فِي أَثْرِهِ في الظُّلُمةِ وفِي الْبَيْتِ ابْنُ لِلنَّاسِكُ ، فَأَصَبَتُ إِصْبَعَهُ ؛ فَظَنَنْتُ أَنَّهَا الضَّفَدُعُ ؛ فَلَدُغْتُهُ فَكَاتَ . نَخَرَجْتُ هَارِبًا ، فَتَبِعَنِي النَّاسِكُ فِي أَثْرِى ، وَدَعَاعَلَى ، وَلَعَنْنِي . وَقَالَ : كَمَا قَتَلْتَ ابْنِي الْبَرِىءَ ظُلْبًا وَتَعَدِّيًا ، أَدْعُو عَلَيْكُ أَنْ تَذِلَّ وَتَصِيرُ مَنْكُمَّا لَمُلِكِ الضَّفَادِعِ، فَلَا تُسْتَطِيعُ أَخْذَهَا، وَلَا أَكُلَ شَيْءٍ مِنْهَا، إِلَّا مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْكَ مَلِكُهَا . فَأَتَيْتُ إِلَيْكَ لِتَرْكَبنِي ، مُقِرًّا بِذَٰلِكَ ، رَاضِيًا بِهِ ، فَرَغِبَ مَلِكُ الضَّفَادِعِ فِي رُكُوبِ الْأَسُودِ، وَظُنَّ أَنَّ ذَٰلِكَ خَفْرُ لَهُ وَشَرَفَ ، وَرِفْعَةً ، فَرَكِبَهُ وَاسْتَطَابَ ذَٰلِكَ . فَقَالَ لَهُ الْأُسُودُ، قَدْ عَلِمَتَ أَيْهَا الْمُلَكُ أَنَّى مُحْرُومٌ، فَأَجْعَلْ لِي رِزْقًا أَعِيشُ بِهِ . قَالَ مَلِكُ الضَّفَادِعِ: لَعَمْرِى لَا بُدَّ لَكُ مِنْ رِزْقِ يَقُومُ بِكَ ، إِذْ كُنتَ مَرَكبي ، فَأَمَرَ لَهُ بِضِفْدِعَيْنِ

يُوخَذَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، وَيَدْفَعَانِ إِلَيْهِ . فَعَاشَ بِذَلِكَ ، وَكُمْ يَضَرُهُ خُصُوعُهُ لِلْعَدُو الذَّلِيلِ ؛ بَلِ انْتَفَعَ بِذَلْكَ ، وَصَارَ لَهُ رِزْقًا وَمَعِيشَةً . وَكَذَٰلِكَ كَانَ صَبْرِى عَلَى مَا صَبْرَتُ عَلَيْهِ ، الْتِمَاسًا لِهَذَا النَّفْعِ الْعَظِيمِ الَّذِي اجْتَمَعَ لَنَا فِيهِ الْأَمْنُ وَالظَّفَرُ، وَهَلَاكُ الْعَدُو وَالرَّاحَةُ مِنْهُ . وَوَجَدْتُ صَرْعَةُ اللَّينِ وَالرَّفْقِ أَسْرَعَ وَأَشْدَ استئصًا لَا لِلْعُدُو مِنْ صَرْعَةِ الْمُكَابِرَةِ : فَإِنَّ النَّارَ لَا تَزِيدُ بِحِدَّتِهَا وَحَرَهَا إِذَا أَصَابَتِ الشَّجَرَةَ عَلَى أَنْ تُحْرِقَ مَا فَوْقَ الْأَرْضِ مِنْهَا . وَالْمُاءُ بِبَرْدِهِ وَلِينِهِ يَسْتَأْصِلُ مَا تَحْتَ الْأَرْضِ مِنْهَا . وَيُقَالُ أربعة أشياءً لا يُستَقَلُّ قَلِيلُهَا: النَّارُ وَالْمَرْضُ وَالْعَدُو وَالَّذِينَ. قَالَ الْغُرَابُ : وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ رَأْيِ الْمُلَكِ وَأَدَبِهِ وَسَعَادَةِ جَدُهِ . وَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِذَا طَلَبَ اثْنَانِ أَمْرًا ظَفَرَ بِهِ مِنْهُمَا أَفْضَلُهُمَا مُرُوءَةً . فَإِن اعْتَدَلَا فِي الْمُرُوءَةِ ، فَأَشَدُهُمَا عَزْمًا . فَإِنِ اسْتُويًا فِي الْعَزِمِ ، فَأَسْعَدُهُمَا جَدًا . وَكَانَ يُقَالُ : مَن خَارَبَ الْمُدَلِكَ الْحَازِمَ الْأَرِيبَ الْمُتَضَرَّعَ الَّذِي لَا تَبْطِرُهُ السَّرَاءُ، وَلَا تَدْهِشُهُ الضَّرَاءُ ، كَانَ هُو دَاعِيَ الْحَتْفَ إِلَى نَفْسِه ، وَلَا سِيمَا

إِذَا كَانَ مِثْلُكَ ، أَيُّهَا الْمُلَكُ الْعَالِمُ بِفُرُوضِ الْأَعْمَالِ ، وَمُواضِعِ الشُّدّة وَاللَّينِ ، وَالْغُضَبِ وَالرُّضَا ، وَالْمُعَاجَلَةِ وَالْأَنَاةِ ، النَّاظِرُ في أمر يُومِه وَعَدِه ، وَعُواقِبِ أَعْمَالِهِ . قَالَ الْمَلَكُ لِلْغُرَابِ: بَلْ بِرَأْيِكَ وَعَقْلِكَ وَنُصِيحَتِكَ وَيُمْنِ طَالِمِكَ كَانَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ رأى الرَّجُلِ الْوَاحِد، الْعَاقِلِ الْحَازِم، أَبْلُغُ فِي هَلَاكِ الْعَدُو مِنَ الجُنُودِ الْكُثِيرَةِ ، مِنْ ذُوى الْبَأْسِ وَالنَّجْدَةِ ، وَالْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ . وَإِنَّ مِنْ عَجِيبٍ أَمْرِكَ عِنْدِى طُولَ لُبُنِكَ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْبُومِ تَسْمَعُ الْكَلَامُ الْغَلِيظَ ، ثُمَّ لَمْ تَسْقُطْ بَيْنَهُنَّ بِكَلَّمَةً! قَالَ الْغُرَابُ: لَمُ أَزُلُ مُمَّسَّكًا بِأَدْبِكَ ، أَيُّهَا الْمَلِكُ: أَصْحَبُ الْبَعِيدَ وَالْقَرِيبَ ، بِالرَّفْقِ وَاللَّينِ ، وَالْمُبَالَغَةِ وَالْمُواتَاة ، قَالَ الْمُلَكُ : أَصْبَحْتُ وَقُدْ وَجَدْتُكَ صَاحِبُ الْعَمَلِ ، وَوَجَدْتُ غَيْرَكَ مِنَ الْوُزَرَاءِ أَصْحَابَ أَقَاوِيلَ: لَيْسَ لَمُ عَاقِبَةٌ حَمِيدَةٌ فَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَيْنَا بِكَ مِنَّةً عَظِيمَةً لَمْ نَكُنْ قَبْلَهَا نَجِدُ لَذَّةَ الطَّعَامِ وَلَا الشَّرابِ ، وَلَا النَّوْمِ وَلَا الْقَرَارِ . وَكَانَ يُقَالُ : لَا يَجِدُ المْرِيضُ لَذَّةَ الطَّعَام وَالنَّوم حَتَّى يَبَراً ؛ وَلَا الرَّجُلُ الشِّرِهُ الذِّي قَدْ أَطْمَعُهُ سَلْطَانُهُ

فِي مَالٍ وَعَمَلٍ فِي يَدِهِ ، حَتَّى يُنْجِزَهُ لَهُ ، وَلَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ أَلَحُ عَلَيْهِ عَدُوهُ ، وَهُو يَخَافُهُ صَبَاحًا وَمَسَاءً حَتَّى يَسْتَرِيحَ مِنْهُ قَلْبُهُ . وَمَنْ وَضَعَ الْجُلُ التَّقِيلَ عَنْ يَدَيْهِ أَرَاحَ نَفْسَهُ . وَمَنْ أَمِنَ عَدُوهُ وَمَنْ أَمِنَ عَدُوهُ مَلْحَجُ صَدْرَهُ .

قَالَ الْغُـرَابُ: أَسَأَلُ اللهُ الَّذِي أَهْلَكَ عَـدُوّكَ أَنْ يُمُتّعَكَ بِسُلْطَانِكَ ، وَأَنْ يَجْعَـلَ فِي ذَلْكَ صَـلَاحَ رَعِيَّتِكَ ، وَيُشْرِكُهُمْ فِي قُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُلْكِكَ! فَإِنَّ الْمَلَكَ إِذَا لَمْ يَكُن فِي مُلْكِهِ قُرَّةً عيون رعيته ، فمثله مثل زنمة العنز التي يمضها ، وهو يحسبها حَلَمَةَ الضَّرْعِ ، فَلَا يُصَادِفُ فِيهَا خَيْرًا . قَالَ الْمَلِكُ : أَيْهَا حَلَمُهُ الْمُلِكُ : أَيْهَا الْوَزِيرُ الصَّالِحُ ، كَيْفَ كَانَتْ سِيرَةُ الْبُومِ وَمَلِكَهَا فِي حُرُوبِهَا ، وَفِيهَا كَانَتَ فِيهِ مِنْ أَمُورِهَا لا قَالَ الْغُرَابُ : كَانَتْ سِيرَتُهُ سِيرَةُ بَطَرِ، وَأَشْرِ وَخَيلًاءً، وَعَجْزِ، وَنْخَرِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الصَّفَاتِ الذَّميمة . وَكُلُّ أَصِحَابِهِ وَوَزَرَائِهِ شَبِيهُ بِهِ ، إِلَّا الْوَزِيرَ الَّذِي كَانَ يُشِيرُ عَلَيْهِ بِقَتْلِى : فَإِنَّهُ كَانَ حَكِيًّا أُرِيبًا، فَيْلُسُوفًا حَازِمًا

<sup>(</sup>۱) اطمأن . (۲) قطعة لحم تتدلى من عنقه .

عَالِمًا ، قَلَّمَا يُرَى مِثْلُهُ فِي عُلُو الْهِمَّةِ ، وَكَالِ الْعَقْلِ ، وَجَوْدَةِ الرَّأْيِ . قَالَ الْمَاكُ: وَأَى خَصْلَةٍ رَأَيْتَ مِنْهُ كَانَتَ أَدَلَّ عَلَى عَقْلِهِ? قَالَ : خَلَّنَانِ : إِحَدَاهُمَا رَأَيُهُ فِي قَتْلِي ، وَالْأَخْرَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَكُتُمُ صَاحِبُهُ نَصِيحَتُهُ ، وَإِن اسْتَقَلَّهَا ، وَلَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ كَلَامُ عنفِ وقسوة ، ولكنّه كلام رفق ولين حتى إنه رتمكا أخبره بِبَعْضِ عُيُوبِهِ ، وَلَا يُصَرِّحُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ بَلْ يَضْرِبُ لَهُ الْأَمْثَالَ ، و يُحَدَّثُهُ بِعِيبٍ غَيْرِهِ ، فَيُعْرِفُ عَيْبُهُ ، فَلَا يَجِدُ مَلِكُهُ إِلَى الْغَضِب عَلَيْهِ سَبِيلًا . وَكَانَ مِنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلَكِهِ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي للملكِ أَنْ يَغْفُلُ عَنْ أَمْرِهِ ، فَإِنَّهُ أَمْرُ جَسِيمٌ ، لَا يَظْفُرُ بِهِ مِنْ النَّاسِ إِلَّا قَلِيلٌ ، وَلَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْحَزْمِ ، فَإِنَّ الْمُلْكُ عَزِيزٌ ، هُنَ ظَفِرَ بِهِ فَلْيُحْسِنَ حِفْظُهُ وَتَحْصِينَهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ قِيدًا : إِنَّهُ فِي قِلَّةً بَقَائِهِ بِمُنْزِلَةً قِلَّةً بَقَاءً الظُّلُّ عَنْ وَرَقِ النَّيْلُوفَرِ ؛ وَهُو في خفّة زُوالِهِ ، وُسْرَعَة إِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ كَالَرْبِحِ ، وَفِي قِلّةِ ثباته كاللّبيب مَعَ اللَّمَام ، وفي سُرعة اضمحلاله كَدَاب الماء مِن وقع المُطرِ، فَهذَا مثلُ أَهْلِ الْعَدَاوَةِ الَّذِينَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُغْتَرَّ بِهِمْ ؛ و إِنْ هُمْ أَظْهُرُوا تُودُدًا وَتُضَرَّعًا . (انقضى باب البوم والغربان)

## بَابُ القرد وَالْغَيْلُمُ (١)

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلَكُ لِبِيدَبَا الْفَيْلَسُوفِ: قَدْسَمِعْتُ هَذَا الْمُثَلَى، فَاضْرِبْ لِي مَثْلُ الرَّجُلِ الَّذِي يَطْلُبُ الْحَاجَةَ، فَإِذَا ظَهْرَ بِهَا، أَضَاعَهَا . قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّ طَلَبَ الْحَكَاجَةِ أَهُونُ مِنَ الاحتفاظ بها ، ومن ظفر بحَاجة مُمّ لَم يُحسِن الْقيام بها ، أَصَابَهُ مَا أَصَابَ الْغَيْلَمَ . قَالَ الْمُلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ بَيْدَبَا: زَعَمُوا أَنَّ قِرْدًا يُقَالُ لَهُ مَاهِرٌ ، كَانَ مَلْكَ الْقِرَدَةِ ، وَكَانَ قَدْكُبِرَ وَهُرِمَ ، فَوَثَبَ عَلَيْهِ قِرْدُ شَابٌ مِنْ بَيْتِ الْمُمَلَكَةِ فَتَغَلَّبَ عَلَيْهِ ، وَأَخَذَ مَكَانَهُ . نَخْرَجَ هَارِبًا عَلَى وَجْهِهِ ، حَتَّى انتهى إِلَى السَّاحِلِ ، فَوَجَدَ شَجَرَةً مِنْ شَجَرِ النِّينِ ، فَارْتَقَى إِلَيْهَا وَجَعَلُهَا مُقَامَهُ . فَبَيْنَمَا هُو ذَاتَ يُومٍ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ التَّينِ ، إِذْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ تِينَةً فِي الْمَاءِ ، فَسَمِعَ لَمُا صَوْتًا وَإِيقَاعًا ، بَخْعَلَ يَأْكُلُ وَيَرْمِى فِي الْمُلَاءِ، فَأَطْرَبُهُ ذَلِكَ : فَأَكْثَرُ مِنْ طَرْجِ التينِ في الْمُاءِ، وَلَهُمَّ غَيلُم ، كُلُّمَ الْوَقَعَتْ تِينَةً أَكُلُهَا . فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) السَّلَحفاة الذكر .

كَثْرَ ذَلِكَ ظُنَّ أَنَّ الْقِرْدَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِاتَّجَلِّهِ ، فَرَغِبَ فى مُصَادَقَتِهِ ، وَأَنِسَ إِلَيْهِ ، وَكُلَّمَهُ ، وَأَلِفَ كُلُّ وَاحِدِ مَهُمَا صَاحِبُهُ . وَطَالَتْ غَيْبَةُ الْغَيْلَمَ عَنْ زُوجَتِهِ : فَحَزَعَتْ عَلَيْهِ ، وَشَكَتُ ذَلِكَ إِلَى جَارَةٍ لَهَا ، وَقَالَتْ : قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لَهُ عَارِضَ سُوءٍ فَاغْتَالُهُ . فَقَالَتْ لَهُ ا إِنَّ زُوجَكَ بِالسَّاحِلِ قَدْ أَلِفَ قِرْدًا وَأَلِفَهُ الْقِرْدُ: فَهُو مُوَّا كُلُهُ وَمُشَارِبُهُ ، وَهُوَ الَّذِى قَطَعُهُ عَنْكِ ، وَلَا يَقُدِرُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَكِ حَتَّى تَحْنَالِي لَمُلَاكِ الْقِرْدِ ، قَالَتْ : وَكَيْفَ أَصْنَعُ ؛ ، قَالَتْ جَارَتُهَا : إِذَا وَصَلَ إِلَيْكِ فَتَهَارَضِي ، فَإِذَا سَأَلَكِ عَنْ حَالِكِ فَقُولِي : إِنَّ الحُكَاءَ وَصَفُوا لِى قُلْبَ قِرْدٍ . فَهُمَّ إِنَّ الْغَيْلَمُ انْطَلَقَ بَعْدَ مُدَّةٍ إِلَى مَنْزِلِه ، فُوجَد زُوجَتُهُ سَيْئُـةَ الْحَالِ مَهْمُومَةً ، فَقَالَ لَمُكَا الْغَيْلُمُ : مَالِى أَرَاكِ هَكَذَا ، فَأَجَابَتُهُ جَارَتُهُ ا ، وَقَالَتْ : إِنَّ زُوجَتَكَ مَرِيضَةً مِسْكِينَةً . وَقَدْ وَصَفَ لَمَا الْأَطِبَّاءُ قَلْبَ قِرْدٍ، وَلَيْسَ لَمُكَا دُوَاءٌ سِواهُ . قَالَ الْغَيْلَمُ: هَذَا أَمْرُ عَسِيرٌ . مِن أَينَ لَنَا قَلْبُ قَرْدٍ، وَنَحَنُ فِي الْمُلَاءِ ? لَكِنْ سَأَحْنَالُ لِصَدِيقِ .

مُمَّ انطَلَقَ إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ: فَقَالَ لَهُ الْقُرْدُيَا أَخِى ، مَاحَبُسَكُ عَنَّى ? قَالَ لَهُ الْغَيْلَمُ: مَا حَبُسنِي عَنْكَ إِلَّا حَيَانِي: فَلَمْ أَعْرِفُ كَيْفَ أَجَازِيكَ عَلَى إِحْسَانِكَ إِلَى ﴿ وَأُرِيدُ أَنْ تُنِّمَ إِحْسَانَكَ إِلَى ۚ بِزِيَارَتِكَ لِي فِي مَنْزِلِي: فَإِنَّى سَاكَنُ فِي جَزِيرَةٍ طَيِّبَةِ الْفَاكِهَةِ . فَأَرْكُبْ ظَهْرِى لِأُسْبَحَ بِكَ ، فَرَغِبُ الْقِرْدُ فِي ذَٰلِكَ ، وَنَزَلَ فَرَكُبَ ظَهْرَالْغَيْلُمِ ، فُسَبَحَ بِهِ ، حَتَّى إِذَا سَبَحَ بِهِ ، عَرَضَ لَهُ قَبْحُ مَا أَضْمَرُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْغَدْرِ ، فَنَـٰكُسُ رَأْسُهُ ، فَقُــٰالَ لَهُ الْقِرْدُ: مَا لِيَ أَرَاكَ مُهْتَمًا ! قَالَ الْغَيْلَمُ: إِنَّمَا هُمَّى لِأَنِّي ذَكُوتُ أَنَّ زُوجَتِي شَدِيدَةُ الْمُرَضِ ، وَذَلِكَ يَمْنَعْنِي مِنْ كَثيرِ مِمَّا أَرِيدُ أَنْ أَبْلُغُهُ مِنْ كَرَامَتِكَ وَمُلَاطَفَتِكَ . قَالَ الْقِرْدُ: إِنَّ الَّذِي أَعْرِفُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى كُرَامَتِي يَكْفِيكَ مُؤُونَةَ التَّكَلُّفِ. قَالَ الْغَيْلُمُ: أَجُلُ • وَمُضَى بِالْقِرْدِ سَاعَةً ، ثُمَّ تُوقَفَ بِهِ ثَانِيَةً: فَسَاءَ ظُنْ الْقِرْدِ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ: مَا احْتِبَاسُ الْغَيْلَمِ وَإِبْطَاوُهُ إِلاَّ لاَّمْنِ ! وَلَسْتُ آمِنًا أَنْ يَكُونَ قَلْبُهُ قَدْ تَغَيَّرَكَى ، وَحَالَ عَنْ مُودَّتِي ، فَأَرَادُ بِي سُوءًا : فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ أَخُفُ وَأَسْرَعُ تَقَلُّبُ ا

مِنَ الْقُلْبِ . وَقَدْ يُقَالُ : يَنْبَغِى لِلْعَاقِلِ أَلَّا يَغْفُلَ عَنِ الْتِمَاسِ مَا فِي نَفْسِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَ إِخْوَانِهِ وَصَدِيقِهِ ، عَنْـدَ كُلُّ أَمْرٍ ، وَفِي كُلُّ لَحُظَّةٍ وَكُلُّمَةٍ ، وَعِنْدَ الْقِيامِ وَالْقُعُودِ ، وَعَلَى كُلُّ حَالِ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يَشْهَدُ عَلَى مَا فِي الْقُلُوبِ . وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ إِذَا دَخُلَ قُلْبُ الصَّدِيقِ مِنْ صَدِيقِهِ رِيبَةٌ فَلْيَأْخُذُ بِالْحَزْم في التَّحَفُّظ منهُ، وَلْيَتَفَقَّدُ ذَلكَ فِي لَحَظَارَ وَحَالَاتِهِ . فَإِنْ كَانَ مَا يَظُنُّ حُقًّا ظَفَرَ بِالسَّلَامَة ، وَ إِنْ كَانَ بَاطلًا ظَفَرَ بِالْحَزْمِ ، وَلَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ ؛ مُمَّ قَالَ لِلْغَيْلَمِ : مَا الَّذِي يَحْبِسُكَ ! وَمَالِي أَرَاكَ مُهْتُمًا ، كَأَنْكَ نُحُدُثُ نَفْسَكَ مَنَّةً أَخْرَى لِ قَالَ : يَهُمْنِي أَنْكُ تَأْتِي مَنْزِلِي فَلَا تَجِدُ أَمْرِي كَمَا أَحِبْ: لِلْأَنْ زُوجَتِي مَرِيضَةً • قَالَ الْقِرْدُ: لَا تَهْتُمَّ ، فَإِنَّ الْهُمَّ لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ، وَلْكِنِ الْتُمِسْ مَا يُصْلِحُ زُوجَتُكَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ: فَإِنَّهُ يُقَالُ لِيَبْذُلُ ذُو الْمُـكَالِ مَالَهُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ : فِي الصَّدَقَةِ ، وَفِي وَقْتِ الْحَاجَة ، وَعَلَى الْبَنِينَ ، وَعَلَى الْأَزْوَاجِ . قَالَ الْغَيْلَمُ : صَدَقْتَ . وَقَدْ قَالَتِ الْأَطِبَاءُ : إِنَّهُ لَا دُوَاءً لَمِكَ إِلَّا قَلْبُ قِرْدٍ . فَقَالَ القَرْدُ فِي نَفْسِهِ: وَا أَسَفَاهُ! لَقَدْ أَدْرَكُنِي الْحُرْصُ

وَالشَّرَهُ عَلَى كَبُرِ سِنَّى : حَتَّى وَقَعْتُ فِى شُرُّ وَرَطَةٍ ! وَلَقَدْ صَدَّقَ الَّذِي قَالَ : يَعِيشُ الْقَانِعُ الرَّاضِي مُسْتَرِيحًا مُطْمَئِنًا ،وَذُو الحُـرْصِ وَالشَّرَهِ يَعِيشُ مَا عَاشَ فِى تَعَبِ وَنَصَبِ . وَإِنَّى قَد احْتَجْتُ الْآنَ إِلَى عَقْلِي فِي الْتِمَاسِ الْمُخْدَرِجِ مِمَّا وَقَعْتُ فِيهِ . مُمَّ قَالَ لِلْغَيْلَمِ: وَمَا مُنْعَكَ أَنْ تَعْلَمْنِي عِنْدُ مُنْزِلِي ، حَتَّى كُنْتُ أَحْمِلُ قُلْبِي مَعِي ? فَهْذِهِ سُنَّةً فِينَا ، مَعَاشِرَ الْقَرَدَةِ ، إِذَا خَرَجَ أَحَدُنَا لِزِيَارَةِ صَدِيقٍ ، خَلَّفَ قُلْبُهُ عِنْدُ أَهْلِهِ ، أَوْ فِي مُوضِعِهِ ، لِنَنْظُرَ إِذَا نَظُرْنَا إِلَى مُرَمِ الْمُـزُورِ وَلَيْسَ قُلُوبُنَا مَعَنَا . قَالَ الْغَيْلُمُ : وَأَيْنَ قَلْبُكَ الْآنَ ? قَالَ : خَلَّفْتُهُ فِي الشَّجَرَةِ ، فَإِنْ شِئْتَ فَارْجِعْ بِي إِلَى الشَّجَرَةِ ، حَتَّى آتِيكَ بِهِ . فَفَرِحَ الْغَيْلُمُ بِذَلِكَ . وَقَالَ : لَقَدْ وَافْقَنِي صَاحِبِي بِدُونِ أَنْ أَغْدِرَ بِهِ . ثُمَّ رَجَعَ بِالْقِرْدِ إِلَى مَكَانِهِ • فَلَمَّ عَارَبَ السَّاحِلَ ، وَثُبَ عَن ظَهْرِهِ ، فَآرَتُنَى الشَّجَرَة ، فَلَمَّا أَبْطاً عَلَى الْغَيْلَم ، نَادَاه : يَاخْلِيلى ، احْمِلْ قَلْبُكُ وَانْزِلْ ، فَقَدْ حَبَسْتَنِي . فَقَالَ الْقِرْدُ: هَيْهَاتَ! أَتَظُنْ أَنِّي كَالْجِهَارِ الَّذِي زَعَمُ آبَنُ آوَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبُ وَلَا أَذْنَانَ: قَالَ الْغَيْلَمُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ الْقِرْدُ: زَعْمُوا أَنَّهُ كَانَ أَسَدُ فِي أَجْمَةٍ ، وكَانَ مَعُهُ ابْن آوَى يَأْكُلُ مِنْ فُواضِلِ طَعَامِهِ ، فَأَصَابُ الْأَسَدُ جَرَبُ ، وضَعفُ شَـدِيدً ، وَجَهْدُ ، فَكُمْ يَسْتَطَعُ الصَّيْدُ . فَقَـالَ لَهُ ابن آوى: مَابَالُكَ ، يَا سَيْدُ السِّبَاعِ ، قَدْ تَغَيِّرَتْ أَحُوالُكَ ؟ قَالَ : هذَا الْجَرَبُ الَّذِي قَدْ أَجْهَدُنِي ، وَلَيْسَ لَهُ دُوَاءً إِلَّا قَابُ حَمَارِ وَأَذْنَاهُ . قَالَ ابنُ آوَى : مَا أَيْسَرَ هَـذَا! وَقَدْ عَرَفْتُ بِمَكَانِ كَذَا حِمَارًا مَعَ قَصَّارٍ يَحْمِلُ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ ، وَأَنَا آتِيكَ بِهِ ، مُمَّ دَلَفَ إِلَى الْجِمَارِ فَأَتَاهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: مَالِى أَرَاكُ مَهْزُولًا ? قَالَ مَا يُطْعِمُنِي صَاحِبِي شَيْئًا . فَقَالَ لَهُ : وَكَيْفَ تَرْضَى الْمُقَامَ مَعُهُ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : فَمَا لِي حِيلَةً فِي الْهَرَبِ مِنْهُ ، لَسْتُ أَتُوجَهُ إِلَى جِهَةٍ إِلَّا أَضَرُّ بِي إِنْسَانُ فَكَدُّنِي وَأَجَاعَنِي . قَالَ ابن آوى : فَأَنَا أَدُلُكُ عَلَى مَكَانِ مَعْزُولِ عَنِ النَّاسِ ، لَا يَمُرُّ بِهِ إِنْسَانَ ، خَصِيبِ الْمُرْعَى ، فِيهِ قَطِيعُ مِنَ الْحَمْرِ لَمْ تَرَعَينَ مثلها حسنًا وَسِمَنًا . قَالَ الْجَمَارُ: وَمَا يَحْبِسْنَا عَنْهَا ! فَانْطَلِق

<sup>(</sup>١) محور الثياب .

بِنَا إِلَيْهَا، فَانْطَلَقَ بِهِ ابْنُ آوَى نَحُو الْأَسَدِ، وَتَقَدَّمُ ابْنُ آوَى، · وَدَخُلُ الْغَابَةُ عَلَى الْأُسَدِ ، فَأَخْبَرُهُ بِمُكَانِ الْجُمَارِ . فَخَرَجَ إِلَيْهِ وأراد أن يُرب عَلَيهِ ، فَلَم يَسْتَطِعْ لَضَعْفِهِ ، وَتَخَلُّصُ الْجُكُورُ منه . فَأَفْلَتَ هُلِعًا عَلَى وَجْهِهِ . فَلَمَّا رَأَى ابن آوَى أَنَّ الْأَسْدَ لَمْ يَقْدُرْ عَلَى الْجَمَارِ ، قَالَ لَهُ : أَعَجَزْتَ يَا سَيْدُ السَّبَاعِ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ ? فَقَالَ لَهُ : إِنْ جِئْتَنِي بِهِ مَرَّةً أَخْرَى ، فَكُنْ يَنْجُومِنَى أَبْدًا . فَمُضَى ابْنُ آوَى إِلَى الْجَهَارِ فَقَالَ لَهُ : مَا الَّذِي جَرَى عَلَيْكُ لا إِنَّ أَحَدَ الْحُمْرِ رَآكَ غَرِيبًا ، فَحُرْجَ يَتَلَقَّاكُ مُرَحِبًا بِكَ ، وَلُو ثَبُتَ لَهُ لَا نَسَكَ ، وَمُضِى بِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ . فَلَمَّا سَمِعَ الجمَارُ كَلَامَ ابْنِ آوَى ، وَلَمْ يَكُنْ رَأَى أَسَدًا قَطُّ ، صَدَّقَهُ ، وَأَخَذَ طَرِيقُهُ إِلَى الْأُسَدِ ، فَسَبَقَهُ ابْنُ آوَى إِلَى الْأُسَدِ ، وَأَعْلَمُهُ بِمُكَانِهِ . وَقَالَ لَهُ : اسْتَعِدَّلُهُ ، فَقَدْ خَدَعْتُهُ لَكَ : فَلَا يُدْرِكُنَّكَ الصَّعفُ فِي هَذِهِ النَّوْبَةِ: فَإِنَّهُ إِنْ أَفْلِتَ فَكُنْ يَعُودُ مَعِيَ أَبْدًا . فِحَاشَ جَأْشُ إلا سُدِ لِنَحْرِيضِ ابنِ آوَى لَهُ ، وَخَرَجَ إِلَى مُوضِعِ

<sup>(</sup>١) الهلع: أفحش الجزع · (٢) غلى والجأش، وقد لا يهمز، من معانيه النفس ·

الْجَمَارِ ، فَلَمَّ بَصُرَبِهِ عَاجَلَهُ بِوَثْبَةِ افْتَرَسَهُ بِهَا ، فُمَّ قَالَ : قَدْ 

ذَكُرَتِ الْأَطِبَاءُ أَنَّهُ لَا يُوْكُلُ إِلَّا بَعْدَ الْعَسْلِ وَالطَّهُورِ : فَاحْتَفِظْ 
بِهِ حَتَّى أَعُودَ فَآكُلَ قَلْبَهُ وَأَذُنيهِ ، وَأَثْرُكَ مَا سِوَى ذَلِكَ تُوتًا 
لِهِ حَتَّى أَعُودَ فَآكُلَ قَلْبَهُ وَأَذُنيهِ ، وَأَثْرُكَ مَا سِوَى ذَلِكَ تُوتًا 
لَكَ . فَلَمَّ الْأَسُدُ لِيَغْتَسِلَ ، عَمَدَ ابْنُ آوَى إِلَى الْجَمَارِ 
فَأَكُلَ قَلْبَهُ وَأَذُنيهِ ، رَجَاءً أَنْ يَتَطَيَّرَ الْأَسَدُ مِنْهُ ، فَلَا يَأْكُلَ مِنْهُ 
فَأَكُلَ قَلْبَهُ وَأَذُنيهِ ، رَجَاءً أَنْ يَتَطَيَّرَ الْأَسَدُ مِنْهُ ، فَلَا يَأْكُلَ مِنْهُ 
فَأَكُلُ قَلْبَهُ وَأَذُنيهِ ، رَجَاءً أَنْ يَتَطَيَّرَ الْأَسَدُ مِنْهُ ، فَلَا يَأْكُلَ مِنْهُ 
فَلَا يَأْكُلُ مَنْهُ ، فَمَّ إِنَّ الْأَسَدُ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ ، فَقَالَ لِابْنِ آوَى : أَيْنَ 
فَلْبُ الْجُلَارِ وَأَذُنّاهُ لِا يَسْمَعُ بِهِمَا ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْكَ بَعْدَ مَا أَفَاتِ 
وَنَجُلِ مِنَ الْهَلَكَةِ : 
وَنَجُلُ مِنَ الْهَلَكَةِ :

وَإِنَّكَ ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ لِيَعْلَمُ أَنِّى لَسَتُ كَذَلِكَ الْجَارِ اللَّذِي زَعْمَ ابْنُ آوَى أَنَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ وَأَذُنَانِ ، وَلَـكَنَّكَ الْحَلْتُ عَلَى زَعْمَ ابْنُ آوَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ وَأَذُنَانِ ، وَلَـكَنَّكَ الْحَلْتُ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْمُ وَاسْتَذْرَكْتُ فَارِطَ أَمْرِى ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ اللَّذِي يُفْسِدُهُ الْحِلْمُ وَاسْتَذْرَكْتُ فَارِطَ أَمْرِى ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ اللَّذِي يُفْسِدُهُ الْحِلْمُ لَا يُصْلِّحُهُ إِلَّا الْعِلْمُ ، قَالَ الْعَيْلُمُ : صَدَقْتَ ، إِلَّا الْعَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ وَلَا أَذْنَبَ ذَنْبًا لَمْ يَسْتَحْي أَن يُؤدّبَ : الصَّالِحَ يَعْتَرُفُ بِزَلَّتِهِ ، وَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا لَمْ يَسْتَحْي أَن يُؤدّبَ :

لصِدْقِه فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ ، وَ إِنْ وَقَعَ فِي وَرْطَةٍ أَمْكَنَهُ التَّخَلُّصُ مِنْهَا بِحِيلَتِهِ وَعَقْلِهِ : كَالرَّجُلِ الَّذِي يَعْثُرُ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَنْهَضُ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَنْهَضُ عَلَيْتِهِ وَعَقْلِهِ : كَالرَّجُلِ الَّذِي يَعْثُرُ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَنْهَضُ عَلَيْبَ الْحَاجَةَ فَإِذَا عَثَلُ الرَّجُلِ الَّذِي يَظْلُبُ الْحَاجَةَ فَإِذَا عَثَلُ الرَّجُلِ الَّذِي يَظْلُبُ الْحَاجَةَ فَإِذَا فَلْهُرَبِهَا أَضَاعَهَا ، (انقضى باب القرد والغيلم)

## بَابُ النَّاسِكُ وَابْنِ عَرْسِ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلِكُ لِبِيدَبَا الْفَيْلَسُوفِ: قَدْسَمِعْتُ هٰذَا الْمُثَلَ . فَاضْرِبْ لِي مَثْلَ الرَّجُلِ الْعَجْلَانِ فِي أَمْرِهِ ، مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ وَلَا فَاضْرِبْ لِي مَثْلَ الرَّجُلِ الْعَجْلَانِ فِي أَمْرِهِ ، مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ وَلَا نَظْرٍ فِي الْعَوَاقِبِ ، قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَمْرِهِ مُتَثَبِّنًا ، لَمْ يَزَلْ نَادِمًا ، وَيَصِيرُ أَمْرُهُ إِلَى مَاصَارَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ مَتَثَبِّنًا ، لَمْ يَزَلْ نَادِمًا ، وَيَصِيرُ أَمْرُهُ إِلَى مَاصَارَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ مَتَثَبِّنًا ، لَمْ يَزَلْ نَادِمًا ، وَيَصِيرُ أَمْرُهُ إِلَى مَاصَارَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ مِنْ قَتْ لِ ابْنِ عِرْسٍ ، وَقَدْ كَانَ لَهُ وَدُودًا ، قَالَ الْمُلِكُ : وَكُونًا . قَالَ الْمُلِكُ : وَكُيْفَ كَانَ لَهُ وَدُودًا . قَالَ الْمُلِكُ :

قَالَ الْفَيْلُسُوفُ: زَعَمُوا أَنَّ نَاسِكًا مِنَ النِّسَّاكُ كَانَ بِأَرْضِ و (۱) جُرَجَانَ وَكَانَتَ لَهُ امْرَأَةً بَمِيـلَةً ، فَمَكَثَّا زَمَانًا لَمْ يُرزَقَا وَلَدًا ،

<sup>(</sup>۱) بلدیفارس .

ثُمَّ حَمَلَتْ مِنْهُ بَعْدُ الْإِيَاسِ . فَسُرَّتِ الْمَرْأَةُ وَسُرَّ النَّاسِكُ بِذَلِكَ ، فَسَرَّتِ الْمَرْأَةُ وَسُرَّ الْحَمْلُ ذَكَرًا . وَقَالَ لَخَصِدَ الله تَعْلَى ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ ذَكَرًا . وَقَالَ لَزُوْجَتِهِ : أَبْشِرِى : فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يَكُونَ غُلامًا ، لَنَا فِيهِ لَا وَجَتِهِ ، وَقُرَّةُ عَيْنٍ ، أَخْتَارُ لَهُ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ ، وَأَخْضِرُ لَهُ سَائِرَ الْأَذْبَاءِ . فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : مَا يَحْمِلُكَ أَيّهَا الرَّجُلُ عَلَى أَنْ سَائِرَ الْأَذْبَاءِ . فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : مَا يَحْمِلُكَ أَيّهَا الرَّجُلُ عَلَى أَنْ سَائِرَ الْأَذْبَاءِ . فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : مَا يَحْمِلُكَ أَيّهَا الرَّجُلُ عَلَى أَنْ مَا يَعْمِلُكَ أَيّها الرَّجُلُ عَلَى أَنْ مَا يَعْمِلُكُ أَيْهَا الرَّجُلُ عَلَى أَنْ مَا يَعْمِلُكُ أَيْهَا الرَّجُلُ عَلَى أَنْ فَعَلَ وَأُسِهِ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ . مَا أَصَابَ النَّاسِكَ الَّذِي أَرَاقَ عَلَى رَأْسِهِ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ . قَالَ لَمَا : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَتْ: زَعَمُوا أَنَّ نَاسِكًا كَانَ يَجْرِى عَلَيْهِ مِن بَيْتِ رَجُلٍ تَاجِرٍ ، فِي كُلِّ يَوْمٍ ، رِزْقُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ ، وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ ، وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ ، وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْهُ قُوتَهُ وَحَاجَتُهُ ، وَيَرْفَعُ الْبَاقِي ، وَيَجْعَلُهُ فِي جَرَّةٍ ، فَيعَلِّقُهَا فِي وَتِد فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ ، حَتَّى امْتَلَات ، فَبَيْنَمَا النَّاسِكُ ذَاتَ يَوْمٍ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَالْعُكَازَةُ فِي يَدِهِ ، وَالْحُرَّةُ مُعَلَقَةً عَلَى رَأْسِهِ ، تَفَكَّر فِي غَلَاهِ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ ، فَقَالَ : سَأْبِيعُ مَا فِي رَأْسِهِ ، تَفَكَّر فِي غَلَاهِ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ ، فَقَالَ : سَأْبِيعُ مَا فِي هَذِهِ الْحَرَّةِ بِدِيْدَارٍ ، وَأَشْتَرِى بِهِ عَشْرَةَ أَعْنُز ، فَيَحْبَلْنَ وَيَلَانَ وَيلَانَ وَيلَانَ

فِي كُلُّ خَمْسَةِ أَشْهُرِ بَطْنًا ، وَلَا تَلْبَثُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَى تَصِيرَ غَنْمًا كَثِيرةً ، إِذَا وَلَدَتْ أُولَادُهَا ؛ ثُمَّ حَرَّرَ عَلَى هٰذَا النَّحْوِ بِسِنِينَ فُوجَدَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ عَنْز ؛ فَقَالَ: أَنَا أَشْتَرِى إِلَا مائةً مِنَ الْبَقَرِ، بِكُلُّ أَرْبَعَةِ أَعْنَزُ ثُورًا أَوْ بَقَرَةً ، وَأَشْتَرِى أَرْضًا رَبِهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ الرَّاءُ وَأَزْرَعُ عَلَى النَّيْرَانِ ، وَأَنْتَفِعُ بِأَلْبَ انْ وَانْتُفِعُ بِأَلْبَ انِ الْإِنَاتِ وَنِتَاجِهَا فَلَا يَأْتِي عَلَى َّخْمُسُ سِنِينَ إِلَّا وَقَدْ أَصَبْتُ مِنَ الزَّرْعِ مَالًا كُثِيرًا: فَأَبْنِي بَيْتًا فَانِحًا؛ وَأَشْتَرِي إِمَاءً وَعَبِيدًا ؛ وَأَتَرُوبَ أَمْرَأَةً جَمِيلَةً ذَاتَ حُسنٍ ؛ ثُمَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ سَرِى نَجِيبٍ ؛ فَأَخْتَارُ لَهُ أَحْسَنُ الْأَسْمَاءِ ، فَإِذَا تَرَعْرَعُ أَدَّبَتُهُ ، وأحسنتُ تَأْدِيبَهُ ، وَأَشَدُدُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ يَقْبَلْ مِنَّى ، وَإِلَّا ضَرَبْتُهُ بِهذه الْعُكَازَةِ، وَأَشَارَ بِيدهِ إِلَى الْجُرَّةِ فَكُسَرَهَا، فَسَالَ مَاكَانَ فِيهَا عَلَى وَجْهِهِ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمُثَلَ لِكُى لَا تَعْجَلَ بِذِكْرِ مَا لَا يَنْبَغِى ذِكُهُ ، وَمَا لَا تَدْرِى أَيْصِحُ أَمْ لَا يُصِحُ . فَاتَّعَظُ النَّاسِكُ بِمُ الْحَكَتْ زُوْجَتُهُ . ثُمَّ إِنَّ الْمُرْأَةُ وَلَدَتْ غُلَامًا

<sup>(</sup>١) جمع أكَّاروهو الحرَّاث .

جَمِيلًا فَفَرِحَ بِهِ أَبُوهُ . وَبَعْدَ أَيَّامٍ حَانَ لَمَا أَنْ تَنَطَهَرَ فَقَالَتِ المرأة للناسك: اقعد عند ابنك حتى أذهب إلى الحكمًام فأغتسل وأعود . ثُمَّ إِنَّهَا أَنْطَلَقَتْ إِلَى الْحُمَّامِ ، وَخَلَّفَتْ زُوجَهَا وَانْغُلامَ . فَلَمْ يَلْبُثُ أَنْ جَاءَهُ رَسُولُ الْمُلَكِ يَسْتَدْعِيهِ ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْلُفُهُ عند ابنه ، غير ابن عرس داجن عنده ، كان قد ربّاه صلياً فَهُو عِنْدُهُ عَدِيلُ وَلَدِهِ . فَتَرَكُهُ النَّاسِكُ عِنْدُ الصِّبِي ، وَأَغْلَقُ عَلَيْهِمَا الْبَيْتَ ، وَذَهُبَ مَعَ الرَّسُولِ . فَخُرَجَ مِنْ بَعْضِ أَجْحُ ارِ الْبَيْتِ حَيَّةُ سُودَاءً ، فَكُنْتُ مِنَ الْغُلَامِ ، فَضَرَبُهَا ابنُ عَرْسٍ ، ثُمَّ وَثُبَ عَلَيْهَا فَقَتْلُهَا ، ثُمَّ قَطَعَهَا وَامْتَلَا ۚ فَهُ مِنْ دَمِهَا ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسِكُ ، وَفَتَحَ الْبَابُ ، فَالْتَقَاهُ ابن عِنْ مِنْ مَ كَالْمُبشِّرِلَهُ بِمُكَا صَنَعُ مِنْ قَتْلِ الْحَيَّةِ ، فَلَمَّ أَرَآهُ مُلُوَّنًا بِالدَّمِ ، وَهُو مَذْعُورٌ ، طَارَ عَقَلُهُ ، وَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ خَنْقُ وَلَدُهُ . وَلَمْ يَدُنْبُتُ فِي أَمْرِهِ ، وَلَمْ يَتَرُوَّ فِيهِ ، حَتَّى يَعْلَمُ حَقِيقَةَ الْحَـَالِ ، وَيَعْمَلَ بِغَيْرِ مَاظَنَّ مِنْ ذَلِكَ . وَلَكِنْ عَجَالَ عَلَى آبنِ عِنْ مِ وَضَرَبَهُ بِعُكَازَةٍ كَانَتْ

<sup>(</sup>۱) آلف .

في يَدِهِ ، عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ ، فَمَاتَ ، وَدَخَلَ النَّاسِكُ فَرَأَى الْغُلَامَ سَلِيًّا حَيَّا ، وَعِنْدَهُ أَسُودُ مُقَطَّعُ ، فَلَمَّا عَرَفَ الْقِصَّة ، وَتَبَيْنَ لَهُ سُوءُ فِعْلِهِ فِي الْعَجَلَة ، لَطَمَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَالَ : لَيْتَنِي لَمُ أَرْزَقَ لَهُ سُوءُ فِعْلِهِ فِي الْعَجَلَة ، لَطَمَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَالَ : لَيْتَنِي لَمُ أَرْزَقُ هَذَا الْعَدْر ! وَدَخَلَتِ امْرَأَتُهُ ، فَوَجَدَنْهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَقَالَتْ لَهُ : مَا شَأْنُكَ لَا فَأَخْبَرَهَا بِالْخَبَرِ مِنْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَقَالَتْ لَهُ : مَا شَأْنُكَ لَا فَقَالَتْ : هٰذِهِ ثَمَرَةُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَقَالَتْ لَهُ : مَا شَأْنُكَ لَا فَقَالَتْ : هٰذِهِ ثَمَرَةُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَقَالَتْ يَعْمَلُ أَغْرَاضَهُ عَلَى الْعَجَلَةِ ! فَهَذَا مَثَلُ مَنْ لَا يَتَعَبَّتُ فِي أَمْرِهِ ، بَلْ يَفْعَلُ أَغْرَاضَهُ الْعَرَاضَةُ وَالْعَجَلَةِ ! فَهَذَا مَثَلُ مَنْ لَا يَتَثَبَّتُ فِي أَمْرِهِ ، بَلْ يَفْعَلُ أَغْرَاضَهُ إِللْسُوعَة وَالْعَجَلَةِ . فَهَذَا مَثُلُ مَنْ لَا يَتَنَبَّتُ فِي أَمْرِهِ ، بَلْ يَقَعَلُ أَغْرَاضَهُ إِللْسُوعَة وَالْعَجَلَةِ . وَالْعَجَلَة . اللّهُ اللّهُ مُقَالَتُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَجَلَة . اللّهُ اللّهُ وَالْعَجَلَة . اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْعَالَةُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللهُ الللللللللهُ اللللهُ اللّهُ

## بَابُ الْجُرَدُ وَالسُّنُورِ

قَالَ دَبْسَلِيمُ الْمَاكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلُسُوفِ: قَدْسَمِعْتُ هَذَا الْمَثَلَ، فَاضْرِبْ لِي مَشَلَ رَجُلٍ كَثُرَ أَعْدَاؤُهُ، وَأَحْدَقُوا بِهِ مِنْ كُلِّ فَاضْرِبْ لِي مَشَلَ رَجُلٍ كَثُرَ أَعْدَاؤُهُ، وَأَحْدَقُوا بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَأَشْرَفَ مَعَهُمْ عَلَى الْهَلَاكِ ، فَالْتَمَسَ النَّجَاةَ وَالْمُخْرَجَ جَانِبٍ، فَأَشْرَفَ مَعَهُمْ عَلَى الْهُلَاكِ ، فَالْتَمَسَ النَّجَاةَ وَالْمُخْرَجَ يَمُوالَاةً بَعْضِ أَعْدَائِهِ وَمُصَالِحَتِهِ، فَسَلَمَ مِنَ الْخَوْفِ وَأَمِنَ ، ثُمَّ يَمُوالَاةً بَعْضِ أَعْدَائِهِ وَمُصَالِحَتِهِ ، فَسَلَمَ مِنَ الْخَوْفِ وَأَمِنَ ، ثُمَّ وَقَى لِلنَ صَالِحَةً مُنْهُمْ ، قَالَ الْفَيْلُسُوفُ: إِنَّ الْمُودَّةَ وَالْعَدَاوَةُ وَقَى لِلنَ صَالَحَةُ مُنْهُمْ ، قَالَ الْفَيْلُسُوفُ: إِنَّ الْمُودَةَ وَالْعَدَاوَةَ

لَا تَثْبُتُ ان عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَبْدًا . وَرُبَّكَ حَالَتِ الْمُودَّةُ إِلَى الْعَدَاوَةِ ، وَصَارَتِ الْعَدَاوَةُ وَلَايَةً وَصَدَاقَةً . وَلِهَذَا حَوَادِثُ وَعِلَلُ وَتَجَارِبُ ، وَذُو الرَّأْيِ يُحَدِّثُ لَـكُلُ مَا يَحَدُثُ مِنْ ذَلْكَ رأيًا جَدِيدًا: أمَّا مِن قِبَلِ الْعَدُو فَبِالْبَأْسِ، وأمَّا مِن قِبَلِ الصَّدِيقِ فَبِالْإِسْتِنْنَاسِ ، وَلَا تَمْنَعُ ذَا الْعَقْلِ عَدَاوَةً كَانَتْ فِي نَفْسِهِ لِعَدُوهِ مِنْ مُقَارَبَتِهِ وَالْإِسْتِنْجَادِ بِهِ عَلَى دَفْعِ مُخُوفِ أَوْ جَرٌّ مَنْغُوبٍ . وَمَنْ عَمِلَ فِي ذَلِكَ بِالْحَرْمِ ظَفِرَ بِحَاجَتِهِ . وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثُلُ مَثُلُ الجُرْدِ وَالسَّنُورِ حِينَ وَقَعَا فِي الْوَرْطَةِ ، فَنَجُوا بِاصْطِلَاحِهِمَا جَميعًا مِنَ الْوَرْطَةِ وَالشَّدَّةِ . قَالَ الْمَلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ بَيْدُبًا: زَعْمُوا أَنَّ شَجَرَةً عَظِيمَةً كَانَ فَى أَصْلِهَا جَعْرُسِةً وَ قَالَ بَيْدُبًا يُقَالُ لَهُ رُومِي، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ جَحْزُ جُرَدٍ يُقَالُ لَهُ فَرِيدُونَ ، وَكَانَ الصَّيَّادُونَ كُشِيرًا يَتَدَاوَلُونَ ذَلِكَ الْمُكَانَ ، يَصِيدُونَ فِيهِ الوحشُ وَالطُّـيرُ ؛ فَنَزَلَ ذَاتَ يُومٍ صَيَّادُ ، فَنَصَبَ حِبَا يَنُهُ قريبًا من مُوضِع رومِي ، فَلَمْ يَلَبُثُ أَنْ وَقَعَ فِيهَا . كَخُرَج الْجُودُ ید ب ، ویطلب ما یاکل، وهو حذر مِن رومی ، فبینما هو

يَسْعَى إِذْ بَصْرَبِهِ فِي الشَّرَكَ ، فَسَرَ وَأَسْتَبْشُرَ . ثُمَّ الْتَفْتَ فَرَأَى خَلْفُ ابنَ عِرْسٍ ، يُرِيدُ أَخْذُهُ ، وَفِي الشَّـجَرَةِ بُومًا ، يُرِيدُ اختطافه ؛ فتحير في أمرِه ، وخاف إن رجع وراءه أخذه ابن عرس ، وَإِنْ ذَهَبَ يَمينًا أَوْ شَمَالًا اخْتَطَفَهُ الْبُومُ ، وَإِنْ تَقَدُّمَ أَمَامَهُ آفْتُرَسَهُ السَّنُورُ . فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : هذَا بَلَاءٌ قَد اكْتَنْفَنِي ، وشرور تظاهرَت على ، وَمِحَنْ قَدْ أَحَاطَتْ بِي . وَبَعْدُ ذَلِكُ فَكُعِي عَقْلِي، فَلَا يُفْزِعُنِي أَمْرِي، وَلَا يَهُولُنِي شَأْنِي، وَلَا يَلْحَقْنِي الدَّهُشُ ، وَلَا يَذْهَبُ قَلْبَى شَعَاعًا : فَالْعَاقِلُ لَا يَفْرُقُ عِنْدُ سَدَادِ رَأَيِهِ ، وَلَا يَعْزُبُ عَنْـهُ ذِهْنَهُ عَلَى حَالِ . وَإِنَّمَـا الْعَقْلُ شَبِيهُ بِالْبَحْرِ الَّذِي لَا يُدْرَكُ غُورُهُ . وَلَا يَبْلُغُ الْبَلَاءُ مِنْ ذِي الرَّأْيِ معهوده فيهلكه ، وتحقَّى الرَّجَاءِ لا يَذْبَغِي أَنْ يَبْلُغُ مِنْهُ مَبْلُغُ الرَّجَاءِ لا يَذْبَغِي أَنْ يَبْلُغُ مِنْهُ مَبْلُغُ مر مور روز روز و راه مره عليه أمره و وكست أرى لى من هذا الْبَلَاءِ مَخْلُصًا إِلَّا مُصَالِحًـ أَلْسُنُورِ: فَإِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ مثلُ مَا قَدْ نَزَلَ بِي أُوبِعضُهُ . وَلَعَلَّهُ إِنْ سَمِـعَ كَلَامِي الَّذِي أَكُلُّهُ بِهِ ،

<sup>(</sup>۱) يخاف .

وَوَعَى عَنَى فَصِيحَ خِطَانِى ، وَمَعْضَ صِدْقِى الَّذِى لَاخِلَافَ فِيهِ ، وَمَعْضَ صِدْقِى الَّذِى لَاخِلَافَ فِيهِ ، وَطَمِعَ فِي مَعُونَتِي إِيَّاهُ ، نَخْلُصْ جَميعًا .

مُمَّ إِنَّ الْجُرَدُ دُنَا مِنَ السُّنُورِ فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ حَالُكَ لِ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَالَكَ لَهُ السُّنُور : كَمَا تُحِبُ : فِي ضَـٰنْكِ وَضِيْقٍ ، قَالَ : وَأَنَا الْيُومَ شَرِيكُكَ فِي الْبَلَاءِ ، وَلَسْتُ أَرْجُو لِنَفْسِي خَلَاصًا إِلَّا بِالَّذِي أَرْجُو لَكَ فِيهِ الْخُلَاصَ . وَكَلَامِي هٰذَا لَيْسَ فِيهِ كَذِبُ وَلَا خديعة ، وابن عرس ها هو كامن لى ، والبوم يرصدني ، وكلاهمُ الى وَلَكَ عَدُو . فَإِنْ جُعَلْتَ لِى الْأَمَانَ ، قَطَّعْتُ حَبَائِلُكَ ، وَخَلَّصْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْوَرْطَةِ . فَإِذَاكَانَ ذَلِكَ تَخَلَّصَ كُلُّ وَاحِد مِنَا بِسَبِ صَاحِبِهِ: كَالسَّفِينَةِ وَالرُّكَابِ فِي الْبَحْرِ: فَبِالسَّفِينَةِ يَنْجُونَ ، وَبِهِم تَنْجُو السَّفِينَةُ . فَلَمَّا سَمِعَ السَّنُور كَلَامَ الْحُرُدُ ، وَعَرَفَ أَنَّهُ صَادِقٌ ، قَالَ لَهُ : إِنَّ قُولُكُ هَذَا لَشَبِيهُ بِالْحُقّ ، وَأَنَا أَيْضًا رَاغِبُ فِيمَا أَرْجُولُكُ وَلِنَفْسِي بِهِ

الْحَكُرُ مَا مَمْ إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَسَأَشْكُرُ لَكَ مَا بَقِيتُ . قَالَ الْجُرَدُ: فَإِنَّى سَأَدُنُو مَنْكَ ، فَأَقَطُعُ الْحَبَارِلَ كُلُّهَا إِلَّا حَبْلًا وَاحِدًا أَبْقِيهِ لِأَسْتُورُتُنَ لِنَفْسِي مِنْكَ . ثُمَّ أَخَذَ فِي قَرْضِ حَبَائِلهِ مُمْ إِنْ الْبُومُ وَابْنَ عِرْسِ لَمُ الْبَا دُنُو الْجُرَدِ مِنَ السَّنُورِ أَيْسًا منه وانصرفًا . ثم إِنَّ الْجُردُ أَبْطَأَ عَلَى رُومِى فِي قَطْعِ الْحَدَائِلِ فَقَالَ لَهُ : مَالِى لَا أَرَاكَ مُجَدًّا فِى قَطْعِ حَبَائِلِى ! فَإِنْ كُنْتَ قَدْ ظَفِرْتَ بِحَاجَتِكَ: فَتَغَيَّرْتُ عَمَّاكُنْتَ عَلَيْهِ، وَتُوانَدْتُ فِي حَاجَتِي، فَى ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الصَّالِحِينَ : فَإِنَّ الْكَرِيمُ لَا يَتُوانَى فِي حَقّ صَاحِبِهِ . وَقَدْ كَانَ لَكَ فِي سَابِقِ مُودَّتِي مِنَ الْفَائِدَةِ وَالنَّفْعِ مَا قَدْ رَأَيْتَ . وَأَنْتَ حَقِيقُ أَنْ تُكَافِئَنِي بِذَلِكَ ، وَلَا تَذْكُرُ الْعَدَاوَةَ الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ : فَالَّذِي حَدَثَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنَ الصَّلْحِ حَقِيقٌ أَنْ يُنْسِيكَ ذَلِكَ ، مَعَ مَا فِي الْوَفَاءِ مِنَ الْفَضْلِ وَالْأَجْرِ ، وَمَا فِي الْغَدْرِ مِنْ سُوءِ الْعَاقبَةِ : فَإِنَّ الْكَرِيمَ لَا يَكُونُ إِلَّا شَكُورًا غَيْرَ حَقُودٍ ، تُنْسِيهِ الْحَلَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإِحْسَانِ

<sup>(</sup>١) شكر ونصح : تعديتهما باللام أفصح : من تعديتهما بنفسهما .

الْخُلَالُ الْكُثِيرَةُ مِنَ الْإِسَاءَةِ . وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّا أَعْجَلَ الْعُقُوبَةِ عَقُوبَةُ الْعَدْرِ ، وَمَنْ إِذَا تَضَرَّعَ إِلَيْهِ ، وَسُئِلَ الْعَفُو ، فَلَمْ يَرْحَمْ ، وَلَمْ يَعْفُ ، فَقُدْ غَدَرَ ، قَالَ الْجُرْدُ : إِنَّ الصَّدِيقَ صَديقَانِ : طَائِعٌ وَمُضْطَرُ . وَكَلَاهُمَا يَلْتَوسَانِ الْمُنْفَعَةُ ، وَيَحْتَرِسَانِ مِنَ المُضَرَّةِ . فَأَمَّا الطَّائِعُ فَيُسْتَرْسُلُ إِلَيْهِ ، وَيُومَنُ فِي جَمِيعِ الأحوالِ . وَأَمَّا الْمُضْطَرُ فَنِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ يُسْتَرْسُلُ إِلَيْهِ ، وفي بعضها ينحُدُر منه . ولا يزال العاقل يرتبن منه بعض حَاجَاتِهِ ، لِبَعْضِ مَايَتَتِي وَيُحَافُ . وَلَيْسِ عَاقِبَةُ التَّوَاصُلِ مِنَ الْمُتُواصِلِ إِلَّا طَلَبَ عَاجِلِ النَّفْعِ وَبُلُوغِ مَأْمُولِهِ . وَأَنَا وَافِ لَكَ بِمَا جَعَلْتُ لَكَ ، وَمُحْتَرِسُ مِنْكَ مَعْ ذَلِكَ ، مِنْ حَيْثُ أَخَافُكَ يَجُوفًا أَنْ يُصِيبِنِي مِنْكُ مَا أَلِحَانِي خَوْفُهُ إِلَى مُصَالِحَتِكَ، وَأَلِحَاكُ إِلَى قَبُولِ ذَٰلِكَ مِنَّى : فَإِنَّ لِكُلُّ عَمَلٍ حِينًا . فَمَا كُمْ يَكُنْ مِنْهُ في حينه ، فلا حُسنَ لِعَاقِبَتِهِ ، وَأَنَا قَاطِعُ حَبَائِلُكَ كُلُّهَا ، غَيْرَ أنى تَارِكُ عُقْدَةً وَاحِدَةً أَرْبَهِ نَكَ بِهَا ، وَلَا أَفْطُعُهَا إِلَّا فِي السَّاعَة الَّتِي أَعْلَمُ أَنَّكَ فَيهَا عَنَّى مَشْغُولٌ : وَذَلِكَ عَنْدُ مُعَايَنَتَى الصَّيَّادُ .

ثُمُّ إِنَّ الْحُرُدُ أَخَدَفِي قَطْعِ حَبَائِلِ السَّنَوْرِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ وَافَى الصَّيَّادُ ، فَقَالَ لَهُ السَّنَوْرُ : الآنَ جَاءَ الْحِدُ فِي قَطْعِ حَبَائِلِي ، فَأَجْهَدَ الْحُرُدُ نَفْسَهُ فِي الْقَرْضِ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ حَبَائِلِي ، فَأَجْهَدَ الْحُرُدُ نَفْسَهُ فِي الْقَرْضِ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ وَتَبَائِلِي ، فَأَجْهَدَ الشَّجَرَةِ عَلَى دَهِشِ مِنَ الصَّيَّادِ ، وَدَخَلَ وَثَبَ السَّنَوْرُ إِلَى الشَّجَرَةِ عَلَى دَهِشِ مِنَ الصَّيَادِ ، وَدَخَلَ الْحُرُدُ بَعْضَ الْأَجْمَارِ ، وَجَاءَ الصَّيَّادُ فَأَخَذَ حَبَائِلَةُ مُقَطَّعَةً ، الْحُردُ بَعْضَ الْأَجْمَارِ ، وَجَاءَ الصَّيَّادُ فَأَخَذَ حَبَائِلَةُ مُقَطَّعَةً ، هُ انْصَرَفَ خَائِبًا .

مُمَّ إِنَّ الْجُرَدُ خَرَجَ بَعَدَ ذَلِكَ ، وَكُرَهُ أَنْ يَدُنُو مِنَ السَّنَّورِ ، فَنَادَاهُ السَّنُورُ: أَيْهَا الصَّدِيقُ النَّاصِحُ، ذُو الْبَلاءِ الْحُسَنِ عندى ، مَا مَنْعَكَ مِنَ الدُنُو إِلَى ، لِأَجَازِ يَكُ بِأَحْسَنِ مَا أَسْدُيْتَ إِلَى ، هَلُم إِلَى وَلَا تَقْطَع إِخَانِي : فَإِنَّهُ مَنِ اتَّخَذَ صَدِيقًا ، وَقَطَعَ إِخَاءَهُ ، وَأَضَاعَ صَدَاقَتُهُ ، حُرِمَ مُمْرَةً إِخَانِهِ ، وَأَيْسَ مِنْ نَفْعِهِ الإِخْوَانُ وَالأَصْدِقَاءُ ، وَإِنَّ يَدَكَ عِنْدِى لَا تُنْسَى ، وَأَنْتَ حَقِيقُ أَنْ تَلْتَمِسَ مُكَافَأَةً ذَلِكَ مِنَّى وَمِنْ إِخْوَانِي وَأَصْدَقَانِي . وَلَا يَخَافَنَ مِنَّى شَيْئًا . وَاعْلَمْ أَنَّ مَا قِبَلِي لَكَ مَبْدُولُ . ثُمَّ حَلَفَ وَاجْتَهَدَ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا قَالَ • فَنَادَاهُ الْجُرَذُ : رُبُّ صَدَاقَةِ ظَاهِرَةِ بَاطِنْهَا عَدَاوَةً كَامِنَةً . وَهِي أَشَدُ مِنَ الْعَدَاوَةِ الظَّاهِرَةِ .

وَمَنْ لَمْ يَحْتَرُسُ مِنْهَا ، وَقَعَ مَوْقِعَ الرَّجُلِ الَّذِي يَرْكُبُ نَابَ الْفِيلِ المُغْتَلِم ، ثُمَّ يَغْلِبُهُ النَّعَاسُ ، فَيَسْتَيْقِظُ تَحْتَ فَرَاسِنِ الْفِيلِ ، فيدوسه ويقتله . وإِنَّمَا سَمَّى الصَّدِيقَ صَدِيقًا: لِمَا يرجَى مِن نَفْعِهِ ، وَسَمَى العَدُو عَدُوا : لِمَا يَخَافُ مِنْ ضَرَرِهِ ، وَالْعَاقِلُ إِذَا رَجَا نَفْعَ الْعَدُو أَظْهَرَ لَهُ الصَّدَاقَةَ ، وَإِذَا خَافَ ضَرَّ الصَّديق أَظْهُرَ لَهُ الْعَدَاوَةَ . أَلَا تَرَى لِ تَتَّبِعُ البَّهَائِمُ أُمُّهَاتِهَ ارْجَاءَ أَلْبَانِهَا ، فَإِذَا انْقَطَعَ ذَلِكَ انْصَرَفَتْ عَنْهَا . وَرُبَّكَا قَطَعَ الصَّدِيقُ عَنْ صديقه بعض مَاكَانَ يَصِلُهُ ، فَلَمْ يَخَفْ شَرَّهُ: لِأَنَّ أَصْلَ أُمْرِهِ لَمْ يَكُنْ عَدَاوَةً . فَأَمَّا مَنْ كَانَ أَصْلُ أَمْرِهِ عَدَاوَةً جَوْهَرِيَّةً ، ثُمَّ أَحْدَثَ صَدَاقَةً لِحَاجَةٍ حَمَلَتُهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ إِذَا زَالَتِ الْحَاجَةُ الَّتِي حَمَلَتُهُ عَلَى ذَلِكَ ، زَالَتْ صَدَاقَتُهُ ، فَتَحَوَّلَتْ عَدَاوَةً ، وَصَارَ إِلَى أَصُلَ أَمْرِهِ : كَالْمُكَاءِ الَّذِي يُسَخَّنُ بِالنَّارِ ، فَإِذَا رُفِعَ عَنْهَا عَادَ بَارِدًا • وَلَيْسَ مِنْ أَعْدَانِي عَدُوْ أَضَرُ لِي منك . وَقَدِ اضْطَرِّنِي وَ إِيَّاكَ حَاجَةً إِلَى مَا أَحْدَثْنَا مِنَ الْمُصَالَحَةِ . وَقَدْ ذَهَبَ الْأَمْرُ الَّذِي احْتَجْتَ إِلَى وَاحْتَجْتَ إِلَى وَاحْتَجْتَ إِلَيْكَ فِيهِ ،

<sup>(</sup>١) جمع فرسن وهو بمنزلة الحافر .

وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَهَابِهِ عَوْدُ الْعَدَاوَةِ . وَلَا خَيْرَ لِلضَّعِيفِ في قُرْبِ الْعَدُو الْقُوِى ، وَلَا لِلذَّلِيلِ فِي قُرْبِ الْعَدُو الْعَزِيزِ . وَلَا أَعْلَمُ لَكَ قِبَلَى حَاجَةً ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تُرِيدُ أَكْلَى ؛ وَلَا أَعْلَمُ لِى قِبَلَكَ حَاجَةً ، وَلَيْسَ عندى بِكَ ثِقَةً : فَإِنَّى قَدْ عَلَمْتُ أَنَّ الصَّعِيفُ المُحتَرِسُ مِنَ الْعَدُو الْقَوِى أَقْرَبُ إِلَى السَّلَامَة مِنَ الْقُوِى إِذَا اغْتَرَ بِالضَّعِيفِ وَاسْتَرْسُلَ إِلَيْهِ . وَالْعَاقِلُ يصالِح عَدُوهُ إِذَا اضْطَرَ إِلَيْهِ ، وَيُصَانِعُهُ ، وَيُظْهِرُلُهُ وَدُهُ ؛ ويريه من نفسه الاسترسال إليه إذا لم يجد من ذلك بدًا، ثُمَّ يُعْجُلُ الإنْصِرَافَ عَنهُ، حِينَ يَجِدُ إِلَى ذَلكَ سَبِيلًا . وَآعَلُمْ أَنَّ سَرِيعَ الْاسْتَرْسَالَ لَا تَقَالُ عَثْرَتُهُ . وَالْعَاقِلُ يَنِي لِمَنْ صَالَحُهُ مِنْ أَعْدَانِهِ بِمُا جَعَلَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَلَا يَثِقَ بِهِ كُلُّ النُّقَةِ ، وَلَا يَأْمُنُهُ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ الْقُرْبِ مِنْهُ . وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْعُدُ عَنْـهُ مَا اسْتَطَاعَ . وَأَنَا أُودُكَ مِنْ بَعِيدٍ ، وَأَحِبُ لَكَ مِنَ الْبُقُاءِ وَالسَّلَامَةِ ، مَا لَمُ أَكُن أَحِبُهُ لَكَ مِن قَبْلُ . وَلاَ عَلَيْكَ أَنْ يُجَازِينِي عَلَى صَنِيعِي إِلَّا بِمِثْلُ ذَلِكَ: إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى اجْتُمَاعِنَا وَالسَّلَامُ. (انقضى باب الجرذ والسنور)

## بَابُ ابْنِ الْمُلَكُ وَالطَّائِرِ فَنْزَة

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلَكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ: قَدْ سَمِعْتُ هَـذَا الْمُسُلُ ، فَاضْرِبْ لِى مَثْلُ أَهْلِ التَّرَاتِ اللَّذِينَ لَا بُدَّ لِبَعْضِمِمْ مِنَ اتَّقَاءِ بَعْضِ . قَالَ بَيْدُبَا: زَعْمُوا أَنَّ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ الْهِند كَانَ يُقَالُ لَهُ بَرِيدُونَ ، وَكَانَ لَهُ طَائِرٌ يُقَالُ لَهُ فَنْزَةً ، وَكَانَ لَهُ فَرْخُ وكَانَ هَذَا الطَّائِرُ وَفَرْخُهُ يَنْطِقَانِ بِأَحْسَنِ مَنْطِقٍ ، وَكَانَ الْمَلَكُ بِهِمَا مُعَجّبًا . فَأَمَر بِهِمَا أَنْ يُجَعَلَا عِنْدَ امْرَأَتِهِ ، وَأَمْرَهَا بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا . وَاتَّفَقَ أَنَّ امْرَأَةُ الْمَلَكِ وَلَدَتْ غُلَامًا ، فَأَلِفَ الْفَرْخُ الْغَلَامَ . وَكَلَاهُمَا طِفْلَانِ يَلْعَبَانِ جَمِيعًا . وَكَانَ فَنْزَةُ يَذْهُبُ إِلَى الْجَبَلِ كُلَّ يُومٍ ، فَيَأْتِي بِفَاكِهَ لِلْ تُعْرَفُ ، فَيُطْعِمُ ابنَ الْمَلَكُ شُطْرَهَا ، ويُطْعِمُ فَرْخَهُ شُطْرَهَا . فَأَسْرَعَ ذَلِكَ في نَشَأْتِهِمَا ، وَزَادَ فِي شَبَابِهِمَا ، وَبَانَ عَلَيْهِمَا أَثْرُهُ عِنْدَ الْمَلَكِ : فَازْدَادَ لِفَنْزَةَ إِكْرَامًا وَتَعْظِيًا وَمُحَبَّةً ؛ حَتَّى إِذَاكَانَ يَوْمُ مِنَ الأيَّامِ وَفَنْزَةُ غَانِبٌ فِي اجْتِنَاءِ النَّمْرَةِ ، وَفَرْخُهُ فِي جَمْرِ الْغُلَامِ ،

<sup>(</sup>١) جمع يرة وهي الثأر •

ذَرَقَ فِي حِجْرِهِ ؛ فَغَضِبَ الْغُـلَامُ ، وَأَخَذَ الْفَرْخَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَمَاتَ . فَهُمَّ إِنَّ فَنْزَةَ أَقْبُلَ فُوجَدَ فَرْخَهُ مَقْتُولًا ، فَصَاحَ وَحَزِنَ ، وَقَالَ: قُبْحًا لِلْلُوكِ الَّذِينَ لَا عَهْدَ لَهُمْ وَلَا وَفَاءً! وَيْلُ لِمِنِ ابْنَلِي بِصَحْبَةِ الْمُلُوكِ الَّذِينَ لَا حَمِيَّةً لَهُمْ وَلَا حُرْمَةً ، وَلَا يُحِبُونَ أَحَدًا وَلَا يَكُمُ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِذَا طَمِعُوا فِيمَا عِنْدُهُ مِنْ غَنَاءٍ، وَأَحْتَاجُوا إِلَى مَا عِنْدُهُ مِنْ عِلْمٍ: فَيُكْرِمُونَهُ لِذَلِكَ ، فَإِذَا ظُفِرُوا بِحَاجَتِهِمْ مِنْهُ ، فَلَا وُدَّ ، وَلَا إِخَاءَ ، وَلَا إِحْسَانَ ، وَلَا غَفُرَانَ ذُنْهِ ، وَلَا مُعْرِفَةً حَقٍّ ! هُمُ الَّذِينَ أَمْرَهُمْ مُبنِي عَلَى الرّيَاءِ وَالْفُجُورِ . وَهُمْ يَسْتُصْغِرُونَ مَا يُرْتُكُبُونُهُ مِنْ عَظِيمٍ الذُّنوبِ ، ويُستَعظِمُونَ النِّسِيرَ إِذَا خُولِفَتْ فِيهِ أَهْوَاوَهُمْ . فَيْنَهُمْ هَذَا الْكُفُورُ الَّذِي لَا رَحْمَةً لَهُ ، الْغَادِرُ بِأَلِيفِهِ وَأَخِيهِ . فِي مِنْ فِي شِدَة حَنَقِهِ عَلَى وَجِهِ الْغَلَامِ فَفَقًا عَيْنَهُ ، وَطَارَ فُوقَعَ عَلَى شُرْفَةِ الْمُنْزِلِ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَ الْمُلَكَ ذَلِكَ ، فَحَزِعَ أَشَدَّ الْجَزَعِ، مُمَّ طَهِ عَ أَنْ يَحْتَالَ لَهُ ، فُوقَفَ قَرِيبًا مِنْهُ ، وَنَادَاهُ ، وَقَالَ لَهُ : إِنْكَ آمِنَ ، فَآنَزِلْ يَافَنْزَةً ، فَقَالَ لَهُ : أَيُّهَا الْمَلَكُ إِنَّ الْغَادِرَ

مَأْخُوذُ بِغَدْرِهِ ، وَإِنَّهُ إِنْ أَخْطَأَهُ عَاجِلُ الْعَقُوبَةِ ، لَمْ يُحْطِئُهُ الآجل ؛ حتى إِنَّهُ يُدْرِكُ الأعْقَابَ وَأَعْقَابَ الْأَعْقَابِ . وَإِنَّ ابنكُ عَدَرَ بِابنِي ، فَعَجَّلْتَ لَهُ الْعُقُوبَةَ . قَالَ الْمَلْكُ : لَعَمْرِي قَدْ غَدُرْنَا بِابْنِكَ ، فَأَنْتَقَمْتَ مِنَّا: فَلَيْسَ لَكَ قِبَلَنَا ، وَلَا لَنَ قِبَلَكَ وِتْرَ مُطْلُوبٌ . فَارْجِعْ إِلَيْنَا آمِنًا . قَالَ فَنْزَةُ : لَسْتُ بِرَاجِعِ إِلَيْكَ أَبِدًا: فَإِنَّ ذُوى الرَّأِي قَدْ نَهُوا عَنْ قُرْبِ الْمُوتُورِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُكُ لُطْفُ الْحُقُودِ وَلَينُهُ وَتَكْرِمَتُهُ إِيَّاكَ إِلَّا وَحْشَةً منه ، وَسُوءَ ظُنِّ بِهِ : فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ الْحُقُودِ الْمُوتُورِ أَمَانًا هُو أَوْتُقُ لَكَ مِنَ الْذَعْرِ مِنْهُ ، وَلَا أَجُودُ مِنْ الْبُعْدِ عَنْهُ ، وَالْإِحْتِرَاسُ مِنْهُ أُولَى . وَقَدْكَانَ يُقَالُ : إِنَّ الْعَاقِلَ يَعَدُّ أَبُويَهِ أَصْدَقَاءً ، وَالْإِخْوَةُ رُفَقَاءً ، وَالْأَزْوَاجَ أَلْفَاءً ، وَالْبَرِينَ ذِكُمًّا ، وَالْبُنَاتِ خُصَمَاءً ، وَالْأَقَارِبُ غُرَمَاءً وَيَعَدُّ نَفْسُهُ فَرِيدًا . وَأَنَا الْفَرِيدُ الْوَحِيدُ الْغَرِيبُ الطّرِيدُ ، قَدْ تَزُودتُ مِنْ عِنْدُكُمْ مِنْ الحزن عبتًا تُقِيلًا ، لَا يَحْمِلُهُ مَعِى أَحَد . وأَنَا ذَاهِبُ . فَعَلَيْكُ منى السَّلَام .

<sup>(</sup>١) من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه •

قَالَ لَهُ الْمُلَكُ : إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَكُنْ اجْتَرَيْتُ مِنَّا فِيمَا صَنْعَنَّاهُ بِكَ ، بَلْ كَانَ صَنِيعُكَ بِنَا مِنْ غَيْرِ آبْتِدَاءٍ مِنَّ بِالْغَدْرِ ، كَانَ الأمْرُكَا ذَكُتَ . وَأَمَّا إِذْ كُنَّا نَحْنُ بَدَأْنَاكَ ، فَمَا ذَنْبُكَ ؟ وَمَا الَّذِي يَمْنَعُكُ مِنَ النَّقَةِ بِنَا ؟ هَلُمْ فَآرْجِعْ: فَإِنَّكَ آمِنْ. قَالَ فَنْزَةُ: اعْلَمْ أَنَّ الْأَحْقَادَ لَمْ الْقُلُوبِ مُوَاقِعُ مُمَكَّنَةً مُوجِعةً . فَالْأَلْسُنُ لَا تُصَدُقُ فِي خَبَرِهَا عَرِبِ الْقُلُوبِ ، وَالْقَلْبُ أَعْدُلُ شَهَادَةً مِنَ اللِّسَانِ عَلَى الْقَلْبِ . وَقَدْ عَلَمْتَ أَنَّ الْقَلْبِ . وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ قَلْبِي لَا يَشْهَدُ لِلسَانِكَ ، وَلَا قَلْبُكَ لِلسَانِي . قَالَ الْمَلَكُ : أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ الضَّغَائِنَ وَالْأَحْقَادَ تَكُونُ بَيْنَ كُثِيرٍ مِنَ النَّاسِ: فَمَنْ كَانَ ذَا عَقْل ، كَانَ عَلَى إِمَاتَةِ الْحِنْقُدِ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى تَرْبِيتِهِ . قَالَ فَنْزَةً : إِنَّ ذَلِكَ لَكُمَّا ذَكُرَتَ ، وَلَكِن لَيْسَ يَذْبَغِي لِذِي الرَّأْيِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ الْمُوتُورَ الْحُقُودُ نَاسٍ مَا وُتِرَبِهِ ، مُصْرُوفٌ عَنْهُ فِكُرُهُ فِيهِ . وَذُو الرَّأَيِ يَنْخُوفُ الْمَكُرُ وَالْحُدِيعَةُ وَالْحِيلُ ، وَيَعْلَمُ أَنْ كَثِيرًا مِنَ الْعَدُو لَا يُسْتَطَاعُ بِالشَّدَّةِ

<sup>(</sup>١) أُدْرَكْتُ الْجُزَاء •

وَالْمُكَابِرَةِ ؛ حَتَّى يُصَادُ بِالرَّفْقِ وَالْمُلَايَنَةِ : كَمَا يُصَادُ الْفِيلُ الْوَحْشِيُّ بِالْفِيلِ الدَّاجِنِ . قَالَ الْمَلَكُ: إِنَّ الْعَاقِلَ الْكَرِيم لَا يَتُرُكُ إِلْفَهُ، وَلَا يَقَطَعُ إِخُوانَهُ وَلَا يُضِيعُ الْحُفَاظَ، وَإِنْ هُو خَافَ عَلَى نَفْسِهِ ؛ حَتَّى إِنَّ هَذَا الْخُلُقَ يَكُونُ فِي أُوضِعِ الدُّوابُ مَنْزِلَةً: فَقُدَ عَلَمْتُ أَنَّ اللَّعَابِينَ يَلْعَبُونَ بِالْكِلَابِ ، مُمَّ يَذْبُحُونُهَا وَيَأْكُلُونُهَا . وَيَرَى الْكُلُبُ الَّذِي قَدْ أَلِفَهُمْ ذَلِكَ ، فَلَا يَدْعُوهُ إِلَى مُفَارَقَتِهِم ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَلْفَتِهِ إِيَّاهُم . قَالَ فَنْزَةً : إِنَّ الْأَحْقَادَ مَجُوفَةً حَيْثُمَا كَانْتَ. فَأَخُوفُهَا وَأَشَدُهَا مَاكَانَ فِي أَنْفُسِ الْمُلُوكِ: فَإِنَّ الْمُلُوكَ يَدِينُونَ بِالْانْتِقَامِ ، وَيَرُونَ الدَّرْكَ وَالطَّلَبَ بِالْوِتْرِ مَكْرُمَةً وَنَخْرًا . وَ إِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَغْتَرُ بِسُكُونِ الْحِقْدِ إِذَا سَكَنَ فَإِنَّكَ مَثُلُ الْحِقْدِ فِي الْقَانِبِ ، إِذَا لَمْ يَجِد مُحَرَّكًا ، مثل الجَمْرِ المُكْنُونِ ، مَا لَمْ يَجِد حَطَبًا ، فَلَيْسَ يَنْفَكُ الْحِفْدُ مُتَطَلِّعًا إِلَى الْعِلَلِ ، كَمَا تَبْتَغِى النَّارُ الْحَطَب: فَإِذَا وَجَدَ عَلَّهُ اسْتَعَرَ اسْتِعَارَ النَّارِ: فَلَا يُطْفِئُهُ حُسْنَ كُلَّامٍ ، ولا لِينَ وَلا رِفْقَ ، ولا خُصْوعُ ولا تَضَرّعُ ولا مُصَانعَةً ، ولا شَيُّ

دُونَ تَلَفِ الْأَنْفُسِ ، مَعَ أَنَّهُ رُبَّ وَاتِرِ يَظْمَعُ فِي مُرَاجَعَةِ الْمُوتُورِ بَمَا يَرْجُو أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ مِنَ النَّفْعِ لَهُ ، وَالدَّفْعِ عَنْهُ ، وَلَا فَعْ عَنْهُ ، وَلَا فَعْ عَنْهُ ، وَلَا فَعْ عَنْهُ عَنْ أَنَا أَضْعَفُ عَنْ أَنْ أَقْدِرَ عَلَى شَيْءٍ يَذْهَبُ بِهِ مَا فِي نَفْسِكَ ، وَلَوْ كَانَتْ نَفْسُكَ مُنْظُوِيَةً لِي عَلَى مَا تَقُولُ مَا كَانَ نَفْسُكَ مُنْظُويَةً لِي عَلَى مَا تَقُولُ مَا كَانَ ذَلِكَ عَنِي مُغْنِيًا ، وَلَا أَزَالُ فِي خُوفٍ وَوْحَشَةٍ ، وَسُوءِ ظَنِّ ، فَلَيْسَ الرَّأَى بَيْنِي وَبَيْنَكَ إِلَّا الْفِرَاقَ ، مَا الْصَطَحَبْنَا ، فَلَيْسَ الرَّأَى بَيْنِي وَبَيْنَكَ إِلَّا الْفِرَاقَ ، وَأَنَا أَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ .

قَالَ الْمَاكُ : لَقَدْ عَلَيْتَ أَنّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ لِأَحَدِ ضَرّاً وَلَا نَفِياً ، يُصِيبُ وَلاَ نَفَعًا ، وَأَنّهُ لاَ شَيْءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ صَغِيرًا وَلا كَبِيرًا ، يُصِيبُ أَحَدًا ، إِلّا بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ مَعْلُومٍ ، وَكَمَّ أَنَّ خَلْقَ مَا يُخْلَقُ ، وَوِلاَدَةَ مَا يُولَدُ ، وَبَقَاءَ مَا يَبْقَى ، لَيْسَ إِلَى الْخَلَائِقِ مِنهُ وَوِلاَدَة مَا يُولَدُ ، وَبَقَاءَ مَا يَبْقَى ، لَيْسَ إِلَى الْخَلَائِقِ مِنهُ شَيْءٌ ، كَذَلكُ فَنَاءُ مَا يَفْنَى ، وَهَلاكُ مَا يَهْكُ . وَلَيْسَ لَكَ فَالَّذِى صَنَعْتَ بِابْنِي فَنِيا فَنَى ، وَهَلاكُ مَا يَهْكُ . وَلَيْسَ لَكَ فَالَّذِى صَنَعْتَ بِابْنِي ذَلْكُ كُلُّهُ قَدَرًا مَقْدُورًا ، وَكِلانا لَهُ عِلَّةً : فَلا فَالَذِى صَنَعْتَ بِابْنِكَ ذَلْبُ ، وَلا لابْنِي فِيهَا صَنَعَ بِابْنِكَ ذَلْبُ . فَلا إِنْ الْقَدَرُ لَكُمَا ذَكُرَ . فَالَا فَنْزَةُ : إِنَّ الْقَدَرَ لَكُمَا ذَكْرَتَ ، وَلا لا نَعْدَورًا ، وَكِلانا لَهُ عَلَقَ : فَلا فَانَا فَا فَا فَا الْحَارِمُ مِنْ تَوقِي الْخَاوِفِ ، وَالاحْتِرَاسِ لَكَ لَكُ الْكَ الْحَارُ مَ مِنْ تَوقِي الْخَاوِفِ ، وَالاحْتِرَاسِ لَكَ لَكُ الْكَ الْحَارَا مَ مَنْ تَوقِي الْخَاوِفِ ، وَالاحْتِرَاسِ لَكَ مَنْ الْقَدَرُ لَكُمَا وَلَا خَرَاسِ فَالْمَاكُ وَلَا لَا لَهُ الْكَاوِلِ ، وَالاحْتِرَاسِ لَكَ الْكَ الْحَارِ مَ مَنْ تَوقِي الْخَاوِفِ ، وَالاحْتِرَاسِ

مِنَ الْمُكَارِهِ . وَلَكِنَّهُ يَجْمَعُ تَصْدِيقًا بِالْقَدَرِ وَأَخْذًا بِالْحُزْمِ وَالْقُورَ . وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّكُ تُكُلِّمنِي بِغَيْرِ مَا فِي نَفْسِكُ . وَالْأَمْنُ بَدِنِي وَبَيْنَكَ غَيْرُ صَغِيرٍ: لِأَنَّ ابْنَكَ قَتْلَ آبنِي، وَأَنَا فَقَاتُ عَيْنَ ابْنِكَ ، وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَسْتَنِي بِقَتْلِي ، وَتَخْتُلَنِي عَنْ نَفْسِي ؛ وَالنَّفْسُ تَأْبِي الْمُوتَ. وَقَدْكَانَ يُقَالُ : الْفَاقَةُ بَلَاءُ ، وَالْحُزْنُ بَلَامً، وَقُرْبُ الْعَدُو بَلَاءً، وَفَرَاقُ الْأَحِبَةِ بَلَاءً، وَالسَّقَمُ بَلَاءً، وَالْهُرُمُ بَلَاءٌ ؛ وَرَأْسُ البَلَايَاكُلُهَا الْمُوتُ ، وَلَيْسَ أَحَدُ بِأَعْلَمُ بِمُا فِي نَفْسِ الْمُوجِعِ الْحَزِينِ مِمَّن ذَاقَ مِثْلَ مَا بِهِ • فَأَنَا بِمَا فِي نَفْسِي عَالِمٌ بِمَا فِي نَفْسِكَ : لِلْمَثْلِ الَّذِي عِنْدِي مِنْ ذَلِكَ . وَلَا خَيْرَ لِي فِي صُحْبَتِكَ : فَإِنَّكَ لَنْ تَتَـذَكَّرَ صَنِيعِي بِابْنِكَ ، وَكُنْ أَتَذَكَّرَ صَنِيعَ آبْنِكَ بِآبْنِي ، إِلَّا أَحْدَثَ ذَلِكَ لِقُلُوبِنَ تَغْيِيرًا .

قَالَ الْمَاكُ : لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْإِعْرَاضَ عَمَّا فِي نَفْسِهِ ، وَيَنْسَاهُ وَيُهْمِلُهُ ، حَتَّى لَا يَذْكُرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَلَا يَكُونَ لَهُ فَي نَفْسِهِ ، وَيَنْسَاهُ وَيُهْمِلُهُ ، حَتَّى لَا يَذْكُرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَلَا يَكُونَ لَهُ فِي نَفْسِهِ مَوْقِعٌ ، قَالَ فَنْزَةُ : إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي في بَاطِنِ

قَدُمهِ قُرْحَةً ، إِنْ هُو حَرَصَ عَلَى الْمُشَّى ، فَلَا بَدَّ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يَشْنَكِي قُرْحَتُهُ . وَالرَّجُلُ الأَرْمَدُ الْعَيْنِ إِذَا آسْتَقْبَلَ بِهَا الرِّبحَ، تَعَرَّضَ لِأَنْ تَزْدَادَ رَمَدًا . وَكَذَلِكَ الْوَاتِرُ إِذَا دَنَا مِنَ الْمُوتُورِ، فَقَدْ عَرَضَ نَفْسَهُ لِلْهَلَاكِ . وَلَا يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الدُّنيَ اللَّهُ الدُّنيَ الدُّنيَ ا إِلَّا تُوفَى الْمُهَالِكِ وَالْمُتَالِفِ ، وَتَقْدِيرُ الْأُمُورِ وَقَالَةُ الْاتْكَال عَلَى الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ ، وَقَلَّةُ اللَّاغْتِرَارِ بِمَنْ لَا يَأْمَنُ : فَإِنَّهُ مَن اتَّكُلَ عَلَى قُوتِهِ ، فَحَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَسْلُكَ الْطَرِيقَ الْمُخُوفَ ، فَقُدُ سَعَى فِي حَتْفِ نَفْسِهِ . وَمَنْ لَا يُقَدُّرُ لِطَاقَتِهِ طَعَامَهُ وشرابه، وحمَّل نفسه ما لا تُطيقُ ولا تَحْمِلُ، فقد قَتَلَ نفسهُ. ومن لا يُقَـدُرُ لُقُمَتُهُ ، وعَظّمَهَا فُوقَ مَا يَسَعُ فُوهُ ، فَرَبُّكَ غُصَّ بِهَا لَهُ اَتَ . وَمَنِ اغْتَرَّ بِكَلَامِ عَدُوهِ ، وَانْخَـدُعَ لَهُ ، وضيع الحرزم ، فهو أعدى لنفسه من عَدُوهِ . وَلَيْسَ لِأَحَدُ النَّظُرُ فِي الْقَـدُرِ الَّذِي لَا يَدْرِي مَا يَأْتِيهِ مِنْهُ وَلَا مَا يُصْرَفُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْحَزْمِ وَالْأَخْذُ بِالْقُوَّةِ وَمُحَاسِبَةُ نَفْسِهِ فى ذٰلِكَ . وَالْعَاقِلُ لَا يَشِقُ بِأَحَدِ مَا اسْتَطَاعَ ، وَلَا يُقِيمُ عَلَى خُوفِ وَهُو يَجِدُ عَنْهُ مَذْهُبًا . وَأَنَا كُثِيرُ الْمُـذَاهِبِ ، وَأَرْجُو

أَلَّا أَذْهَبَ وَجُهَا إِلَّا أَصَبْتُ فِيهِ مَا يُغْنِينِي : فَإِنَّ خِلَالًا نَحْسًا مَن تَزُودُهُ فِي كُلُّ عَلَيْنَهُ فِي كُلُّ وَجَهِ ، وَآنَسَنَهُ فِي كُلُّ غَرْبَةٍ ، وقرَّ بن لَهُ الْبَعِيدَ ، وَأَكْسَبْنَهُ الْمُعَاشُ وَالْإِخُوانَ : أُولِهُنْ كُفُّ الأذى ، وَالتَّانِيةُ حُسنُ الأدَبِ ، وَالثَّالِثَةُ مُحِكَانَبَهُ الرِّيبِ ، وَالرَّابِعَةُ كُرُمُ الْحُلُقِ ، وَالْحَامِسَةُ النَّبْلُ فِي الْعَمَلِ . وَإِذَا خَافَ الإنسانُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا طَابِتَ نَفْسُهُ عَنِ الْمُكَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَطْنِ: فَإِنَّهُ يُرْجُو الْخُلُفَ مِن ذَلَكَ كُلَّهِ وَلَا يُرْجُو عَن النَّفْسِ خَلَفًا . وَشُرُّ الْمَالُ مَا لَا إِنْفَاقَ مِنْهُ ، وَشُرُّ الْأَزْوَاجِ الَّتِي لَا تُواتِى بَعْلَهَا ، وَشُرُّ الْوَلَدِ الْعَـاصِى الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ ، وَشُرُّ الإخوان الخاذل لأخيه عند النَّكَاتِ وَالشَّدَائِد ، وَشَرَّالمُلُوكِ الَّذِي يَخَافُهُ الْبَرِيءُ ، وَلَا يُواظِبُ عَلَى حِفْظِ أَهْلِ مَمْلَكُمْهِ ، وَشُرُ الْبِلَادِ بِلَادُ لَا خِصْبَ فِيهَا وَلَا أَمْنَ ، وَإِنَّهُ لَا أَمْنَ لِي عِنْدَكَ أَيْهَا الْمُلَكُ وَلَا طُمَأْنِينَةً لَى فِي جَوَارِكَ ، ثُمَّ وَدَّعَ الْمُلَكَ وَطَارَ . فَهَذَا مَثَـلُ ذُوِى الْأُوتَارِ الَّذِينَ لَا يَنْبَغِي لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَثْقَ بِبَعْضٍ .

(انقضى باب آبن الملك والطائر)

## بَابُ الْأُسُدُ وَالشُّغْبَرِ النَّاسِكُ وَهُوَ ابْنُ آوى

قَالَ دَبَشْلِيمُ الْمَلَكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ : قَدْ سَمِعْتُ هَـٰذَا المشل ، فأضرِب لى مثل المككِ الذي يراجع من أصابته منه عقوبة مِن غَيْرِ جُرُمٍ ، أو جَفُوةً مِن غَيْرِ ذُنْهِ ، قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّ الْمُلَكُ لُولُمْ يُرَاجِعُ مَنْ أَصَابَتُهُ مِنْ جُفُوةً عَنْ ذُنْبِ أَوْ عَنْ غَيْرِ ذَنْبِ، ظُلِمَ أُولَمُ يُظْلَمُ، لَأَضَرَّ ذَلِكَ بِالْأُمُورِ، وَلَكِنَّ الْمُلَكَ حَقيقُ أَنْ يَنْظُرُ فِي حَالِ مَنِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ ، وَيَخْبُرُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمُنَافِعِ: فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ فِي رَأَيِهِ وَأَمَانَتِهِ ، فَإِنَّ الْمُلَكُ حَقِيقَ بِالْحِرْصِ عَلَى مُرَاجَعَتِهِ: فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا يُسْتَطَاعُ ضَبْطُهُ إِلَّا مَعَ ذُوى الرَّأْيِ وَهُمُ الْوُزَرَاءُ وَالْأَعُوانُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِالْوُزَرَاءِ وَالْأَعْوَانِ إِلَّا بِالْمُودَّةِ وَالنَّصِيحَةِ ؛ وَلَا مُودَّةَ وَلَا نَصِيحَةً إِلَّا لَذُوى الرَّأْيِ وَالْعَفَافِ . وَأَعْمَالُ السَّلْطَانِ كَثِيرَةٌ ؛ وَالَّذِينَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْعُمَّالِ وَالْأَعُوانِ كَثِيرُونَ . وَمَنْ يَجْمَعُ مِنْهُـمْ مَا ذَكُرْتُ مِنَ النَّصِيجَةِ وَالْعَفَافِ قَلِيلٌ . وَالْمُثُلُ فِي ذَلِكُ مَثُلُ الْأَسْدِ وَابْنِ آوَى . قَالَ الْمَلَكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلْكَ !

قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : زَعْمُوا أَنَّ ابْنَ آوَى كَانَ يَسَكُنُ فِي بَعْضِ الدُّحَالِ ، وكَانَ مُتَزَهَّـدًا مُتَعَفِّفًا ، مَعَ بَنَـاتِ آوَى وَذِئَـابٍ وَثُعَـالِبَ . وَلَمْ يَكُن يَصِنْعُ مَا يَصَنْعَنَ ، وَلَا يُغِيرُكُما يُغِـرُنَ ، ولا يهريق دمًا، ولا يَأْكُلُ لَمِنَا . فَخَاصَهُ تِلْكُ السَّبَاعُ ، وَقَانَ: لَا نَرْضَى بِسِيرَتِكَ وَلَا رَأْيِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ تَزَهَّدِكَ : مَعَ أَنَّ تَزَهَدَكَ لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا . وَأَنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَكُونَ إِلَّا كَأْحَدِنَا : تَسْعَى مَعَنَا ، وَتَفْعَلُ فِعْلَنَا فَمُ الَّذِي كُفَّكَ عَنِ ٱلدُّمَاءِ وَعَنْ أَكُلِ اللَّهُم ? قَالَ ابنُ آوَى : إِنَّ صُحْبَتِي إِيَّاكُنَّ رُ مُوَةِ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا لَمُ أُومُمُ نَفْسِي : لِأَنْ الآثَامُ لَيْسَتْ مِنْ قِبَـلِ الأَمَاكِنِ وَالْأَصْحَابِ ، وَلَكِنَّهَا مِنْ قِبَلِ الْقُلُوبِ وَالْأَعْمَالِ . وَلُوكَانَ صَاحِبُ الْمُكَانِ الصَّالِحِ يَكُونُ عَمَلُهُ فِيهِ صَالِحًا ، وصاحب المكان السيئ يكون عمله فيه سيئًا ، كان حينئه ذ مَنْ قَتْلَ النَّـاسِكَ فِي مِحْرَابِهِ لَمْ يَأْثُمُ ، وَمَنِ اسْتَحْيَاهُ فِي مَعْرَكَةِ الْقِتَالِ أَمْمَ ، وَإِنَّى إِنَّمَ الْصِبْنَكُنَّ بِنَفْسِى ، وَلَمُ أَصِحَبُكُنَّ بِقَلْبِي واعمالي: لاني أغرف ثمرة الأعمال: فلزمت حالي. وثبت

<sup>(</sup>١) نقب صيق فه ، متسع أسفله .

ابن آوى عَلَى حَالِهِ تِلْكَ ، وَآشْتَهُرَ بِالنَّسُكُ وَالنَّرْهُدِ، حَتَى بَلَغَ ذَلِكَ أَسَدًا كَانَ مَلِكَ تِلْكَ النَّاحِيَةِ، فَرَغِبَ فِيهِ: لِمَا بَلَغَهُ عَنْهُ مِنَ الْعَفَافِ وَالنَّزَاهَةِ وَالزُّهْدِ وَالْأَمَانَةِ ، فَأَرْسُلَ إِلَيْهِ يَسْتَدْعِيهِ . فَلَمْ حَضَرَكُمُهُ وَآنِسُهُ فُوجَدُهُ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ وَفَقَ غَرَضِهِ . مُمَّ دَعَاهُ بَعْدَ أَيَّامٍ إِلَى صُحْبَتِ وَقَالَ لَهُ : تَعْلَمُ أَنَّ عُمَّالِي كَثِيرٌ ، وَأَعْوَانِي جُمْ غَفِيرٌ ، وَأَنَا مَعَ ذَلِكَ إِلَى الْأَعْوَانِ مُحْتَاجً . وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ عَفَافٌ وَأَدَبُ وَعَقْلُ وَدِينٌ ، فَازْدَدْتُ فِيكَ رَغْبَةً . وَأَنَا مُولِيكَ مِنْ عَمَلِي جَسِيًا وَرَافِعُكَ إِلَى مَنْزِلَةٍ شَرِيفَةٍ ، وَجَاعِلُكَ مِنْ خَاصَتِي . قَالَ ابْنُ آوَى : إِنَّ الْمُلُوكَ أَحِقًّا ۚ بِاخْتِيَارِ الْأَعْوَانِ فيها يهتمون به من أعمالهم وأمورهم . وهم أحرى ألا يكرهوا عَلَى ذَلِكَ أَحَدًا: فَإِنَّ الْمُكُرُّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْمُبَالَغَةَ فِي الْعَمَلِ. وَإِنَّى لِعُمَلِ السَّلْطَانِ كَارِهُ . وَلَيْسَ لِى بِهِ تَجْرِبَةُ ، وَلَا بِالسَّلْطَانِ رِفْقَ . وأنت مَلِكُ السّبَاعِ ، وَعِنْدُكَ مِنْ أَجْنَاسِ الْوَحُوشِ عَدْدُكُثِيرٌ ، فيهِم أَهْلُ نَبْلِ وَقُوتُو ، وَلَهُمْ عَلَى الْعَمْلِ حَرْضٌ ، وَعَنْـدُهُمْ بِهِ وَبِالسَّلُطَانِ رِفَقَ: فَإِنِ استَعْمَلَتُهُمْ أَغْنُوا عَنْكُ ، وَاغْتَبُطُوا لِأَنْفُسِهُمْ

بِمُا أَصَابِهُمْ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ الْأَسَدُ : دَعْ عَنْكُ هَذَا : فَإِنَّى غَيْرُ مُعْفِيكُ مِنَ الْعُمَلِ . قَالَ ابنُ آوَى : إِنَّمَ السَّنَطيعُ خَدْمَةً السُّلُطَانِ رَجُلَانِ لَسْتُ بِوَاحِدِ مِنْهُمَا : إِمَّا فَاجِرُ مُصَانِعُ، يَنَالُ حاجته بِفَجُورِهِ ، ويسلمُ بِمُصَانَعَتِهِ ، وَإِمَّا مُغْفُلُ لَا يُحَسَّدُهُ أَحَدُ . فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَخَدُمَ السَّلْطَانَ بِالصَّدْقِ وَالْعَفَافِ فَلَا يَخْلِطُ ذلك بمُصَانعتِه ؛ وَحِينَئِذُ قُلَّ أَنْ يَسَلَّمُ عَلَى ذَلِكَ: لِأَنَّهُ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ عَدُو السَّلْطَانِ وَصَدِيقُهُ بِالْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ . أَمَّا الصَّدِيقُ فَيْنَافِسُهُ فِي مَنْزِلَتِهِ ، وَيَبْغِي عَلَيْهِ فِيهَا ، وَيُعَادِيهِ لِأَجْلِهَا ، وأمَّا عَدُو السَّلْطَانِ فَيَضَطَغِنَ عَلَيْهِ ، لِيَصِيحَتِهِ لِسَلْطَانِهِ ، وَإِغْنَائِهِ عَنهُ . فَإِذَا اجْتُمُعُ عَلَيْهِ هَذَانِ الصِنْفَانِ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْهَلَاكِ . قَالَ الْأَسَدُ: لَا يَكُونَنَ بَغَى أَصْحَابِى عَلَيْكُ ، وَحَسَدُهُمْ إِيَّاكُ مِمَّا يَعْرِضُ فِي نَفْسِكَ : فَأَنْتَ مَعِي ، وَأَنَا أَكْفِيكَ ذَلِكَ ، وَأَبْلُغُ بِكَ مِنْ دَرَجَاتِ الْكُرَامَةِ وَالْإِحْسَانِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِكَ . قَالَ آبْنُ آوَى : إِنْ كَانَ الْمَلَكُ يُرِيدُ الْإِحْسَانَ إِلَى ، فَلْيَدَعْنِي فى هذه البريَّةِ أَعِيشُ آمِنًا، قليلَ الهُم، رَاضِيًا بِعَيشِي مِنَ المُلَاءِ

وَالعُشِب : فَإِنَّى قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَ السَّلْطَانِ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنَ الأذى وَالْحُوفِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ مَا لَا يُصِلُ إِلَى غَيْرِهِ فِي طُولِ عُمْرِهِ ، وَإِنَّ قَلِيلًا مِنَ الْعَيْشِ فِى أَمْنِ وَطُمَأَنِينَةٍ خَيْرُمِن كَثِيرٍ مِنَ الْعَيْشِ فِي خُوفِ وَنَصِبِ . قَالَ الْأَسَدُ: قَدْ سَمِعْتُ مُقَالَتُكَ ، فَلَا تَحَفْ شَيْئًا مِمَّا أَرَاكَ تَحَافُ مِنْهُ . وَلَسْتُ أَجِدُ بُدًا مِنَ الرَّسْتِعَانَةِ بِكَ فِي أَمْرِي . قَالَ ابنُ آوَى : أَمَّا إِذَا أَبِي الْمُلَكُ إِلَّا ذَلِكَ فَالْمَجْعَلَ لِي عَهْدًا ، إِنْ بَغَى عَلَى أَحَدُ مَنْ أَصْحَانِهِ عَنْدُهُ ، مِمَنْ هُو فُوقِي : مُخَافَةً عَلَى مَنْزِلَتِهِ ، أَوْ مِمَنْ هُو دُونِي : لِينَازِعَنِي فِي مَنْزِلَتِي ، فَذَكَرَ عِنْدَ الْمَلَكِ مِنْهُمْ ذَاكُّو بِلْسَانِهِ ، أَوْ عَلَى لِسَانِ غَيْرِهِ مَا يُرِيدُ بِهِ تَحْمِيـلَ الْمُـلَكِ عَلَى ، أَلَّا يعجل في أمري ، وأن يَنشبَتُ فيما يرفع إليه ويذكر عنده مِنْ ذَلِكَ ، وَيَفْحُصُ عَنْهُ ، ثُمَّ لْيَصْنَعْ مَا بَدَا لَهُ . فَإِذَا وَثِقْتُ منهُ بِذَلِكَ ، أَعَنْتُهُ بِنَفْسِي فِيمَا يُحِبُّ ، وَعَمِلْتُ لَهُ فِيمَا أُولَانِي بنصيحة واجتهاد، وحرصت على ألَّا أجعل له على نفسى سَبِيلًا . قَالَ الْأَسَدُ : لَكَ ذَلِكَ عَلَى وَزِيَادَةً . ثُمَّ وَلَاهُ خَزَائَنَهُ ، وَاخْتُصَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِهِ ، وَزَادَ فَى كُرَامَتِهِ .

فَلَمْ اللَّهِ الْأُسَدِ ذَلَكَ ، غَاظَهُمْ وَسَاءَهُمْ . فَأَجْمَعُوا كَيْدَهُمْ ، وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنْ يَحْمِلُوا عَلَيْهِ الْأَسْدَ . وَكَانَ الْأَسْدُ قَد اسْتَطَابَ لَحَمْ اللَّهُ عَزَلَ مِنْهُ مِقْدَارًا ، وَأَمْرَهُ بِاللَّحْتِفَاظِ بِهِ ، وَأَنْ يَرْفَعُهُ فِي أَحْصِنِ مَوْضِعِ طَعَامِهِ وَأَحْرَزِهِ : لِيُعَادُ عَلَيْهِ ؛ وَأَخَذُوهُ مِنْ مُوضِعِهِ ، وَحَمَلُوهُ إِلَى بَيْتِ ابْنِ آوَى، نَخْبُوهُ فِيه، وَلَا عِلْمَ لَهُ بِهِ ؛ ثُمَّ حَضَرُوا يُكَذَّبُونَهُ إِنْ جَرَتْ فِي ذَلِكَ حَالً . فَلَمُ كَانَ مِنَ الْغَدِ ، وَدَعَا الْأَسَدُ بِغَدَائِهِ ، فَقَدَ ذَلِكَ اللَّهُم ، فَالْتُمَسَّهُ وَلَمْ يَجِدُهُ ؛ وَأَبْنَ آوَى لَمْ يَشْعُرْ بِمَا صَنِّعَ فِي حَقَّهِ مِنَ الْمُكِيدَةِ . فَحَضَرَ الَّذِينَ عَمِلُوا الْمُكِيدَةَ ، وَقَعَدُوا فِي الْمُجَلِّسِ . مُمَّ إِنَّ الْمَلَكَ سَأَلَ عَنِ اللَّهُم ، وَشَدَّدَ فِيهِ ، وَفِي الْمُسَأَلَةِ عَنْهُ ، فَنْظُرُ بَعْضِهُمْ إِلَى بَعْضِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ قُولَ الْمُخْبِرِ النَّاصِحِ : إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْ أَنْ نَحْبِرَ الْمُلَكَ بِمُا يَضْرُهُ وَيَنْفَعُهُ ، وَإِنْ شَقَّ ذلكَ عَلَى مَنْ يَشَقُّ عَلَيْهِ . وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ آوَى هُوَ الَّذِي ذَهُبَ بِاللَّهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ . قَالَ الآخَرُ : لَا أَرَاهُ يَفْعَلُ هَذَا ، وَلَكَزِ انظرُوا وَالْحَيْصُوا: فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْحَالَائِقِ شَادِيدَةً . فَقَالَ الآخر:

لَعَمْرِى مَا تَكَادُ السَّرَائِرِ تَعْرَفُ ، وأَظُنْكُمْ إِنْ فَحَصْتُم عَنْ هَذَا وَجَدَتُمُ اللَّحَمَ بِبَيْتِ ابْنِ آوَى؛ وَكُلُّ شَيْءٍ يَذْكُرُ مِنْ عَيُوبِهِ وَخِيانَتِهِ بَحْنُ أَحْقُ أَنْ نَصِدُقُهُ . قَالَ الآخَرُ: لَئِنْ وَجَدْنَا هَذَا حَقًّا فَلَيْسَتْ بِالْحِيَانَةِ فَقُطْ ، وَلَكُنْ مَعَ الْحِيَانَةِ كُفُرُالنَّعْمَةِ ، وَالْحَدَرَاءَةُ عَلَى الْمُلَكِ . قَالَ الْآخَرُ: أَنْتُمْ أَهْلُ الْعَدْلِ وَالْفَصْلِ ، لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَكُذَّ بِكُمْ ، وَلَكُنْ سَيَبِينُ هَذَا لَوْ أَرْسَلَ الْمَلِكُ إِلَى بَيْتِهُ مَنْ يُفَتُّشُهُ . قَالَ آخَرُ: إِنْ كَانَ الْمَلَكُ مُفَتَّشًا مَنْزِلَهُ فَلْيُعَجِّلْ: فَإِنَّ عَيُونَهُ وَجُواسِيسَهُ مُبِثُونَةً بِكُلُّ مُكَانٍ . وَلَمْ يَزَالُوا فِي هُــٰذَا الْكَلَامِ وَأَشْبَاهِهِ ، حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِ الْأَسَدِ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ بِابْنِ آوَى فَحُضَرَ، فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ اللَّهُمُ الَّذِي أَمَنْ تُكُ بِالإَحْتِفَاظِ بِهِ، قَالَ : دَفَعْتُهُ إِلَى صَاحِبِ الطَّعَـامِ لِيُقُرِّبُهُ إِلَى الْمَلَكِ . فَدُعَا الأسدُ بِصَاحِبِ الطَّعَامِ ، وَكَانَ مِمَّن شَايَعَ وَبَايَعَ مَعَ الْقُومِ عَلَى ابن آوى . فقال : مَا دَفَعَ إِلَى شَيئًا . فَأَرْسُلُ الْأَسُدُ أَمِينًا إِلَى بَيْتِ ابنِ آوَى لِيفَتْشُهُ ، فَوجَدَ فِيهِ ذَلِكَ اللَّمْ ؛ فَأَتَى بِهِ الْأَسَدَ . فَكُنَا مِنَ الْأَسَدِ ذِنْبُ لَمْ يَكُنْ تَكُلَّمْ فِى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . وَكَانَ

يُظْهِرُ أَنَّهُ مِنَ الْعُدُولِ الَّذِينَ لَا يَتَكُلُّمُونَ فِيَا لَا يَعْلَمُونَ ، حَتَّى يُدُبِينَ لَمْمُ الْحُتَى . فَقَالَ : بَعْدَ أَنِ اطَّلَعَ الْمُلَكُ عَلَى خِيانَةَ ابْنِ آوَى فَلَا يَعْفُونَ عَنْهُ: فَإِنَّهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ لَمْ يَطَّلِمِ الْمُلَكُ بَعْدُهَا عَلَى خِيَانَةِ خَائِنٍ ، وَلَا ذَنْبِ مُذْنِبٍ . فَأَمَرَ الْأَسَدُ بِابْنِ آوَى أَنْ يُحْرَجُ ، وَيُحْتَفُظُ بِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ جُلَسَاءِ الْمَاكِ : إِنَّى لَا عَجُبُ مِن رَأْيِ الْمُلَكِ وَمَعْرِفَتِهِ بِالْأُمُورِكَيْفَ يَخْنَى عَلَيْهُ أَمْرُ هَذَا ، وَلَمْ يَعْرِفُ خَبُّهُ وَمُحَادَعَتُهُ لَا وَأَعْجُبُ مِنْ هَذَا أَنِّي أَرَاهُ سَيْصَفَحُ عَنهُ ، بَعْدُ الَّذِي ظَهْرَ مِنهُ . فَأَرْسُلُ الْأَسَدُ بَعْضَهُمْ رَسُولًا إِلَى ابنِ آوَى يَلْتَمِسُ مِنْهُ الْعُذْرَ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ بِرِسَالَةٍ كَاذِبَةِ اخْتَرَعُهَا ؛ فَغَضِبَ الْأَسَدُ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَمْرَ بِابْنِ آوَى أَنْ يُقْتَلَ . فَعَلَمَتُ أَمْ الْأُسَدِ أَنَّهُ قَدْ عَجَلَ فِي أَمْرِهِ ؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَى الَّذِينَ أَمِرُوا بِقَتْلِهِ أَنْ يُونِحُرُوهُ، وَدَخَلَتْ عَلَى ابْنِهَا، فَقَالَتْ: يَابِنَيْ بِأَى ذُنْبِ أُمَرُتَ بِقَنْـلِ ابْنِ آوَى ? فَأَخْبَرُهَا بِالْأَمْرِ . فَقَالَتْ : يَابُنَى عَجَلْتَ . وَإِنَّمَا يَسَلَّمُ الْعَاقِلُ مِنَ النَّدَامَةِ بِتَرْكُ الْعَجَلَةِ وَبِالنَّهُ بَتِ . وَالْعَجَلَةُ لَا يَزَالُ صَاحِبُهُ الْبَحْنَى ثَمْرَةُ النَّـدَامَةِ ،

بِسَبِ ضَعْفِ الرَّأِي ، وَلَيْسَ أَحَدُ أَحُوجَ إِلَى الْتُودَةِ وَالتَّمْبُتِ مِنَ الْمُلُوكِ : فَإِنَّ الْمُرَأَةُ بِرَوْجِهِا ، وَالْوَلَدَ بِوَالِدَيْهِ ، وَالْمُتَعَلَّمُ بِالْمُعَلِّم، وَالْجُنْدَ بِالْقَائدِ، والنَّاسِكَ بِالدِّينِ، وَالْعَامَّةَ بِالْمُلُوكِ ، وَالْمُلُوكَ بِالتَّقْوَى ، وَالتَّقْوَى بِالْعَقْلِ ، وَالْعَقْلَ بِالتَّذَبِّتِ وَالْأَنَاةِ ؛ وَرَأْسُ الْكُلُّ الْحَرْمُ ، وَرَأْسُ الْحَرْمِ لِلْمَلِكِ معرفة أصحابه ، و إنزالهم منازلهم على طبقاتهم ، واتهامه بعضهم عَلَى بَعْضٍ . فَإِنَّهُ لَو وَجَدَ بَعْضَهُمْ إِلَى هَـلَاكِ بَعْضٍ سَدِيلًا مُمْ لَمُ تَزَلَ مَادِحًا لَهُ رَاضِيًا عَنْهُ • وَلَيْسَ يَنْبُغِي لِلْمَلِكِ أَنْ يُحْبُونُهُ بعد ارتضائه إِيَّاهُ وَأَيْمُ اللهِ لَهُ ؛ وَمُنذُ تَجِيئِهِ إِلَى الْآنَ لَمْ يُطَّلَّعُ لَهُ عَلَى خِيَانَةً إِلَّا عَلَى الْعِفَّةِ وَالنَّصِيحَةِ . وَمَاكَانَ رَأَى الْمَلَكِ أَنْ يُعْجُلُ عَلَيْهِ لَأَجْلِ طَابَتِي لَحْيِمٍ . وَأَنْتَ أَيُّهَا الْمَلَكُ حَقِيقً أَنْ تنظر في حال ابن آوى: لِتَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُن لِيَتَعَرَّضَ لِلْحَيْمِ استودَعته إِيَّاهُ . وَلَعَلَ الْمَلَكَ إِنْ فَحَصَ عَنْ ذَلِكَ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ ابنَ آوَى لَهُ خُصَّاءُ هُمُ الَّذِينَ أَنْمُـرُوا بِهٰذَا الْأَمْنِ . وَهُمُ الَّذِينَ ذَهَبُوا بِالْكُمْ إِلَى بَيْتِهِ فَوَضَعُوهُ فِيهِ : فَإِنَّ الْحِدَاةَ إِذَا كَانَ فِي رِجْلِهَا قِطْعَةُ لَحْمِ آجْتَمَعَ عَلَيْهَا سَائِرُ الطَّيْرِ ، وَالْكَلْبَ إِذَا كَانَ مَعَهُ عَظْمٌ آجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْكِلَابُ ، وَأَبْنُ آوَى مُنْذُ كَانَ كَانَ مَعَهُ عَظْمٌ آجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْكِلَابُ ، وَأَبْنُ آوَى مُنْذُ كَانَ إِلَى الْيَوْمِ نَافِعٌ ، وَكَانَ مُحْتَمِلًا لِكُلِّ ضَرَرٍ فِي جَنْبِ مَنْفَعَةٍ إِلَى الْيَوْمِ نَافِعٌ ، وَكَانَ مُحْتَمِلًا لِكُلِّ ضَرَرٍ فِي جَنْبِ مَنْفَعَةٍ يَكُونُ لَكَ فِيهِ رَاحَةً ، وَلَمْ يَكُنْ يَطُوى دُونَكَ مِثَوا ، وَلَكُلِّ عَنَاءٍ يَكُونُ لَكَ فِيهِ رَاحَةً ، وَلَمْ يَكُنْ يَطُوى دُونَكَ مِثَوا ،

فَبَيْنَهَ أَمُّ الْأَسَدِ تَقُصْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْمَقَالَةَ ، إِذْ دَخَلَ عَلَى الْأَسَد بَعْضُ ثِقَالَةِ ، فَأَخْبَره بِبَرَاءَةِ ابْنِ آوَى ، فَقَالَتْ أَمُّ الْأَسَد ، نَعْدَ أَنِ آطَلَعَ الْمَلِكُ عَلَى بَرَاءَةِ ابْنِ آوَى : إِنَّ الْمَلِكَ حَقِيقٌ أَلَا بَعْدَ أَنِ آطَلَعَ الْمَلِكُ حَقِيقٌ أَلَا يَعْدَ أَنِ آوَى : إِنَّ الْمَلِكَ حَقِيقٌ أَلَا يَعْدَ أَنِ آوَى : إِنَّ الْمَلِكَ حَقِيقٌ أَلَا يَعْدَ لَكَ ، يُرَخِّصَ لَمَنْ شَعَى بِهِ لِئَلَّا يَعْجَرَّءُوا عَلَى مَا هُو أَعْظُمُ مِنْ ذَلِك ، بَلْ يُعَاقِبُهُمْ عَلَيْهِ لِكَيْ لَا يَعُودُوا إِلَى مِثْلِهِ : فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْعَاقِلِ بَلْ يُعَوِّدُوا إِلَى مِثْلِهِ : فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْعَاقِلِ أَنْ يُرَاجِعَ فِي أَمْ الْمَكْور الْحُسْنَى ، الْجَرِيءِ عَلَى الْغَذْدِ ، النَّذِي لَا يُعَوِّدُ بِالْآخِرَةِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْزَى النَّالَةِ فَلَا الْمُنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ ا

وتعطف عليه ، ولا يُوسِّنكَ مِن مُنَاصَحَتِهِ مَا فَرَطَ مِنكَ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسَاءَةِ: فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَنْبَغِي تَرَكُّهُ عَلَى حَالٍ مِنَ الأحوالِ ، وهُو مَنْ عُرِفَ بِالصَّلَاجِ وَالْكُرُم وَحُسْنِ الْعَهْدِ وَالشَّكْرِ وَالْوَفَاءِ وَالْمُحَبَّةِ لِلنَّاسِ وَالسَّلَامَةِ مِنَ الْحَسَدِ وَالْبُعْدِ مِنَ الْأَذَى وَالْإِحْنِمَالِ لِلْاخْوَانِ وَالْأَصْحَابِ وَإِنْ ثَقْلَتْ عَلَيْهِ منهم المئونة ، وأمامن ينبغي تركه فهو من عرف بالشراسة ولوم منهم المئونة ، وأمامن ينبغي تركه فهو من عرف بالشراسة ولوم الْعَهْدِ وَقِلَّةِ الشَّكُرِ وَالْوَفَاءِ وَالْبُعْدِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْوَرَعِ ، وَاتَّصَفَ بِالجَحُودِ لِنُوابِ الآخِرَةِ وَعِقَابِهَا ، وقد عرفت ابن آوى وجربته وأنت حقيق بمواصلتِهِ .

فَدَعَا الْأَسَدُ بِابْنِ آوَى وَاعْتَـذَرَ إِلَيْهِ مِنَّ كَانَ مِنْهُ وَوَعَدَهُ خَيْرًا ، وَقَالَ : إِنِّى مُعْتَذِرٌ إِلَيْكَ وَرَادُكَ إِلَى مَنْزِلَتِكَ . فَقَالَ ابْنُ آوَى : إِنَّ شَرَّ الْأَخْلَاءِ مَنِ آلْتَمَسَ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ بِضُرِّ أَخِيهِ ، ابْنُ آوَى : إِنَّ شَرَّ الْأَخْلَاءِ مَنِ آلْتَمَسَ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ بِضُرِّ أَخِيهِ ، وَمَنْ كَانَ غَيْرَ نَاظِرٍ لَهُ كَنَظَرِهِ لِنَفْسِهِ ، أَوْكَانَ يُرِيدُ أَنْ يُرْضِيهُ وَمَنْ كَانَ غَيْرَ نَاظِرٍ لَهُ كَنَظَرِهِ لِنَفْسِهِ ، أَوْكَانَ يُرِيدُ أَنْ يُرْضِيهُ بِغَيْرِ الْحَقِ لأَجْلِ آتَبَاعِ هَوَاهُ . وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ ذَلِكَ بَيْنَ بِغِنْدِ الْحَقَ لأَجْلِ آتَبَاعِ هَوَاهُ . وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ ذَلِكَ بَيْنَ

الْأَخِلَاءِ . وَقَدْ كَانَ مِنَ الْمَلَكَ إِلَى مَا عَلِمَ ؛ فَلَا يَعْلَظَنَ عَلَى مَ مَا أَخْبِرُهُ بِهِ أَنِّى بِهِ غَيْرُ وَاثْرِقِى ، وَأَنَّهُ لَا يَنْبُغِي لِى أَنْ أَصْحَبُهُ: فَإِنَّ الْمُـلُوكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْحَبُوا مَنْ عَاقَبُوهُ أَشَدَّ الْعِقَابِ ؛ وَلَا يَذْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَرْفُضُوهُ أَصْلًا : فَإِنَّ ذَا السَّلْطَانِ إِذَا عَزِلَ كَانَ مُستَحِقًا لِلْكُرَامَةِ فِي حَالَةِ إِبْعَادِهِ وَالْإِقْصَاءِ لَهُ . فَلَمْ يَلْمَنْفِت الأسدُ إِلَى كَلَامِهِ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : إِنَّى قَدْ بَلُوتُ طِبَاعَكَ وَأَخْلَا قُكُ ، وَجَرَّبْتُ أَمَانَتُ كُ وَوَفَاءَكَ وَصِدْقَكَ ، وَعَرَفْتُ كَذَبَ مَن تَمُحُلُ الْحِيلُ لِتَحَمَّلِي عَلَيْكُ . وَإِنَّى مُنْزِلُكُ مِن نَفْسِي مَنْزِلَةَ الْأَخْيَارِ الْكُرَمَاءِ ، وَالْكَرِيمُ تَذْسِيهِ الْخُلَةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإِحْسَانِ ، الْحُلَالَ الْكَثِيرَةَ مِنَ الْإِسَاءَةِ ، وَقَدْ عُدْنَا إِلَى النَّقَةِ بِكَ ، فَعُدْ إِلَى الثَّقَةِ بِنَا: فَإِنَّ لَنَا وَلَكَ بِذَلِكَ غِبْطَةً وَسُرُورًا . فَعَادَ ابْنُ آوَى إِلَى وِلَايَةِ مَاكَانَ يَلِي ، وَضَاعَفَ لَهُ الْمَلَكُ الْكُرَامَة ، وَلَمْ تَزِدُهُ الْأَيَّامُ إِلَّا تَقَرُّبًا مِنَ السَّلْطَانِ .

(انقضى باب الأسد وآبن آوى)

## بَابُ إِيلَاذَ وَبِلَاذَ وَالرَاخَتَ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَاكُ لَبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ : قَدْ سَمِعْتُ هَذَا المُنكُلُ ، فَاضْرِبْ لِي مَثلًا فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمَلَكِ أَنْ يُلْزِم بِهَا نَفْسُهُ ، وَيَحْفُظُ مُلْكُهُ وَيُثْبُتَ سُلْطَانَهُ ، وَيَكُونَ ذَلْكَ رأس أمرِهِ وَمِلاكُهُ: أبِالْحِلْمِ أَمْ بِالْمُرُوءَةِ أَمْ بِالشَّجَاعَةِ أَمْ بِالْجُودِ ! قَالَ بَيْدَبَا : إِنَّ أَحَقَّ مَا يَحْفَظُ بِهِ الْمَلَكُ مُلْكُهُ الحلم، وبه تنبت السَّلطنة ، والحلم رأس الأمور وملاكها ، وَأَجُودُ مَا كَانَ فِي الْمُلُوكِ: كَالَّذِي زَعَمُوا مِنْ أَنَّهُ كَانَ مَلَكُ يُدْعَى بِلَاذَ ، وَكَانَ لَهُ وَزِيرُيدُعَى إِيلَاذَ . وَكَانَ مُتَعَبِّدًا نَاسِكًا . فَنَامَ الْمُلِكُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَرَأَى فِي مَنَامِهِ ثَمَ انِيةً أَحَلَامٍ أَفْزَءَتُهُ ، فَاسْتَيْقُظُ مُرْعُوبًا ، فَدَعَا الْبَرَاهِمَـةَ ، وَهُمُ النَّسَاكُ لِيعَـبُرُوا روياه . فلكُ حضروا بين يديهِ قص عليهِم مَا رأى . فقالوا بِأَجْمَعِهِم : لَهُد رَأَى الْمُلَكُ عَجَبًا فَإِنْ أَمْهَلُنَا سَبَعَةً أَيَّامٍ جَنْنَاهُ بِتَأْوِيلِهِ • قَالَ الْمَلِكُ : قَدْ أَمْهَلْتُكُمْ فَحُرَجُوا مِنْ عِنْدِه

مَمَّ اجتمعوا فِي مَنْزِلِ أَحَدِهِمْ وأَثْمَـرُوا بَيْنَهُمْ . وقَالُوا: قَدْ وَجَدْتُمُ عِلْمًا وَاسِعًا تَدْرِكُونَ بِهِ ثَارِكُمْ وَتَذْبَقُمُونَ بِهِ مِنْ عَدُوكُمْ ، وقد عَلَمْتُم أَنَّهُ قَتَلَ مِنْ اللَّامِسِ اثْنَى عَشَرَ أَلْفُ . وَهَا هُوَ قَدْ أَطْلُعُنَا عَلَى سِرُهِ وَسَأَلُنَا تَفْسِيرَ رُوْيَاهُ: فَهَلَّمُوا نُغْلِظُ لَهُ الْقُولُ وَتَحُوفُهُ حتى يَحْمِلُهُ الْفُرَقُ وَالْجُزَعُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي نُرِيدُ وَنَأْمُنُ . فَنَقُولُ : ادْفَعُ إِلَيْنَا أَحِبَّاءَكُ وَمَنْ يَكُرُمُ عَلَيْكُ حَتَّى نُقَتَّلُهُمْ : فَإِنَّا قَدْ نَظُرْنَا فِي كُتُبِنَا فَلَمْ نَرَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْكَ مَا رَأَيْتَ لِنَفْسِكَ وَمَا وَقَعْتَ فِيهِ مِنْ هَذَا الشَّرِّ إِلَّا بِقَتْلِ مَنْ نُسَمَّى لَكُ . فَإِنْ قَالَ الْمَاكُ : وَمَا تُرِيدُونَ أَنْ تَقْتُلُوا ? سَمُوهُمْ لِي . قُلْنَ ! : نُرِيدُ الْمُلِكَةَ إِيرَاخَتَ أُمَّ جَوِيرًا لَمُحَمُّودَةً أَكُرُمُ نِسَا ثُكَ عَلَيْكُ . ونريد جَوِيرَ أَحَبُّ بَنِيكَ إِلَيْكَ وَأَفْضَلَهُمْ عِنْدُكُ . وَنُرِيدُ آبَنَ أَخِيكَ الْكُرِيمَ ، وَإِيلَاذَ خَلِيلَكَ وَصَاحِبَ أَمْرِكَ ، وَنُرِيدُكَالَا الْكَاتِبَ صَاحِبَ سِرُكَ وَسَيْفَكَ الَّذِي لَا يُوجَدُ مِثْلَهُ ، وَالْفِيلَ الأبيضَ الَّذَى لَا تَلْحَقُهُ الْحَيْلُ ، وَالْفُرَسُ الَّذَى هُو مَنْ كَبُكُ فِي الْقَتَالِ . وَنُرِيدُ الْفَيَانِينِ الْآخَرِينِ الْعَظِيمَيْنِ اللَّذَيْنِ يَكُونَانِ

مَعَ الْفيلِ الذَّكُرِ . وَنُرِيدُ الْبُخْتِيُّ السِّرِيعُ الْقُوِيُّ . وَنُرِيدُ كَارِيُونَ الْحَكِيمَ الْفَاضِلَ الْعَالِمُ بِالْأُمُورِلِنَنْتَقِمَ مِنْهُ بِمَا فَعَلَ بِنَا. ثُمَّ نَقُولُ : إِنَّمَا يَنْبَغِي لَكَ أَيْهَا الْمَلِكُ أَنْ تَقْتُلَ هُولًا الَّذِينَ سميناهم لك ، ثم تجعل دماء هم في حوض تملوه ، ثم تقعد فيه . فَإِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحَوْضِ آجْتُمَعْنَا نَحْنُ مَعَاشِرَ الْبَرَاهِمَـةِ مِنَ الآفاق الأربعة تجول حولك فنزقيك وتتفل عكيك وتمسح عَنْكَ الدُّمَ وَنَغْسِلُكَ بِالْمُاءِ وَالدُّهْنِ الطَّيْبِ . ثُمَّ تَقُومُ إِلَى مَنْزِلِكَ البَهِى فَيَدْفَعُ اللهُ بِذَلْكَ الْبَلَاءَ الَّذِي نَخْوَفُهُ عَلَيْكَ . فَإِنْ صَبَرْتَ، أَيُّهَا الْمَلَكُ، وَطَابَتْ نَفْسُكُ عَنْ أَحِبًا ثُكَ الَّذِينَ ذَكَّرْنَا لَكَ ، وَجَعَلْتُهُمْ فِدَاءَكَ ، تَخَلَّصْتَ مِنَ الْبَلَاءِ ، وَاسْتَقَامَ لَكَ مُلْكُكُ وَسُلُطَانُكُ ، وَاسْتَخْلُفْتَ مِنْ بَعْـدِهُمْ مَنْ أَحْبَبْتَ . وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ تَحْوَفْنَا عَلَيْكَ أَنْ يُغْصِبُ مُلْكُكُ أَوْ تَهْلِكَ . فَإِنْ هُو أَطَاعَنَا فِيمَا نَأْمُرُهُ قَتَلْنَاهُ أَى قِتْلَةٍ شِدْنَا .

فَكَتَّا أَجْمَعُوا عَلَى مَا أَنْمَرُوا بِهِ رَجَعُوا إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ. وَقَالُوا لَهُ : أَيُّهَا الْمُلَكُ ، إِنَّا نَظُونًا فِي كُنُبِنَا فِي تَفْسِيرِ مَا رَأَيْتَ، وَخَصَنَا عَن الرَّأْيِ فِيمَا بَيْنَنَا ، فَلْتَكُنْ لَكَ أَيُّهَا الْمُلَكُ الطَّاهِمُ

الصَّالِـ مُ الْكُرَامَةُ . وَلَسْنَا نَقْدِرُ أَنْ نُعْلِمَكَ بِمَـا رَأَيْنَا إِلَّا أَنْ تخلوبنا . فأخرَجَ الملكُ من كان عنده وَخلابهم . فحدُّ ثوا بِالَّذِي اثْمَرُوا بِهِ • فَقَالَ لَهُمْ : ٱلْمُوتُ خَيْرُ لِي مِنَ الْحَيَاةِ إِنْ أَنَا قَتَلْتُ هُولًاءِ الَّذِينَ هُمْ عَدِيلُ نَفْسِي . وَأَنَا مَيْتُ لَا مُحَالَةً ، وَالْحَيَاةُ قَصِيرَةً ، وَلَسْتُ كُلُّ الدَّهْمِ مَلِكًا ، وَإِنَّ الْمُوتَ عِنْدِى وَفِرَاقَ الْأَحِبَّاءِ سُواءٌ . قَالَ لَهُ الْبَرَاهِمَةُ : إِنْ أَنْتَ لَمْ تَغْضَبْ أَخْبَرْنَاكَ . فَأَذِنَ لَهُمْ . فَقُالُوا: أَيُّهَا الْمَلَكُ إِنَّكَ لَمْ تَقُلْ صُوابًا حِينَ تَجْعَلُ نَفْسَ غَيْرِكَ أَعَزَ عِنْدَكَ مِنْ نَفْسِكَ . فَاحْتَفِظ بِنَفْسِكَ وَمُلْكُكُ ، وَاعْمَلْ هٰذَا الَّذِي لَكَ فيه الرَّجَاءُ الْعَظِيمُ عَلَى ثِقَةٍ وَيَقِينٍ . وَقَرَّ عَينًا بِمُلْكِكُ فِي وُجُوهِ أَهْلِ مَمْلُكُتِكُ الَّذِينَ شَرُفْتَ وَكُرُمْتَ بِهِمْ . وَلَا تَدُعِ الْأَمْرَ الْعَظِيمُ وَتَأْخُذُ بِالضَّعِيفِ فَتُهُلِكَ نَفْسَكَ إِيثَاراً لِمَنْ يُحِبُّ . وَاعْلَمُ أَيُّهَا الْمَلَكُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يُحِبُّ الْحَيَّاةَ مَحَبَّةً لِنَفْسِهِ . وَأَنَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ أَحَبُّ مِنَ الْأَحْبَابِ إِلَّا لَيْتَمَتُّعَ رَبِّهِمْ فِي حَيَاتِهِ • وَإِنَّمَـا قِوَامُ نَفْسِكَ بَعْدَ الله تَعَالَى بِمُلْكِكَ . وَإِنَّكَ لَمُ تَذَلُّ مُلْكُكُ

إِلَّا بِالْمُشَقَّةِ وَالْعَنَاءِ الْكُثِيرِ فِي الشُّهُورِ وَالسَّنِينَ . وَلَيْسَ يَنْبَغِى أَنْ تَرْفُضُهُ وَيَهُونَ عَلَيْكَ . فَاسْتَمْعُ كَلَامَنَا . فَانْظُرْ لِنَفْسِكُ مُنَاهَا، وَدَعُ مَا سِوَاهَا: فَإِنَّهُ لَا خَطَرَلَهُ. فَلَتَا رأى الملك أن البراهمة قد أغلظوا له في القول واجتر ووا عَلَيْهِ فِي الْكَلَامِ اشْتَدَّ عَمُّهُ وَحْزَنُهُ . وَقَامَ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيْهِمْ ودخل إلى مجرّته فحرّ على وجهه يبكي ويتقلّب كما تتقلّب السَّمَكُةُ إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمُاءِ، وَجَعَلَ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ: مَا أَدْرِي أَيْ الْأَمْرِينِ أَعظمُ فِي زَفْسِي لِ الْمُمْلِكَةُ أَمْ قَتْلُ أَحِبًا فِي ؟ وَكُنْ أَنَالَ الْفَرَحَ مَا عِشْتُ . وَكَيْسَ مُلْكِي بِبَاقٍ عَلَىَّ إِلَى الْأَبَدِ . وَلَسْتُ بِالْمُصِيبِ سُولِي فِي مُلْكِي . وَإِنَّى لَزَاهِدُ فِي الْحَيَاةِ إِذَا لَمْ أَرَ إِيرَاخِتَ . وَكَيْفَ أَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِمُلْكِي إِذَا هَلَكَ وَزِيرِى إِيلَاذُ ? وَكَيْفَ أَضْبِطُ أَمْرِى إِذَا هَلَكَ فِيلِي الأبيض وفرسى الجـواد ? وكيف أدعى ملِكاً وقد قتلت مَنْ أَشَارَ الْبَرَاهِمَةُ بِقَنْلِهِ ? وَمَا أَصْنَعُ بِالدُّنْيَا بَعْدَهُمْ ؟ ثُمَّ إِنَّ الحديث فَشَا فِي الْأَرْضِ بِحُزْنِ الْمُلَكِ وَهَمَّهِ . فَلَمَّا رَأَى

إِيلَاذُ مَا نَالَ الْمُلَكُ مِنَ الْهُمُ وَالْحُنْزِنَ فَكُرَّ بِحِكْمَتِهِ وَنَظُرُ وَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَسْتَقْبِلَ الْمَلِكَ فَأَسْأَلَهُ عَنْ هَذَا الْأَمْنِ الَّذِي قَدْ نَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْعُونِي . ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى إِيرَاخْتَ فَقَالَ : إِنَّى مَنْذُ خَدَمْتُ الْمُلِكُ إِلَى الْآنَ لَمْ يَعْمَلُ عَمَلًا إِلَّا بِمَشُورَتِى وَرَأْيِي . وَأَرَاهُ يَكُنُّمُ عَنِي أَمْرًا لَا أَعْـلُمُ مَا هُوَ . وَلَا أَرَاهُ يُظْهِرُ مِنْ لَهُ شَيْئًا . وَإِنَّى رَأَيْتُ لُهُ خَالِيًا مَعَ جَمَّاعَةِ الْبَرَهْمِينَ مُنذُ لَيَالٍ . وَقَد احْتَجَبَ عَنَّا فيهَا . وَأَنَا خَا تُفُّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَطْلَعْهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَسْرَارِهِ • فَلَسْتُ آمَنْهُمْ أَنْ يُشِيرُوا عَلَيْهِ بِمُا يَضِرُهُ وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْهُ السَّوْءُ . فَقُومِي وَادْخُلِي عَلَيْهِ فَاسْأَلِيهِ عَنْ أَمْرِهِ وَشَأْنِهِ . وَأَخْبِرِينِي بِمُا هُو عَلَيْهِ وأُعلِمينِي: فَإِنَّى لَسْتُ أَقْدِرُ عَلَى الدُّخُولِ عَلَيْهِ . فَلَعَلَّ الْبَرَهُمِينَ قَدْ زَيْنُوا لَهُ أَمْرًا أَوْ حَمْلُوهُ عَلَى خُطَّةٍ قَبِيحَةٍ . وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مِنْ خُلُقِ الْمُلَكِ أَنَّهُ إِذَا غَضِبَ لَا يُسَأَلُ أَحَدًا . وَسُوَاءُ عِنْدُهُ صَغِيرُ الْأُمُورِ وَكَبِيرُهَا . فَقَالَتْ إِيرَاخَتْ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُلَكُ بَعْضُ الْعِتَابِ فَلَسْتُ بِدَاخِلَةٍ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ . فَقَالَ لَمَا إِيلَاذُ : لَا تُحْمِلِي عَلَيْهِ الْحُقْدُ فِي مِثْلِ هَذَا . وَلَا يَخْطُرُنَ ذَلِكَ

على بَالِكَ فَلَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى الدُّخُورِ عَلَيْهِ أَحَدُ سِوَاكِ. وَقَدْ سَمِعْتُهُ كَثِيرًا يَقُولُ : مَا اشْتَدَ عَمْى وَدَخَلَتْ عَلَى إِيرَاخَتْ إِلَّا سُرَى عَنَى ، فَقُومِى إِلَيْهِ وَاصْفَحِى عَنْهُ . وَكُلِّمِيهِ بِمُ الْعُلِّمِينَ أَنَّهُ تَطِيبُ بِهِ نَفْسُهُ وَيَذْهُبُ الَّذِي يَجِدُهُ . وَأَعْلِمِينِي بِمَا يَكُونُ جُوابه : فَإِنَّهُ لَنَا وَلِأَهْلِ الْمُمَلِّكَةِ أَعْظَمُ الرَّاحَةِ . فَانْطَلَقَتْ إيراختُ فَدَخَلَتُ عَلَى الْمَلَكِ فِحَلَسَتْ عِنْدَ رَأْسِهِ . فَقَالَتْ : مَا الَّذِي بِكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ الْمُحَمُودُ ? وَمَا الَّذِي سَمَعْتَ مِنَ الْبَرَاهِمَة ? فَإِنَّى أَرَاكَ مَحْزُونًا . فَأَعْلِمْنِي مَابِكَ ، فَقَدْ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَحْزَنَ مَعَكَ وَنُواسِيكَ بِأَنْفُسِنَا . فَقَالَ الْمَلِكُ : أَيَّتُهَا السَّيْدَةُ لَا تَسْأَلِينِي عَنْ أَمْرِى فَتَزِيدِ ينِي عَمَّا وَحَزْنًا: فَإِنَّهُ أَمْرُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَسَأَلِينِي عَنهُ . قَالَت : أَو قَدْ نَزَلْتُ عِندُكُ مَنزِلَةً مَنْ يَسْتَحِقُّ هَـذَا ؟ إِنَّكَ أَحْمَدُ النَّاسِ عَقْلًا مَنْ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ النَّازِلَةُ كَانَ لِنَفْسِه أَشَدَ ضَبْطًا ، وَأَكْثَرُهُمُ اسْتِمَاعًا مِنْ أَهْلِ النَّصْحِ حَتَّى يَنْجُو مِنْ تِلْكُ النَّازِلَةِ بِالْحِيلَةِ وَالْعَقْلِ وَالْبَحْثِ وَالْمُشَاوَرَةِ . فَعَظِيمُ الذُّنب لَا يَقْنَطُ مِنَ الرَّحْمَةِ . وَلَا تَدْخِلَنَّ عَلَيْكُ شَيْئًا مِنَ الْهُمُ وَالْحَزَنِ . فَإِنْهُمَا لَا يُردَّانِ شَيْثًا مَقْضِيًّا . إِلَّا أَنَّهُمَا يُخِلَان

الْجِسْمَ وَيَشْفِيانِ الْعَدُوّ . قَالَ لَهَا الْمَلِكُ : لَا تَسْأَلِينِي عَنْ الْمَلِكُ : لَا تَسْأَلِينِي عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ لَا خَيْرَ فِيهِ : شَيْءٍ فَقَدْ شَقَقْتِ عَلَىّ . وَالّذِي تَسْأَلِينَنِي عَنْهُ لَا خَيْرَ فِيهِ : لِأَنّ عَاقِبَتَهُ هَلَاكِي وَهَلَاكُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ مَمْلُكَتِي وَمَنْ هُو عَدِيلُ نَفْسِي . وَذَاكِ أَنَّ الْبَرَاهِمَةَ زَعَمُوا أَنّهُ لَا بُدّ مَنْ وَمَنْ هُو عَدِيلُ نَفْسِي . وَذَاكِ أَنَّ الْبَرَاهِمَةَ زَعَمُوا أَنّهُ لَا بُدّ مَنْ قَتْلِكِ وَقَتْلِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ مَوَدّتِي . وَلَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ وَمَنْ أَهْلِ مَودّتِي . وَلَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ بَعْدَكُمْ . وَهَلْ أَحَدُ يَسْمَعُ بِهَذَا إِلّا اعْتَرَاهُ الْحُيْنُ !

فَلَتَ الْمَهِكَ عَزَعً اللّهِ إِيْرَاخَتُ جَزِعَتْ وَمَنَعَهَا عَقْلُهَا أَنْ تُظْهِرَ الْمَلِكِ جَزَعً وَمَنْحُنُ لَكَ الْفَدَاءُ وَلَكَ فِي سِوَاى وَمِثْلِي مِنَ الْجُوَارِي مَا تَقَرَّبِهِ عَيْنُكَ . وَلَكِنِي وَلَكَ فِي سِوَاى وَمِثْلِي مِنَ الْجُوارِي مَا تَقَرَّبِهِ عَيْنُكَ . وَلَكِنِي وَلَكَ فِي سِوَاى وَمِثْلِي مِنَ الْجُوارِي مَا تَقَرَّبِهِ عَيْنُكَ . وَلَكِنِي الْمَلِكُ ، وَلَكَ فِي اللّهِ عَلَى طَلَيْهَا حُتِي لَكَ وَالْكِنِي عَلَى طَلَيْهَا حُتِي لَكَ وَمَا هِي اللّهُ وَإِيثَارِي إِيَّاكَ . وَهِي نَصِيحَتِي لَكَ . قَالَ الْمَلِكُ : وَمَا هِي اللّهُ وَلِيثَارِي إِيَّاكَ . وَهِي نَصِيحَتِي لَكَ . قَالَ الْمَلِكُ : وَمَا هِي اللّهَ وَلِيثَارِي إِيَّاكَ . وَهِي نَصِيحَتِي لَكَ . قَالَ الْمَلِكُ : وَمَا هِي اللّهُ وَلِيثَارِي إِيَّاكَ . وَهِي نَصِيحَتِي لَكَ . قَالَ الْمَلِكُ : وَمَا هِي اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّ

<sup>(</sup>١) أوقعتني في المشقة •

قَتْلُتَ . وَقَدْ قِيلَ فِي الْحَدِيثِ: إِذَا لَقِيتَ جُوهُمُ الْا خَيْرُ فِيهِ فَلَا تُلْقِيهِ مِن يَدِكَ حَتَّى تُرِيهُ مَن يَعْرِفُهُ . وَأَنْتَ أَيْهَ الْمُلَكُ لا تَعْرِفُ أَعْدَاءَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَرَاهِمَةُ لَا يُحِبُّونَكَ ، وَقَدْ قَتَلْتَ منهم بِالأمسِ اثنى عَشَرَ أَلْفًا . وَلَا تَظُنَّ أَنَّ هُولًا عَلَمُ مِنْهُمْ بِالْأَمْسِ اثنى عَشَرَ أَلْفًا . وَلَا تَظُنَّ أَنَّ هُولًاءِ لَيسُوا مِن أُولَئِكَ . وَلَعَمْرِى مَا كُنْتَ جَدِيرًا أَنْ تَخْبِرَهُمْ بِرُوْيَاكَ ، وَلَا أَنْ تُطلِعَهُمْ عَلَيْهَا . وَإِنْمَا قَالُوا لَكَ مَا قَالُوا لِأَجْلِ الْحِقْدِ الذِّي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ: لَعَلَّهُمْ يَهُلِكُونَكَ وَيَهْلِكُونَ أَحِبَّاءَكَ وَوَزِيرَكَ: فَيَبْلُغُوا قُصْدَهُمْ مِنْكَ . فَأَظْنُكَ لَوْ قَبِلْتَ مِنْهُمْ فَقَتَاتَ مَنْ أَشَارُوا بِقَنْـلِهِ ظَفِرُوا بِكَ وَغَلَبُوكَ عَلَى مُلْكَكَ ، فَيَعُودُ الْمُلْكُ إِلَيْهِمْ كَاكَانَ . فَانْطُلُقَ إِلَى كَبَارِيُونَ الْحَدَيْمِ، فَهُو عَالِمُ فَطُنّ ، فَأَخْبِرُهُ عَمَّا رَأَيْتَ فِي رُوْيَاكَ وَاسْأَلُهُ عَنْ وَجِهِهَا وَتَأْوِيلِهَا . فَلَمَّا سَمِعَ المُلَكُ ذَلِكَ سُرَى عَنْهُ مَاكَانَ يَجِدُهُ مِنَ الْغُمِّ. فَأَمْرُ بِفُرْسِهِ فَأُسْرِجَ فَرَكَبَهُ مُمْ انْطَلَقَ إِلَى كَبَارِيُونَ الْحَكَيم . فَلَمْ انْتُهَى إِلَيهِ نَزَلَ عَنْ فُرِسِهِ وَسَجَدُلُهُ ، وَقَامَ مُطَأَطِئًا الرَّأْسَ بَينَ يَدَيه • فَقَالَ لَهُ الْحَـكِيم : مَا بَاللَّكَ أَيْهَا الْمَلَكُ ؟ وَمَا لِي

أَرَاكُ مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ ? فَقَالَ لَهُ المُلَكُ إِنَّى رَأَيْتُ فِي الْمُنَامِ ثُمُ انِيةً أحلام فقصصتها على البراهم. ق وأذا خائف أن يصيبني من ذلك عظيم أمر ممَّ السمعت مِن تعبيرهم لِرُوياى، وأخشى أن يُغْصَبُ مِنَّى مُلْكَى أُو أَنْ أَغْلَبَ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ الْحَكِيمُ: إِنْ يَغْصَبُ مِنَّى مُلْكَى أُو أَنْ أَغْلَبَ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ الْحَكِيمُ: إِنْ شِنْتَ فَاقْصُصْ رُوْيَاكَ عَلَى ۚ فَلَتَ اقْصَ عَلَيْهِ الْمُلَكُ رُوْيَاهُ . قَالَ: لَا يَحْزُنْكَ أَيُّهَا الْمَلْكُ هَذَا الْأَمْرُ وَلَا تَحْفُ مِنْهُ: أَمَّا السَّمَكْتَانَ الْحُمْرَاوَانِ اللَّتَانَ رَأَيْتُهُمَا قَا نَمْتَيْنِ عَلَى أَذْنَابِهِمَا فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ رَسُولُ مِنْ مَلِكِ نَهَاوَنَدَ بِعُلْبَةٍ فِيهَا عَقْدَانِ مِنَ الدُّرّ وَالْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ، قِيمَتُهُمَا أَرْبَعَهُ آلَافِ رَطْلِ مِنْ ذَهْبِ فَيَقُومُ بَيْنَيْدَيْكَ . وَأَمَّا الوَزَّتَانِ الْلَهُ الدُّنَانِ رَأَيْتُهُمَا طَارَتَا مِن وَرَاءِ ظَهْرِكَ فَوَقَعَدًا بَيْنَ يَدَيْكُ : فَإِنَّهُ يَأْتِيكُ مِنْ مَلِكِ بَلْخٍ فَرَسَانِ لَيْسَ عَلَى الأرض مثلهما فيقومان بين يديك . وأمَّا الحيَّةُ الَّتِي رأيتُهُ الْأَرْضِ مثلُهُمَا فيقُومَان بين يديك تَدُبُّ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى: فَإِنَّهُ يَأْتِيكُ مِنْ مَلِكِ صِنْجِينَ مَنْ يَقُومُ بَينَ يَدَيْكَ بِسَيْفِ خَالِصِ الْحَدِيدِ لَا يُوجَدُ مِثْلُهُ . وأمَّا الدُّمُ الَّذِي رَأَيْتَ كَأَنَّهُ خَصْبَ بِهِ جَسَدُكَ: فَإِنَّهُ يَأْتِيكُ مِنْ مَلَكِ كَازَرُونَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدُيْكَ بِلِبَاسٍ مُعْجِبٍ يُسَمَّى حُلَّةً

أُرجُوانٍ يُضِيءُ فِي الظُّلْدَةِ ، وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْ غَسْلِكَ جِسْمَكَ بِالْمُاءِ: فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ مِنْ مَلِكِ رِهْزِينَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدُيكُ بِنْيَابِ كُنَّادٍ مِنْ لِبَاسِ الْمُلُوكِ . وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْ أَنَّكَ عَلَى جَبْلِ أَبْيَضَ : فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ مِنْ مَلِكِ كَيْدُورَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْكُ بِفِيلِ أَبِيضَ لَا تُلْحَقُهُ الْحَيْلُ . وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ عَلَى رَأْسِكُ شَدِيهًا بِالنَّارِ: فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ مِنْ مَلِكِ أَرْزَنَ مَنْ يَقُومُ بِينَ يَدَيْكُ بِإِكْلِيدِلِ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلِّلٍ بِالدُّرِ وَالْيَاقُوتِ ، وَأَمَّا الطَّيْرُ الَّذِي رأيتُ فَرَرِبُ رَأْسُكُ بِمِنْقَارِهِ: فَلَسْتُ مُفْسِرًا ذَلِكُ الْيُومُ . وَلَيْسَ بِضَارُكَ ، فَلَا تُوجَلَنَ مِنْهُ . وَلَكِنْ فِيهِ بَعْضُ السَّخْطِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَن تُحِبُّهُ: فَهَذَا تَفْسِيرُ رُوْيَاكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ، وَأَمَّا هذه الرسل والبرد فإنهم يأتونك بعد سبعة أيام جميعًا فيقومون بَيْنَ يَدَيْكَ . فَلَمَّا سَمِعَ الْمُلَكُ ذَلَكَ سَجَدَ لِكَارِيُونَ وَرَجَعَ إِلَى مُنزلهِ.

<sup>(</sup>۱۱) إحرا. دذه الدكلمة على وزن فعليل أو نعاين كقطمير وغسلين ليكون لها نظير فى العربيـــة هو الذى دعال الى ضبطها هكذا ومثلها صنجين .

فَلَمْ اللَّالَ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ جَاءَتِ الْبَشَائِرُ بِقُدُومِ الرَّسُلِ فَخُرَجَ الْمَاكُ بَخْلَسَ عَلَى النَّخْتِ ، وَأَذِنَ لِلاشْرَاف ، وَجَاءَتُهُ الْهَدَايَا كَمَا أَخْبَرُهُ كَبَارِيُونُ الْحَكِيمُ. فَلَمَّا رَأَى الْمَلِكُ ذَلِكُ اشْتَدَّ عَجَبُهُ وَفَرَحُهُ مِنْ عَلَمْ كَبَارِيُونَ . وَقَالَ : مَاوَفَقْتُ حِينَ قَصَصَتُ رُوْيَاى عَلَى الْبُرَاهِمَةِ فَأَمْرُونِي بِمُا أَمْرُونِي بِهِ • وَلُولًا أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَدَارَكَنِي بِرَحْمَتِهِ لَكُنْتُ قَدْ هَلَكْتُ وَأَهْلَكُتُ ، وكذلكَ لَا يَنْبَغِي لِكُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَسْمَعَ إِلَّا مِنَ الْأَخِلَاءِ ذُوِى الْعُقُولِ. وَ إِنَّ إِيرَاخَتَ أَشَارَتْ بِالْحَيْرِ فَقَبِلْتُهُ . وَرَأَيْتُ بِهِ النَّجَاحَ . فَضَعُوا الْهَدِيَّةُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَتَأْخُذُ مِنْهَا مَا آختارَتْ . فَمْ قَالَ لِإِيلَاذَ : خُذِ الْإِكْلِيلَ وَالنَّيَابَ وَاحْمِلْهَا وَاتَّبِعْنِي بِهَا إِلَى تَجْلِسِ النَّسَاءِ. مُمَّ إِنَّ الْمَلَكَ دُعًا إِيرَاخِتَ وَحُورَقْنَاهُ أَكُمُ نِسَانِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَقَى الْ الْمِيلَاذُ : ضَعِ الْأَكْسُوةَ وَالْإِكْلِيلَ بَيْنَ يَدَى إِيرَاخَتَ لتَأْخُذُ أَيُّهَا شَاءَتْ. فَوْضِعَتِ الْهَدَايا بَيْنَ يَدَى إِيرَاخَتَ. فَأَخَذَتْ مِنْهَا الْإِكْلِيلَ ، وَأَخَذَتْ حُورَقْنَاهُ كُسُوةً مِنْ أَنْخَرِ الثياب وأحسنها . وكَانَ مِنْ عَادَةِ الْمَلَكُ أَنْ يَكُونَ لَيْلَةً عِنْدَ

إيراخت وليلة عند حورقناه . وكان من سنّة الملك أن تهيى له الْمُرَأَةُ الَّتِي يَكُونَ عِنْدُهَا فِي لَيْلَتِهَا أَرْزًا بِحَلَاوَةٍ فَتُطْعِمَهُ إِيَّاهُ . فَأَتَّى الْمُلَكُ إِيرَاخَتَ فِي نُوبِتِهَا . وَقَدْ صَنَعَتْ لَهُ أَرْزًا . فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ بِالصَّحْفَةِ وَالإِكْلِيلُ عَلَى رَأْسِهَا . فَعَلِمَتْ حُورَقْنَاه بِذَلِكَ فَغُارَتْ مِنْ إِيرَاخَتَ ، فَلَبِسَتْ تِلْكَ الْكُسُوةَ ، وَمَرَّتْ بَيْنَ يدّي الْمَاكِ وَتِلْكُ النّيَابُ تُضِيءُ عَلَيْهَا مَعَ نُورِ وَجُهِهَا كَمَا تَضِيءُ الشَّمسُ . فَلَتَ أَرَاهَا الْمَلَكُ أَعْجَبَتُهُ . ثُمَّ الْتَفُتَ إِلَى إِيرَاخْتَ فَقَالَ: إِنَّكَ جَاهِلَةٌ حِينَ أَخَذْتِ الْإِكْلِيلَ وَتَرَكَّتِ الْكُسُوةَ الَّتِي لَيْسَ فِي خَزَائِنِنَا مِثْلُهَا . فَلَمَّا سَمَعَتْ إِيرَاخْتُ مَدْحَ الْمُلِكَ لِحُورَقْنَاهُ وَثَنَاءَهُ عَلَيْهَا وَتَجْهِيلُهَا هِي وَذُمَّ رَأَيْهَا أَخَذَهَا مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرَةُ وَالْغَيْظُ . فَضَرَبَتْ بِالصَّحْفَةِ رَأْسَ الْمَلِكِ . فَسَالَ الْأَرْزُ عَلَى وَجِهِم . فَقَامَ الْمَلَكُ مِنْ مَكَانِهِ وَدَعَا بِإِيلَاذَ . فَقَالَ لَهُ : أَلَا تُرَى ، وَأَنَا مَلِكُ الْعَالَمِ ، كَيْفَ حَقَرَتْنِي هَذِهِ الجَاهِلَةُ ، وَفَعَلَتْ بِي مَا تَرَى ? فَأَنْطُلِقْ بِهَا فَأَقْتُلْهَا وَلَا تَرْحَمُهَا . نَخْرَجَ إِيلَاذُ مِنْ عِنْدِ الْمُلَكِ وَقَالَ : لَا أَقْتُلُهَا حَتَّى يُسكُن عَنهُ الْغَضِبُ . فَالْمُرَأَةُ عَاقِلَةٌ سُدِيدَةُ الرَّأَي مِنَ الْمُلَكَات

الَّتِي لَيْسَ هَا عَدِيلٌ فِي النِّسَاءِ ، وَلَيْسَ الْمَكُ بِصَابِرِ عَنْهَا ، وَقَدْ خَلَصْنُهُ مَنَ الْمُوْتِ ، وَعَمِلَتْ أَعْمَالًا صَالِحةً ، وَرَجَاوُنَا فِيهَا عَظِيمٌ ، وَلَسْتُ آمَنُهُ أَنْ يَقُولَ : لِمَ لَمُ أَتُونَّ وَتُلْهَا حَتَى أَنْظُر رَأْى الْمَكِ فِيهَا ثَانِيةً : ثَرَاجِعنِي ? فَلَسْتُ قَاتِلَهَا حَتَى أَنْظُر رَأْى الْمُلَكِ فِيهَا ثَانِيةً : فَإِنْ رَأَيْتُهُ نَادِمًا حَزِينًا عَلَى مَا صَنَعَ جِعْتُ بِهَا حَيَّةً ، وَكُنْتُ قَدْ فَإِنْ رَأَيْهُ نَادِمًا حَزِينًا عَلَى مَا صَنَعَ جِعْتُ بِهَا حَيَّةً ، وَكُنْتُ قَدْ عَمِلْتُ عَمِلاً عَظِيمًا ، وَأَنْجَنْتُ إِيرَاخِتَ مِنَ الْقَتْلِ ، وَحَفظتُ عَلِمُ اللَّي يَدُا وَ إِنْ رَأَيْتُهُ فَرِحًا مُسْتَرِيعًا مُصَوِّبًا رَأَيْهُ فَي اللَّذِي فَعَلَهُ وَأَمَى بِهِ فَقَتْلُهَا لَا يَفُوتُ ، مُسْتَرِيعًا مُصَوِّبًا رَأَيْهُ فِي الَّذِي فَعَلَهُ وَأَمَى بِهِ فَقَتْلُهَا لَا يَفُوتُ .

مُمَّ انْطَلَقَ بِهَا إِلَى مَنْزِلَهِ ، وَوَكَّلَ بِهَا خَادِمًا مِنْ أَمْنَانِهِ ، وَأَمَّرُهُ الْطَكَ . يَخْدُمَتِهَا وَحَرَاسَتِهَا ، حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِهَا وَأَمْرِ الْمَلك . يَخْدَمَتِهَا وَحَرَاسَتِهَا ، حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِهَا وَأَمْرِ الْمَلك . فَمُ خُصَبَ سَيْفَهُ بِالدَّمِ وَدَخَلَ عَلَى الْمَلكِ كَالْكَثِيبِ الْحَزِينِ . فَمُ فَقَالَ أَيْبُ الْمُلك : إِنِّى قَدْ أَمْضَيْتُ أَمْرَكَ فِي إِيرَاخْتَ ، فَلَمْ فَقَالَ أَيْبُ الْمُلك أَنْ سَكَنَ عَنْهُ الْغَضَبُ ، وَذَكرَ جَمَالَ إِيرَاخْتَ . فَلَمْ وَحُسْنَهَا . وَجُعَلَ يُعَرِّى نَفْسَهُ عَنْهَا . وَيَعْجَلَدُ وَهُو مَعَ ذَلِكَ يَسْتَحِى أَنْ يَسْأَل إِيلادَ : أَحْقًا أَمْضَى وَيَعْجَلَدُ وَهُو مَعَ ذَلِكَ يَسْتَحِى أَنْ يَسْأَلُ إِيلادَ : أَحْقًا أَمْضَى وَيَعْجَلَدُ وَهُو مَعَ ذَلِكَ يَسْتَحِى أَنْ يَسْأَلُ إِيلادَ : أَحْقًا أَمْضَى

أَمْرُهُ فِيهَا أَمْ لَا ؟ وَرَجَا – لِمَا عَرَفَ مِنْ عَقْلِ إِيلَاذً بِفَضْلِ عَقْلِهِ فَعَلَمَ أَلَّا يُكُونَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ إِيلَاذُ بِفَضْلِ عَقْلِهِ فَعَلَمَ اللَّذِي بِهِ ، فَقَالَ لَهُ : لَا تَهْتَمَّ وَلَا تَحْزَنْ أَيَّهَا الْمَلِكُ : فَإِنَّهُ لَيْسَ اللَّذِي بِهِ ، فَقَالَ لَهُ : لَا تَهْتَمَّ وَلَا تَحْزَنْ أَيَّهَا الْمَلِكُ : فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْمُمَّ وَالْحُزْنِ مَنْفَعَةً ، وَلَكِنَّهُمَا يُخْلِنِ الْحِسْمَ وَيُفْسِدَانِهِ ، فَاصْبِرْ أَيُّهَا الْمَلِكُ عَلَى مَالَسْتَ بِقَادِرٍ عَلَيْهِ أَبَدًا ، وَإِنْ أَحَبَ الْمُلِكُ حَدَّثَنِي ، فَالَ : حَدَّثَنِي ، المَلِكُ حَدَيثٍ يُسْلِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ،

قَالَ إِيلَاذُ: زَعُمُوا أَنَّ حَمَامَتَيْنِ ذَكَرًا وَأَنْقَ مَلَآ عُشَهُمَا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ . فَقَالَ الَّذَكُرُ الْأَنْقَ: إِنَّا إِذَا وَجَدْنَا فِي الصَّحَارَى مَا نَعِيشُ بِهِ فَلَسْنَا نَأْكُلُ مِّكَ هَا هُنَا شَيْئًا . فَإِذَا جَاءَ السِّنَاءُ وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَارَى شَيْءٌ رَجَعْنَا إِلَى مَافِي عُشِّنَا فَأَكُلْنَاهُ . فَرَضِيَتِ الْأَنْقُ بِذَلِكَ ، وَقَالَتْ لَهُ : نِعْمَ مَا رَأَيْتَ ، وَكَانَ ذَلِكَ فَرَضِيَتِ الْأَنْقُ بِذَلِكَ ، وَقَالَتْ لَهُ : نِعْمَ مَا رَأَيْتَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْحَبْ نَدِينًا حِينَ وَضَعَاهُ فِي عُشْهِمَا ، فَانْطُلَقَ اللَّهَ كُو فَعَابَ ، فَلَمَّا جَاءَ الصَّيْفُ يَيسَ الْحَبُ وَأَنْضَمَرَ ، فَلَتَّ رَجَعَ الذَّكُو وَقَالَ هَا : أَيْسَ ثُكَا أَجْمَعْنَا رَأَيْنَا عَلَى أَلَا اللَّهَ كُو رَأَى الْحَبْ نَاقَصًا ، فَقَالَ هَا : أَلَيْسَ ثُكَا أَجْمَعْنَا رَأَيْنَا عَلَى أَلَا الْحَبْ نَاقَصًا ، فَقَالَ هَا : أَلَيْسَ ثُكَا أَجْمَعْنَا رَأَيْنَا عَلَى أَلَا الْحَبْ نَاقَصًا ، فَقَالَ هَا : أَلَيْسَ ثُكَا أَجْمَعْنَا رَأَيْنَا عَلَى أَلَا الْحَبْ فَلَا اللَّهُ كُونَا فَلُكُ مِنْهُ شَهِنَا ؟ فَلِمَ أَكُلْتِهِ ؟ فَعَلَتْ تَعْلِفُ أَنَّهَا مَا أَكَلَتْ مِنْهُ الْمُعَنَا وَلَيْكَا مَنْهُ الْمُعَلِقُ أَنَاهُ مَا أَكُلُتُ مِنْهُ شَوْمًا مَا أَكُلَتْ مِنْهُ الْمُعَلَى اللَّهُ مَا أَكُلُتُ مِنْهُ الْمُعْلَى الْمَا أَكُلُتُ مِنْهُ الْمُعْمَا مَا أَكْلَتْ مِنْهُ الْمُنْهُ الْمُعْمَا وَلَاكُ مَنْهُ الْمُلْهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُ الْمُكَالُ مَنْهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكِ مِنْهُ الْمُلْهُ الْمُعْمَالُولُ اللّهَ الْمُلْتُ مِنْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَالُولُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُلْعُلُقُ اللّهُ الْمُعَلَى الْمُعْمَالُولُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنَا وَالْمَالُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) ذهب ماؤه ولم يذكروا الانفعال من ضمر إلا في هذا المعنى •

شَيْئًا . وَجَعَلَتْ تَعْنَــٰذِرُ إِلَيْهِ . فَكُمْ يُصَدُّقُهَا . وَجَعَلَ يَنْقُرُهَا حَتَى مَاتَتَ ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ وَدَخَلَ الشُّنَاءُ تَنَدَّى الْحُبُ وَآمَنَالاً الْعُشْ كَاكَانَ ، فَلَمَّا رَأَى الذَّكَرُ ذَلِكَ نِدَمَ ، ثُمَّ أَضْطَجَعُ إِلَى جَانِبَ حَمَامَتِهِ وَقَالَ : مَا يَنْفَعْنِي الْحَبُّ وَالْعَيْشُ بَعْدَكِ إِذَا طَلَبْتُكِ فَكُمْ أَجِدْكِ ، وَكُمْ أَقْدُر عَلَيْكِ ، وَإِذَا فَكُرْتُ فِي أَمْرِكِ وَعَلِمْتُ أَنَّى قَدْ ظُلَمْتُكِ ، وَلَا أَقْدِرُ عَلَى تَدَارُكِ مَا فَاتَ . مُمَّ أَسْتُمَرَّ عَلَى حُزْنِهِ فَلَمْ يَطْعَمْ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا حَتَّى مَاتَ إِلَى جَانِبِهَا . وَالْعَاقِلُ لَا يَعْجَلُ فِي الْعَذَابِ وَالْعُقُوبَةِ ، ولا سِيمًا مَن يُحَافُ النَّدَامَة ، كَانِدَمَ الْجَمَامُ الذَّكُرُ . وَقَدْ سَمِعْتُ أيضًا أنَّ رَجُلًا دَخُلَ الْجُبُلُ وَعَلَى رَأْسِهِ كَارَةٌ مِنَ الْعَـدُسِ · فَوَضَعَ الْـكَارَةَ عَن ظَهْرِهِ لِيسْتَرِيحَ ، فَنَزَلَ قِرْدُ مِن شَجَرَةٍ فَأَخَذَ مَلْءَ كُفُّهِ مِنَ الْعَـدُسِ وَصَـعِدُ إِلَى الشَّجَرَةِ . فَسَقَطَتْ مِن يَدِهِ حَبَّةً فَنَزَلَ فَى طَلَبِهَا فَلَمْ يَجِدُهَا . وَانْتَثَرَ مَاكَانَ فِي يَدِهِ مِنَ العدس أجمع . وأنت أيضًا أيها الملك عندك ستة عشر ألف أَمْرَأَةِ تَدَعُ أَنْ تَلْهُو بِهِنَّ وَتَطْلُبُ الَّتِي لَا تَجِـدُ! فَلَمَّا سَمِـعَ

<sup>(</sup>۱) مقدار ۰

الْمَلَكُ ذَلِكَ خَشِي أَنْ تَكُونَ إِيرَاخِتَ قَدْ هَلَكُتْ . فَقَالَ لإيلاذ : لم لا تأنيت وتثبت ? بل أسرعت عند سماع كلمة وَاحِدَةِ فَتَعَلَّقْتَ بِهِ ) ، وَفَعَلْتَ مَا أَمَنْ تَكُ بِهِ مِنْ سَاعَتِكُ ؟ قَالَ إِيلَاذُ : إِنَّ الَّذِي قُولُهُ وَاحِدُ لَا يَخْتَلِفُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا تُنبِديلَ لِكُلَّكَ اللَّهِ وَلَا آخْتِلَافَ لِقَوْلِهِ • قَالَ الْمَلَكُ : لَقَدْ أَفْسَدَتَ أَمْرِى وَشَدَّدْتَ حَزْنِي بِقَتْلِ إِيرَاخْتَ . قَالَ إِيلَاذُ : اثنان ينبغى لهُمَا أَنْ يَحْزَنَا: الَّذِي يَعْمَلُ الْإِثْمَ فِي كُلُّ يُومٍ، وَالَّذِي لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطَّ : لِأَنَّ فَرَحَهُمَا فِي الدُّنيَ وَنَعِيمِهَا قَلِيلٌ . وَنَدَامَتُهُمَا إِذْ يُعَايِنَانِ الْجَزَاءَ طَوِيلَةً لَا يُستَطَاعُ إِحْصَاؤُهَا. قَالَ الْمَلَكُ: لَيْنَ رَأَيْتُ إِيرَاخْتَ حَيَّةً لَا أَحْزَنُ عَلَى شَىءٍ أَبَدًا . قَالَ إِيلَاذُ : اثنَانِ لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يَحْزَنَا : ٱلْمُجْتَهِدُ فِي البِرْكُلِّ يَوْمٍ ، وَالَّذِي لَمْ يَأْمُمْ قَطَّ . قَالَ الْمَلْكُ: مَا أَنَا بِنَاظِرٍ إِلَى إِيرَاخِتَ أَكْثَرُ مِمَّا نَظُرْتُ . قَالَ إِيلَاذُ : اثْنَانِ لَا يَنظُرَانَ : الْأَعْمَى وَالَّذِى لَا عَقْلَ لَهُ . وَكَمَّا أَنَّ الْأَعْمَى لَا يَنظُرُ السَّماءَ وَنَجُومُهَا وَأَرْضَهَا وَلَا يَنْظُرُ الْقُرْبُ وَالْبَعْدُ ، كَذَٰلِكُ الَّذِي لَاعَقَلَ لَهُ لَا يَعْرِفُ الْحُسَنَ مِنَ الْقَبِيحِ وَلَا الْحُسِنَ مِنَ الْمُسِيءِ. قَالَ الْمَلَكُ: لَوْ رَأَيْتُ إِيرَاخَتَ لَآشَنَدٌ فَرِحَى . قَالَ إِيلَاذُ: آثنَان

هُمَا الْفَرِحَانَ : الْبُصِيرُ وَالْعَالِمُ . فَكَمَا أَنَّ الْبُصِيرَ يُبْصِرُ أَمُورَ الْعَالَمِ وَمَا فِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، فَكَذَٰلِكَ الْعَالِمَ يَبْصِرُ الْبِرَّ وَالْإِثْمُ ، وَيَعْرِفُ عَمَلَ الْآخِرَةِ ، وَيَتَبَيَّنُ لَهُ نَجَاتُهُ ، وَيَهْ تَلِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . قَالَ الْمَلَكُ : يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَدُبَاعَدُ مِنْكَ يَإِيلَاذُ وَنَأْخُذَ الْحَذَرُ وَنَلْزُمَ الْإِتَّقَاءَ . قَالَ إِيلَاذُ: اثْنَانِ يَنْبَغِي أَنْ يُتَبَاعَدُ مِنْهُمَا : الَّذِي يَقُولُ لَا بِرَّ وَلَا إِنْمَ وَلَا عِقَابَ وَلَا ثُوَابَ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَّا أَنَا فِيهِ ، وَالَّذِي لَا يَكَادُ يَصِرِفُ بَصِرَهُ عَمَا لَيسَ لَهُ بِمَحْرَمٍ ، وَلَا أَذْنَهُ عَنِ اسْتِمَاعِ السُّوءِ ، ولا قُلْبَهُ عَمَّا نَهُمْ بِهِ نَفْسُهُ مِنَ الْإِنْمُ وَالْحِرْصِ . قَالَ الْمَلِكُ: صَارَتَ يَدى مِنْ إِيرَاخِتَ صِفْرًا . قَالَ إِيلَاذُ: ثُلَاثَةُ أَشْيَاءً أَصْفَار : النَّهُر الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مَاءً ، وَالْأَرْضَ التِي لَيْسَ فِيهَا مَلِكُ؛ وَالْمَرْأَةُ الَّتِي لَيْسَ لَمَا بَعْلُ . قَالَ الْمَلَكُ: إِنَّكَ يَإِيلَاذُ لَنَانِي بِالْجُوَابِ • قَالَ إِيلَاذُ : ثَلَاثَةُ يُلْقُونَ بِالْجُوَابِ : الْمُلَكُ الَّذِي يُعْطِى وَيَقْسِمُ مِنْ خَزَائِنِهِ ، وَالْمُرَأَةُ المُهدَاةُ إِلَى مَنْ تَهُوَى مِنْ ذُوِى الْحُسَبِ ، وَالرَّجُلُ الْعَـالَمُ الْمُوفَقُ لِلْخَدِيرِ .

<sup>(</sup>۱) میحاجی به أو توحی به وتومی إلیه ۰

مُمَّ إِنَّ إِيلَاذَ لَكَ رَأَى الْمُلِكُ اشْنَدَّ بِهِ الْأَمْرُ، قَالَ: أَيْبُ الْمُعْرِبُهِ الْأَمْرِ، قَالَ: أَيْبُ ا المُلكُ، إِنَّ إِيرَاخِتَ بِالْحَيَاةِ . فَلَتَ اسْمِعَ المُلكُ ذلكُ اشْتَدَّ فَرَحَهُ . وَقَالَ يَإِيلَاذُ : إِنَّمَا مَنْعَنِي مِنَ الْغَضِبِ مَا أَعْرِفُ مِن نَصِيحَنِكَ وَصِدقِ حَدِيثِكَ . وَكُنْتُ أَرْجُو لِمُعْرِفَتِي بِعَلْمِكُ أَلَّا تَكُونَ قَدْ قَتَلْتَ إِيرَاخِتَ . فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتَ أَنْتُ عَظِيمًا وأَغْلُظُتْ فِي الْقُولِ فَلَمْ تَأْتِهِ عَدَاوَةً وَلَا طَلَبَ مَضَرَّةٍ ، وَلَكُنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ لِلْغَيْرَةِ . وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِى لِى أَنْ أَعْرِضَ عَنْ ذَلِكَ وَأَحْتُمِلُهُ . وَلَكُنَّكَ يَإِيلَاذُ أَرَدْتَ أَنْ يَخْتَبِرَنِي وَتُتَرَّكُنِي فِي شُكِّ مِنْ أَمْرِهَا . وَقَدِ اتَّخَذْتُ عِنْدِى أَفْضَلَ الْأَيْدِي . وَأَنَا لَكَ شَاكُر. فَأَنْطُلِقَ فَأْتِنِي بِهَا . نَخْرَجَ مِنْ عِنْدِ الْمُلَكِ فَأَتَّى إِيرَاخِتَ وأَمْرُهَا أَنْ تَنَزِّينَ فَفَعَلَتَ ذَلِكَ . وَآنطَكُ بِهَا إِلَى الْمَلِكِ . فَلَمَّا دَخُلُتُ سَجُدُتُ لَهُ ، فَمَّ قَامَتَ بَينَ يَدَيهِ ، وَقَالَتْ: أَحْمَدُ الله تعالى مُم أحمد المرك الذي أحسن إلى : قد أذنبت الذنب العظم الذي لم أكن للبقاء أهلا بعده ، فوسعه حلمه وكم طبعه ورأفته ، مُم أحمد إيلاذ الّذِي أخر أمرِي، وأنجاني من الهلككة،

لِعلْمِهِ بِرَأْفَةِ الْمُلَكِ وَسَعَةِ حِلْمِهِ وَجُودِهِ وَكُرِم جُوهُمِ وَوَفَاءِ عَهْدِهِ . وَقَالَ الْمَلِكُ لِإِيلَاذَ : مَا أَعْظَمُ يَدَكُ عِنْدِى وَعِنْدَ إِيرَاخِتَ وَعِنْدَ الْعَامَّةِ: إِدْ قَدْ أَحْيَيْتُهَا بَعْدُ مَا أَمِنْتُ بِقَنْلِهَا: فَأَنْتُ الَّذِي وَهُبُهَا لِى الْيَوْمَ : فَإِنِّى لَمْ أَزَلْ وَاثْقًا بِنَصِيحَتِكَ وتدبيرك ، وقد ازددت اليوم عندى كرامة وتعظيما ، وأنت مُحَكُّمُ فِي مُلْكِي تَفْعَلُ فِيهِ بِمَا تَرَى ، وَتَحَكُّمُ عَلَيْهِ بِمَا تُرِيدُ . فَقَدْ جَعَلْتُ ذَٰ لِكَ إِلَيْكَ وَوَثِقْتُ بِكَ . قَالَ إِيلَاذُ : أَدَامَ اللَّهُ لَكَ أَيْهَا الْمَلِكُ الْمُلْكُ وَالسَّرُورَ . فَلَسْتُ بِمُحَمُّودِ عَلَى ذَلِكَ . فَإِنَّكَ أَنَا عَبْدُكَ . لَكِنْ حَاجَتِي أَلَّا يَعْجَلَ الْمَلَكُ فِي الْأَمْرِ الجُسِيمِ الَّذِي يَنْدُمُ عَلَى فِعلِهِ ، وَتُكُونُ عَاقِبَتُهُ الْغُمِّ وَالْحَزَنَ ؛ وَلَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُلِكَةِ النَّاصِحَةِ الْمُشْفِقَةِ الَّتِي لَا يُوجَدُ فِي الْأَرْضِ مِثْلُهَا: فَقُالَ الْمُلِكُ بِحَقِّ قُلْتَ يَإِيلَاذُ ، وَقَدْ قَبِلْتُ قُولُكُ ، وَلَسْتُ عَامِلًا بَعْدَهَا عَمَـلًا صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا ، فَضَلَا عَنْ مِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ الَّذِي مَا سَلِمْتُ مِنْهُ ، إِلَّا بَعْدُ الْمُوَامَرَةِ وَالنَّظرِ وَالتَّرَدُدِ إِلَى ذُوى الْعُقُولِ وَمُشَاوَرَةِ أَهْلِ الْمُودَّةِ

وَالرَّأْيِ ، ثُمَّ أَحْسَنَ الْمَاكُ جَانِرَةً إِيلَاذَ ، وَمَكَّنَهُ مِنْ أُولَئِكَ الْبَرَاهِمَةِ النَّذِينَ أَشَارُوا بِقَتْلِ أَحْبَابِهِ ، فَأَطْلَقَ فِيهِمُ السَّيْفَ ، وَوَرَّتُ عَيْنُ الْمَلِكِ وَعُيُونُ عُظَمَاءِ أَهْلِ مَمْلُكَتِهِ ، وَحَمَدُوا اللهَ وَأَنْنُوا عَلَى كَبَارِيُونَ بِسَعَةِ عِلْمِهِ وَفَضْلِ حِكْمَتِهِ : لِأَنَّهُ بِعِلْمِهِ وَفَضْلِ حِكْمَتِهِ : لِأَنَّهُ بِعِلْمِهِ وَفَضْلِ حِكْمَتِهِ : لِأَنَّهُ بِعِلْمِهِ خَلَقَصَ الْمَالِحَ وَوَزِيرَهُ الصَّالِحَ وَآمْرَأَتَهُ الصَّالِحَة .

# باب اللبوة :والإسوار والشغبر

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَلِكُ لَبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ: قَدْ سَمِعْتُ هَذَا الْمَثَلَ ، فَاضْرِبْ لِي مَثَلًا فِي شَأْنِ مَنْ يَدَعُ ضُرَّ غَيْرِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ لِمَا يُضَرِبُ لِي مَثَلًا فِي شَأْنِ مَنْ يَدَعُ ضُرَّ غَيْرِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ لِمَا يُضَرِّبُ لَهُ فِيهَا يَنْزِلُ بِهِ وَاعِظُ وَزَاجِرُ عَنِ يُصِيبُهُ مِنَ الضَّرِ الضَّلِ وَلَيْحَرُهِ ، قَالَ الْفَيْلَسُوفُ : إِنَّهُ لا يُقْدِمُ الْرَبِكَابِ الظَّلْمِ وَالْعَدَاوَةِ لِغَيْرِهِ ، قَالَ الْفَيْلَسُوفُ : إِنَّهُ لا يُقْدِمُ عَلَى طَلَبِ مَا يَضُرُ بِالنَّاسِ وَمَا يَسُوءُهُمْ إِلَّا أَهْلُ الْجُهَالَةِ وَالسَّفَهِ وَسُوءُ النَّظِرِ فِي الْعَوَاقِبِ مِنْ أَمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَقِلَةِ الْعَلْمِ وَسُوءُ النَّظِرِ فِي الْعَوَاقِبِ مِنْ أَمُورِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَقِلَةِ الْعَلْمِ وَسُوءُ النَّظُرِ فِي الْعَوَاقِبِ مِنْ أَمُورِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَقِلَةِ الْعَلْمِ

<sup>(</sup>۱) الأسدة وهي مهموزة وغير مهموزة · (۲) قائد الفرس ·

بِمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ مِنْ حَلُولِ النَّقِمَةِ ، وَبِمَا يَلْزُمُهُمْ مِنْ تَبِعَةِ مَا اكْتُسَبُوا مِمَّا لَا تُحِيطُ بِهِ الْعَقُولُ . وَإِنْ سَلَّمَ بَعَضْهُمْ مِنْ ضَرَرِ بَعْضِ بِمُنِيَّةً عُرَضَتَ لَهُ قَبْلُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ وَبَالُ مَا صَنَعَ : فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُفَكِّرُ فِي الْعُوَاقِبِ لَمْ يَأْمَنِ الْمُصَائِبُ ، وَحَقِيقَ أَلَّا يَسَلَمُ مِنَ الْمُعَاطِبِ . وَرُبَّمَا اتَّعَظَ الْجَاهِلُ وَاعْتَبُرُ بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمُصَرَّةِ مِن غَيْرِهِ ، فَارْتَدَعَ عَنْ أَنْ يَغْشَى أَحَدًا بِمِثْ لِى ذَلِكَ مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدُوانِ، وَحَصَلَ لَهُ نَفْعُ مَا كُفَّ عَنْهُ مِنْ ضَرَرِهِ لِغَيْرِهِ فِي الْعَاقِبَةِ ؛ فَنَظِيرُ ذَلِكَ حَدِّثُ اللَّبُوةِ وَالْإِسُوارِ وَالشَّغْبَرِ . قَالَ الْمَلَكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ !

قَالَ الْفَيلُسُوفُ: زَعُوا أَنَّ لَبُوَةً كَاتَ فِي غَيضَةٍ ، وَلَمَا شِبْلَانِ ، وَأَنَّهَا نَحَرَجَتْ فِي طَلَبِ الصَّيْدِ وَخَلَّفَتُهُما فِي كَهْفِهما ، شِبْلَانِ ، وَأَنَّهَا نَحَرَجَتْ فِي طَلَبِ الصَّيْدِ وَخَلَّفَتُهُما فِي كَهْفِهما ، فَسَلَخَ جِلْدَيْهِما فَلَرَّ بِهُمَا إِسُوارٌ فَكُمَلَ عَلَيْهِما وَرَمَاهُمَا فَقَتَلَهُما ، وَسَلَخَ جِلْدَيْهِما فَلَرَّ بِهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ ، فَلَمَّا وَأَنْ وَصَاحَتْ مَا حَلَيْهِما مِنَ الْأَمْمِ الْفَظِيعِ اضْطَرَبَتْ ظَهْرًا لِبَطْنِ وَصَاحَتْ مَا حَلَيْهِما مِنَ الْأَمْمِ الْفَظِيعِ اضْطَرَبَتْ ظَهْرًا لِبَطْنِ وَصَاحَتْ مَا حَلَيْهِما مِنَ الْأَمْمِ الْفَظِيعِ اضْطَرَبَتْ ظَهْرًا لِبَطْنِ وَصَاحَتْ مَا حَلْ بِهِما مِنَ الْأَمْمِ الْفَظِيعِ اضْطَرَبَتْ ظَهْرًا لِبَطْنِ وَصَاحَتْ

<sup>(</sup>١) أجمة . (٢) ربطهما في مؤخرالرحل أوالقتب .

وَضَعِتْ . وَكَانَ إِلَى جَنبِهَا شَغْبُرُ . فَلَمَّا سَمِعَ ذَلْكُ مِن صِياحِهَا قَالَ لَهَا : مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ ? وَمَا نَزَلَ بِكِ ! فَأَخْبِرِينِي بِهِ . قَالَتَ اللَّبُوةُ شِبْلَاى مَن بِهِمَا إِسْوَارُ فَقَتْلَهُمَا، وَسَلَخَ جِلْدَيْهِمَا فَاحْتُقْبُهُمَا ؛ وَنَبَذُهُمَا بِالْعُرَاءِ ، قَالَ لَمَا الشَّغْبُرُ: لَا تَضِجَى وَأَنْصِنِي مِنْ نَفْسِكُ ، وَاعْلَمِي أَنَّ هَذَا الْإِسُوارَ لَمْ يَأْتِ إِلَيْك شَيْئًا إِلَّا وَقَدْكُنْتِ تَفْعَلِينَ بِغَيْرِكِ مِثْلَهُ ، وَتَأْتِينَ إِلَى غَيْرِ وَاحِدٍ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، مِمَّنْ كَانَ يَجِدُ جَمِيمِهِ وَمَنْ يَعِزْ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا تَجِدينَ بِشْلَيْكِ . فَأَصْبِرِى عَلَى فَعْلِ غَيْرِكَ كَمَا صَبَرَ غَيْرُكِ عَلَى فَعْلِكِ: فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ : كَمَا تَدِينَ تَدَانَ ، وَلِكُلُّ عَمَلِ ثَمَرَةً مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ، وَهُمَا عَلَى قَدْرِهِ فِى الْكَبْرَةِ وَالْقِلَّةِ ، كَالْزَرْعِ إِذَا حَضَرَ الْحُصَادُ أَعْطَى عَلَى حَسِبِ بَذْرِهِ • قَالَتِ الْلَبُوةُ: بَيْنَ لِى مَا تَقُولُ ، وَأَفْصِحْ لِى عَنْ إِشَارَتِهِ ، قَالَ الشَّغْبَرُ: كُمْ أَتَى لَكِ مِنَ الْعُمْرِ \* قَالَتِ اللَّبُوة : مِأَنَّةُ سَنَةٍ . قَالَ الشَّغْبُر : مَاكَانَ قُوتُكُ ? قَالَتِ الْلَبُوةُ: لَحْمُ الْوَحْشِ . قَالَ الشَّغْبَرُ: مَنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) الفضاء لا يسترفيه شيء .

يُطْعِمُكُ إِيَّاهُ ? قَالَتِ اللَّبُوةَ : كُنتُ أَصِيدُ الْوَحْشُ وَآكُلُهُ . قَالَ الشَّغْبَرُ: أَرَأَيْتِ الْوَحُوشَ الَّتِي كُنْتِ تَأْكُلِينَ، أَمَاكَانَ لَهَا آبَاءُ وَأُمَّهَاتُ ? قَالَتِ : بَلَى . قَالَ الشَّغْبَرُ: فَكَ بَالِي لَا أَرَى وَلَا أَسْمَعُ لِيَلْكُ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ مِنَ الْجُزَعِ وَالضَّجِيجِ مَا أَرَى وأَسْمَتُ لَكُ لِا أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلَ دِكَ مَا نَزَلَ إِلَّا لِسُوءِ نَظُرِ مُ في الْعُواقِبِ وَقِلَّةِ تَفَكَّرِكِ فيهَا ، وَجَهَالَتِكِ بِمَا يَرْجِعُ عَلَيْك مِنْ ضَرِّهَا . فَلَمَّ السَّمِعَتِ اللَّبُوةُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الشَّغْبَرِ عَرَفَت أَنَّ ذَلِكَ مِمَا جَنَتَ عَلَى نَفْسِهَا ، وَأَنَّ عَمَلَهَا كَانَ جَوْرًا وَظُلْمًا ، فَتَرَكَتِ الصَّيْدَ ، وَانْصَرَفَتْ عَنْ أَكُلِ اللَّهُم إِلَى الثَّمَارِ وَالنَّسُكُ وَالْعِبَادَةِ . فَلَمَّا رَأَى ذَلكَ وَرَشَانُ (كَانَ صَاحِبَ تِلْكَ الْغَيْضَةِ وَكَانَ عَيْشُهُ مِنَ النَّمَارِ) قَالَ لَمُكَا: قَدْكُنْتُ أَظُنْ أَنَّ الشَّجَرَ عَامَنَا هَذَا لَمْ تَحْمِلْ: لِقِلَّةِ الْمَاءِ؛ فَلَمَّا أَبْصُرْتُكِ تَأْكُلِينَهَا، وأنت آكلة اللحم، فتركت رِزْقَك وَطَعَامَ فَ وَمَا قَسَمَ اللهُ لَك،

<sup>(</sup>۱) طائر شبه الحمامة والأنثى ورشآنة وجمعه ورشان ووراشين ·

وَتُحُولُتِ إِلَى رِزْقِ غَيْرِكِ فَٱنْتَقَصْنِهِ ، وَدَخَلْتِ عَلَيْهِ فِيهِ \_\_ عَلِمتَ أَنْ الشَّجَرُ الْعَامُ أَنْمُرَتُ كَاكَانَتُ تَثْمِرُ قَبْلُ الْيُومِ ، وَإِنْمَا أَتُتَ قِلَّةُ النَّمْرِ مِنْ جِهَرِكِ. فَوَيْلُ لِلشَّجْرِ وَوَيْلُ لِلثَّمَارِ وَوَيْلُ لمن عيشه منها! مَا أَسْرَعَ هَلَا كَهُم إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِم فِي أَرْزَاقِهِم، وغلبهم عَلَيْهَا مَنْ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَظْ وَلَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا لِأَكْلِهَا! فَلَمَّا سَمِعَتِ اللَّبُوةَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْوَرْشَانِ تَرَكَتْ أَكُلُ الثَّمَارِ وَأَقْبَلُتْ عَلَى أَكُلِ الْحُشِيشِ وَالْعِبَادَةِ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكُ هذا المنكل لِتعلم أنّ الجاهل ربّم أنصرف بِضرٍّ يُصِيبه عن ضر النَّاسِ ، كَاللَّبُودِ الَّتِي آنْصَرَفَت لِمَا لَقِيت فِي شِبَلَيْهَا عَنْ أَكُلِّ اللَّهُم مُمَّ عَنْ أَكُلِ النَّمَارِ بِقُولِ الْوَرَشَانِ ، وَأَقْبَلَتْ عَلَى النَّسُكُ وَالْعِبَادَةِ . وَالنَّاسُ أَحَقُّ بِحُسْنِ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ : فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ مَا لَا تَرْضَاُهُ لَنْفُسِكَ لَا تُصَنَّعُهُ لَغَيْرِكَ : فَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْعَدْلَ : وَفِي الْعَدْلِ رَضَا الله تَعَالَى وَرِضَا النَّاسِ .

( انقضى باب اللبؤة والإسواروالشغبر )

#### بَابُ النَّاسِكِ وَالضَّيْفِ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَاكُ لِبِيدُبَا الفَيلْسُوفِ : قَدْ سَمَعْتُ هَـٰذَا الْمُنْكُ وَ وَاضْرِبُ لِى مَشْكُ الَّذِي يَدُعُ صَانِعَهُ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ ويشاكِلُهُ ، ويطلبُ غيره فلا يدركه : فيبقى حيران مترددًا . قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : زُعُمُوا أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضِ الْكُرْخِ نَاسِكُ عَابِدُ مُجْتَهِدُ . فَنَزَلَ بِهِ ضَيْفُ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَدَعَا النَّاسِكُ لِضَيْفِهِ بِمَنْرِ: لِيُطْرِفَهُ بِهِ . فَأَكُلَا مِنهُ جَمِيعًا . ثُمَّ قَالَ الضَّيفُ: مَا أَحْلَى هَـذَا النَّمْرُ وَأَطْيَبُهُ! فَلَيْسَ هُوَ فِي بِلَادِي الَّتِي أَسْكُنْهَا، وَلَيْتُهُ كَانَ فِيهِ اللَّهِ مُمَّ قَالَ: أَرَى أَنْ تُسَاعِدُنِي عَلَى أَنْ آخَذَ منه مَا أَغْرِسُهُ فِي أَرْضِنَا: فَإِنِّي لَسْتُ عَارِفًا بِثْمَارِ أَرْضُكُمْ هَذِهِ وَلَا بِمُواضِعِهَا . فَقَالَ لَهُ النَّاسِكُ : لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ رَاحَةً : فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْقُلُ عَلَيْكَ . وَلَعَلَّ ذَلِكَ لَا يُوافِقُ أَرْضُكُمْ ، مَعَ أَنَّ بِلَادُكُمْ كَثِيرَةُ الْأَنْمُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ عَاجَتُهَا مَعَ كُثْرَةِ ثِمَارِهَا إِلَى التَّمْرِ مَعَ وَخَامَتِهِ وَقِلَةِ مُوافَقَتِهِ الْجَسَدِ ﴿ ثُمَّمَ قَالَ لَهُ النَّاسِكُ : إِنَّهُ لَا يُعَدُّ حَكِمًا مَنْ طَلَبَ مَا لَا يَجِدُ . وَإِنَّكَ سَعِيدُ الْجَدُ إِذَا قَنِعْتَ بِالَّذِي تَجِدُ ، وَزَهدْتَ فَهَا لَا تَجِدُ . وَكَانَ هٰذَا النَّـاسَكُ يَتَكَّلُّمُ

بِالْعِبْرَانِيَّةِ ، فَاسْتَحْسَنَ الضَّيفُ كَلَامَهُ وَأَعْجَبَهُ ، فَتَكَلَّفَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ ، وَعَالَجَ فَى ذَلَكَ نَفْسَهُ أَيَّامًا ، فَقَالَ النَّاسِكُ لَضَيْفِهِ : يَتَعَلَّمَهُ ، وَعَالَجَ فَى ذَلَكَ نَفْسَهُ أَيَّامًا ، فَقَالَ النَّاسِكُ لَضَيْفِهِ : مَا أَخْلَقَكَ أَنْ تَقَعَ مِنَ تَرَكْتُ مَنْ كَلَامِكَ ، وَتَكَلَّفْتَ مِنْ كَلَامِ مَا أَخْلَقَكَ أَنْ تَقَعَ مِنَا تَرَكْتُ مَنْ كَلَامِكَ ، وَتَكَلَّفْتَ مِنْ كَلَامِ الْعَبْرَانِيَّةِ ، فِي مِثْلِ مَا وَقَعَ فِيهِ الْغُرَابُ ! قَالَ الضَّيْفُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ النَّـاسِكُ : زَعْمُوا أَنَّ غُرَابًا رَأَى حَجَلَةً تَدَرُجُ وَتُمْشِي ، فَأَعْجَبَتُهُ مِشْيَتُهَا ، وَطَمعَ أَنْ يَتَعَلَّمُهَا . فَرَاضَ عَلَى ذَلِكَ نَفْسُهُ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِحْكَامِهَا ، وَأَيْسَ مِنْهَا . وَأَرَادَ أَنْ يَعُودُ إِلَى مشيّتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا: فَإِذَا هُو قَدِ اخْتَلَطَ وَتَحَلَّعُ فَى مِشْيَتِهِ، وَصَارَ أَقْبَحَ الطَّيْرِ مَشْياً ، وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمُثَلِّ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ أَنَّكَ تَرَكْتَ لِسَانَكَ الَّذِي طُبِعْتَ عَلَيْهِ ، وَأَقْبَلْتَ عَلَى لِسَانِ الْعِبْرَانِيَةِ ، وَهُو لَا يُشَاكِلُكُ ، وَأَخَافُ أَلَّا تَدْرِكُهُ ، وَتُنْسَى لِسَانَكَ ، وَتُرْجِعَ إِلَى أَهْلِكَ وَأَنْتَ شُرَّهُمْ لِسَانًا : فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يُعَدُّ جَاهِلًا مَنْ تَكَلَّفَ مِنَ الْأَمُورِ مَالًا يُشَاكِلُهُ، وَلَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ وَلَمْ يُودُبُهُ عَلَيْهِ آبَاوُهُ وَأَجَدَادُهُ مِنْ قَبْلُ .

### بَابُ السَّائِمِ وَالصَّائِمِ وَالصَّائِمِ السَّ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلِكُ لِبَيْدُبَا الْفَيْلُسُوفِ: قَدْ سَمِعْتُ هَـٰذَا الْمُنْلُ . فَاضْرِبْ لِى مَثَلًا فِى شَأْنِ الَّذِى يَضَعُ الْمُعُرُوفَ فِى غَيْرِ مُوضِعِهِ ، وَيَرْجُو الشَّكْرَ عَلَيْهِ . قَالَ الْفَيْلُسُوفْ : أَيُّهَا الْمَلَكُ إِنَّ طَبَائِعَ الْحَاقِ مُحْتَلِفَةً ، وَلَيْسَ مِمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ فِي الدُّنيَا مِمَّا يَمْشِي عَلَى أَرْبُعِ أَوْ عَلَى رِجْلَيْنِ أَوْ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْنِ شَيْءٌ هُوَ أَفْضُلُ مِنَ الْإِنْسَانِ ؛ وَلَكِنْ مِنَ النَّاسِ البَّرْ وَالْفَاجِرُ . وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ الْبَهَائِمِ وَالسَّبَاعِ وَالطَّيْرِ مَا هُوَ أُوفَى مِنْهُ ذِمَّةً ، وأشدُ مُحَامَاةً عَلَى حُرَمِهِ ، وأشكرُ لِلْمَعْرُوفِ ، وأقومُ بِهِ ، وَحِينَتِهِ يَجِبُ عَلَى ذُوى الْعَقْلِ مِنَ الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَضَعُوا مَعْرُوفَهُمْ مُوَاضِعَهُ ؛ وَلَا يَضَعُوهُ عِنْدَ مَنْ لَا يَحْتَمِلُهُ . وَلَا يَقُومُ بِشَكْرِهِ ؛ ولا يصطنعوا أحدًا إِلَّا بعد الخبرة بطرائقه ، والمعرفة بوفائه وَمُودَتِهِ وَشُكْرِهِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْتَصُوا بِذَلِكَ قَرِيبًا لِقَرَابَتِهِ ، إذًا كَانَ غَيْرَ مُحْتَمِلِ لِلصَّنبِعَةِ ، وَلَا أَنْ يَمْنَعُوا مَعْرُوفَهُمْ وَرِفْدُهُمْ لِلْبَعِيدِ ، إِذَا كَانَ يَقِيهِمْ بِنَفْسِهِ وَمَا يَقْدُرُ عَلَيْهِ : لِأَنَّهُ يَكُونُ

حِيدَئِدٌ عَارِفًا بِحَقّ مَا اصْطُنِعَ إِلَيْهِ مُؤدّيًا لِشَكْرِ مَا أَنْعِمَ عَلَيْهِ ، مَحْمُودًا بِالنَّصْحِ ، مَعْرُوفًا بِالْخُدَيْرِ ، صَدُوقًا عَارِفًا ، مُوثِرًا لِحَمِيدِ الْفِعَالِ وَالْقُولِ ، وَكَذَلْكُ كُلُّ مَنْ عُرِفَ بِالْحُصَالِ المحمودة ووثق منه بها ، كان للمعروف موضعًا ، ولتقريبه وَأَصْطِنَاءِهِ أَهْلًا: فَإِنَّ الطّبِيبَ الرَّفِيقَ الْعَـاقِلَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُدَاوَاةِ الْمَرِيضِ إِلَّا بَعْدَ النَّظرِ إِلَيْهِ وَالْجَسُ لِعُرُوقِهِ وَمَعْرِفَةِ طبيعته وسبب علَّتِه ، فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ كُلَّهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ أَقْدُمَ عَلَى مُدَاوَاتِهِ • فَكَذَٰلِكَ الْعَاقِلُ : لَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَصَلِي أَحَدًا ، وَلَا يُسْتَخْلِصُهُ إِلَّا بَعْدَ الْحِبْرَةِ : فَإِنَّ مَنْ أَقْدُمَ عَلَى مَشْهُورِ الْعَدَالَةِ مِنْ غَيْرِ اخْتِبَارِكَانَ مُخَاطِرًا فِي ذَلِكَ وَمُشْرِقًا مِنْهُ عَلَى هَلَاكِ وَفَسَادٍ . وَمَعَ ذَلِكَ رُبُّمَا صَنْعَ الْإِنْسَانُ الْمُعْرُوفَ مَعَ الضَّعِيفِ الَّذِي لَمْ يُجَرُّبُ شُكَّرُهُ ، وَلَمْ يَعَرِفْ حَالَهُ فى طَبَائِعِهِ فَيَقُومُ بِشَكْرِ ذَلِكَ وَيُكَافِي عَلَيْهِ أَحْسَنَ الْمُكَافَأَةِ . ورَبُّكَ حَذِرَ الْعَاقِلُ النَّاسُ وَلَمْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ أَحَدًا مِنْهُمْ.

وقد يأخذابن عرس فيدخله في كمه ويحرجه من الآخر، كالذي يَحُمَلُ الطَّائِرَ عَلَى يَدِهِ ، فَإِذَا صَادَ شَيْئًا انْتَفَعَ بِه ، وَمُطْعَمَهُ مِنْهُ . وَقَدْ قِيلَ : لَا يَنْبَغِي لِذِي الْعَقْلِ أَنْ يَحْتَقِرَ صَعْيِرًا وَلَا كَبِيرًا مِنَ النَّاسِ وَلَا مِنَ الْبَهَائِمِ ، وَلَكَنَّهُ جَدِيرُ بِأَنْ يَبِلُوهُمْ ، وَيَكُونَ مَا يَضَىنَعُ إِلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى مِنْهُـمْ . وَقَدْ مَضَى فِي ذَلِكَ مَثُلُ ضَرَبَهُ بَعْضُ الْحُكَّاءِ . قَالَ الْمَلَكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ! قَالَ الْفَيلُسُوفُ: زَعَمُوا أَنَّ جَمَاعَةً احْتَفُرُوا رَكِيَّةً فَوَقَعَ فيها رجل صائع وحية وقرد وببر، ومرتبهم رجل سائح، فَأَشْرُفَ عَلَى الرِّكِيَّةِ ؛ فَبَصْرَ بِالرَّجْلِ وَالْحِيَّةِ وَالْبَبْرِ وَالْقِرْدِ . فَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ ، وَقَالَ : لَسْتُ أَعْمَلُ لِآخِرَتِي عَمَلًا أَفْضَلَ مِن أَنْ أَخْلُصُ هَذَا الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ هُولَاءِ الْأَعْدَاءِ . فَأَخْذَ حَبْلًا ، وَأَدْلَاهُ إِلَى الْبِنْرِ فَنَعَلَّقَ بِهِ الْقِرْدُ لِلْحَفَّتِهِ فَخُرَجَ . ثُمَّ دَلَّاهُ ثَانِيةً ، فَالْتَفَتْ بِهِ الْحَيَّةُ نَحْرَجَتْ ، ثُمَّ دَلّاهُ النَّالِثَةَ ، فَتَعَلَّقَ بِهِ الْبَبْرُ فَأَخْرَجُهُ . فَشَكُرُنَ لَهُ صَنِيعَهُ . وَقُلْنَ لَهُ : لَا يُخْرِجُ هَٰذَا الرَّجُلُ

<sup>(</sup>۱) بسترا ۰ (۲) مسبع ۰

مِنَ الرِّكيَّةِ: فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَقَلَ شَكْرًا مِنَ الْإِنْسَانِ . مُمَّ هَذَا الرَّجُلِ خَاصَّةً . مُمَّ قَالَ لَهُ الْقِرْدُ : إِنَّ مَنْزِلِي فِي جَبَلِ قَرِيبٍ مِنْ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا : نَوادِرَخْتُ . فَقَالَ لَهُ الْبَبْرِ : أَنَا أَيْضًا فِي أَجْمَةٍ إِلَى جَانِبِ تِلْكُ الْمُكِينَةِ . قَالَتِ الْحَيَّةُ: أَنَا أَيْضًا فِي سُورِ تِلْكَ الْمُكِينَةِ . فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِنَا يُومًا مِنَ الدَّهْمِ ، وَاحْتَجْتَ إِلَيْنَا فَصُوتَ عَلَيْنَا حَتَّى نَأْتِيكُ فَنَجْزِيكُ بِمَا أَسْدَيْتَ إِلَيْنَا مِنَ الْمُعَرُوفِ . فَكُمْ يَلْتَفِتِ السَّائِحُ إِلَى مَا ذَكُوا لَهُ مِنْ قِلَّةِ شَكْرِ الْإِنسَانِ ، وَأَدْلَى الْحَبْلَ ، فَأَخْرَجَ الصَّائِغَ ، فَسَجَدَلَهُ ، وَقَالَ لَهُ : لَقَدْ أُولَيْدَنِي مَعْرُوفًا . فَإِنْ أَتَدِتَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْمِ بِمَدِينَةِ نَوَادِرَ خَتَ فَاسْأَلْ عَنْ مَنْزِلِي : فَأَنَا رَجُلُ صَائِعٌ لَعَلَى أَكَافِئُكَ بِمَا صَنَعْتَ إِلَى مِنَ الْمُعْرُوفِ . فَانْطَلَقَ الصَّائِعُ إِلَى مَدِينَتِهِ وَانْطَلَقَ السَّائِحُ إِلَى جَانِبِهِ • فَعَرَضَ بَعَدُ ذَلِكُ أَنَّ السَّائِحُ اتَّفَقَتْ لَهُ حَاجَةً إِلَى تِلْكُ الْمُدِينَةِ ، فَانْطَلَقَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ الْقِرْدُ ، فَسَجَدَ لَهُ وَقَبْلَ رِجَلَيْهِ . وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّ الْقُرُودَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا ، وَلَكِنَ اقْعُدْ حَتَّى آتِيكُ . وَأَنْطُلُقَ الْقِرْدُ ، وَأَتَّاهُ بِفُ كُهَةٍ

طَيْبَةِ ، فُوضَعُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَكُلُ مِنْهَا حَاجَتُهُ . فَمُ إِنَّ السَّاتِحَ أَنْطَلُقَ حَتَّى دُنَا مِنْ بَابِ الْمُكِينَةِ فَاسْتَقْبَلُهُ الْبَبْرُ، فَحُرَّلَهُ سَاجِدًا وَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ قَدْ أُولَيْتَنِي مَعْرُوفًا . فَاطْمَنْ سَاعَةً حَتَّى آتِيكَ . فَانْطَلَقَ الْبَبْرُ فَلَـخَلَ فِى بَعْضِ الْحَيطَانِ إِلَى بِنْتِ الْمَلِكُ فَقَتْلُهَا ، وَأَخَذَ حَلْيُهَا ، فَأَتَّاهُ بِهَا ، مِنْ غَيْر أَنْ يَعْلَمُ السَّائِحُ مِنْ أَيْنَ هُو . فَقَالَ فِي نَفْسِه : هذه البَهَائِمُ قَدْ أُولَتْنِي هَـذَا الْجَزَاءَ ، فَكَيْفَ لَوْ قَدْ أَيْدَتُ إِلَى الصَّائِخِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يَمْلِكُ شَيْئًا فَسَيبِيعُ هَذَا الْحَلَّى فَيَسْتُوفِي بررو رو رو رو ررا و و المعضه ، و مرا فَانْطُلُقَ السَّائِحُ ، فَأَتَّى إِلَى الصَّائِعِ . فَلَمَّا رَآهُ رَحَّبَ بِهِ وَأَدْخَلَهُ ﴿ إِلَى بَيْنِهِ • فَلَمَّ الْمُصَرِّ بِالْحَلِّي مَعَهُ ، عَرَفَهُ وَكَانَ هُوَ الَّذِي صَاغَهُ لِا بْنَـةِ الْمَلَكِ . فَقَالَ لِلسَّائِحِ : اطْمَنْ حَتَى آتِيكُ بِطَعَامٍ فَلَسْتُ أَرْضَى لَكَ مَا فِي الْبَيْتِ . فَمَ خَرَجَ وَهُو يَقُولُ: قَدْ أَصُبْتُ فُرْصَتِي : أُرِيدُ أَنْ أَنْطُلُقَ إِلَى الْمُلِكُ وَأَدُلَّهُ عَلَى ذَلْكُ ، فَتُحْسُنَ مُنْزِلَتِي عِنْدُهُ . فَأَنْطُلُقَ إِلَى بَابِ الْمُلَكِ ، فَأَرْسُـلَ

البساتين

إِلَيْهِ: إِنَّ الَّذِي قَتَـلَ ابْنَتَكَ وَأَخَذَ حَلَيْهَا عَنـدى . فَأُرْسَلَ الْمَلِكُ وَأَتَى بِالسَّائِحِ فَلَمَّا نَظَرَ الْحَلَى مَعَهُ لَمْ يَمْهِلُهُ ، وَأَمْرَ بِهِ أَنْ يُعَـذَّبُ وَيُطَـافَ بِهِ فِي الْمُدَينَةِ ، وَيُصلُّبُ . فَلَمَّ الْعَلُوا بِهِ ذَٰلِكَ جَعَلَ السَّائِحُ يَبْكِي وَيَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: لُو أَنَّى أَطَعْتُ الْقِرْدُ وَالْحَيَّةُ وَالْبَبْرُ فِيمَا أَمْرُنْنِي بِهِ وَأَخْبَرُنْنِي مِنْ قِلَّةِ شُكْرِ الْإِنْسَانِ لَمْ يُصِرْ أَمْرِى إِلَى هَذَا الْبَلَاءِ، وَجَعَلَ يُكُرُّرُ هَذَا الْقُولُ ، فَسَمَعَتْ مَقَالَتُهُ تِلْكُ الْحَيَّةُ نَخْرُجَتْ مَنْ جَيْرِهَا فَعُرَفَتُهُ ، فَاشْتَدْ عَلَيْهَا أَمْرُهُ ، فَحُعَلَتْ تَحْتَالُ فِي خَلَاصِهِ . فَانْطُلُقَتْ حَتَّى لَدُغَتِ ابْنَ الْمَلِكِ ، فَدَعَا الْمَلَكُ أَهْلَ الْعِلْمِ فرقوه ليشفوه فكم يغنوا عنه شيئًا . مُم مَضَتِ الْحَيَّةُ إِلَى أَخْتِ لَهَا مِنَ الْجُنَّ ، فَأَخْبَرُتُهَا بِمُ صَنَّعَ السَّائِحُ إِلَيْهَا مِنَ الْمُعَرُوفِ، ومَا وَقَعَ فِيهِ • فَرَقَتَ لَهُ ، وَانْطَلَقَتْ إِلَى ابْنِ الْمَلَكِ ، وَتَحَايَلَتْ لَهُ • . وَقَالَتْ لَهُ : إِذَكَ لَا تَبْرَأُ حَتَّى يَرْقِيكَ هَـذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ عَاقَبَتُمُوهُ ظُلْمًا . وَانْطَلَقَتِ الْحَيَّةُ إِلَى السَّائِحِ فَدَخَلَتُ عَلَيْهِ السَّجْنَ، وَقَالَتَ لَهُ: هَذَا الَّذِي كُنْتُ نَهُمِيتُكُ عَنْهُ مِنَ اصْطَنَاعِ المُعَرُوفِ إِلَى هَٰذَا الْإِنسَانِ: وَكُمْ تُطِعْنِي . وَأَتَنَّهُ بِورَقٍ يَنْفُعُ

مِنْ سَمُّهَا . وَقَالَتْ لَهُ: إِذَا جَاءُوا بِكَ لِتَرْقِي ابْنَ الْمَلَكِ فَاسْقِهِ مِن مَاءِ هذَا الْوَرَقِ: فَإِنَّهُ يَبْرَأُ . وَإِذَا سَأَلُكَ الْمَلُكُ عَنْ حَالُكَ فَاصْدُقَهُ : فَإِنَّكَ تَنْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَـالَى . وَإِنَّ ابْنَ الْمَلَك أَخْبَرُ الْمَاكُ أَنَّهُ سَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ: إِنَّكَ لَنْ تَبْرَأَ حَتَّى يَرْفِيكَ هذا السَّائِحُ الَّذِي حُبِسَ ظُلْمًا . فَدَعَا الْمَلَكُ بِالسَّائِحِ ، وأَمْرَهُ أَنْ يَرْقِي وَلَدُهُ . فَقَالَ : لَا أَحْسِنُ الرَّقِي ، وَلَكِنْ أَسْقِيهِ مِنْ مَاءِ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَيَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى . فَسَقَاهُ فَبُرِئَ الْغُلَامُ . فَفَرِحَ الْمَلِكُ بِذَلِكَ : وَسَأَلَهُ عَنْ قِصْتِهِ ، فَأَخْبَرُهُ . فَشَكَّرُهُ ا الْمَاكُ ، وَأَعْطَاهُ عَطِيَّةً حَسَنَةً ، وَأَمْرَ بِالصَّائِمِ أَنْ يُصْلَبُ . فَصَلَبُوهُ لِـكَذِبِهِ وَانْحِرَافِهِ عَنِ الشَّكْرِ وَمُجَـازَاتِهِ الْفَعْلَ الْجَمِيلَ بِالْقَبِيجِ . ثُمَّ قَالَ الْفَيْلُسُوفُ لِلْمَلِكِ : فَنِي صَنِيعِ الصَّائِغِ بِالسَّائِجِ، وَكُفْرِهِ لَهُ بَعْدُ اسْتِنْقَاذِهِ إِيَّاهُ، وَشُكْرِ الْبَهَائِمِ لَهُ، وتخليص بَعْضِهَا إِيَّاهُ ، عِبْرَةً لمن اعْسَبَرَ ، وَفِكُرَةً لِمَن تَفَكَّر ، وَأَدُبُ فِي وَضْعِ الْمُعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ عِنْدَ أَهْلِ الْوَفَاءِ وَالْكُرِمِ، قَرُبُوا أَوْ بَعُدُوا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ صَوَابِ الرَّأِي وَجَلْبِ الْحَيْرِ وَصَرْفِ الْمُكَرُّوهِ . ( انقضى باب السائح والصائغ )

#### بَابُ ابْنِ الْمَلَكُ وَأَصْحَابِهِ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَلِكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ : قَدْ سَمِعْتُ هٰذَا الْمَثَلَ . فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَا يُصِيبُ الْخَيْرَ إِلَّا بِعَقْلِهِ وَرَأَيهِ وَتَنْبَنِهِ فِي الْأَمُورِكَا يَزْعُمُونَ ، فَلَ بَالُ الرَّجُلِ الْحَاهِلِ يُصِيبُ الْبَلاةِ الرِّفْعَةَ وَالْخَيْرِ ، وَالرَّجُلِ الْحَكِيمِ العَاقِلِ قَدْ يُصِيبُ الْبَلاةِ وَالظَّرَ ﴿ ، قَالَ بَيْدَبَا : كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُبْصُرُ إِلَّا بِعَيْنَيْهِ وَالْفَرَّ ﴿ ، قَالَ بَيْدَبَا : كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُبْصُرُ إِلَّا بِعَيْنَيْهِ وَالْفَرَ رَبْ فَالَ بَيْدَبَا : كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُبْصُرُ إِلَّا بِعَيْنَيْهِ وَالْفَرَ رَبْ فَالَ بَيْدَبَا : كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُبْصِرُ إِلَّا بِعَيْنَيْهِ وَالْفَرَ يَعْلِبُونِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا يَسْمَعُ إِلَّا بِغَيْنَيْهِ وَالْفَدَر يَغْلِبَانِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا يَسْمَعُ إِلَّا بِعَيْنَيْهِ وَالْفَدَر يَغْلِبَانِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَيْفَ وَالْفَدَر يَغْلِبَانِ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَيْفَ وَالْفَدَر يَغْلِبَانِ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَيْفَ وَالْمَانَ ذَلِكَ مَثُلُ ذَلِكَ مَثُلُ أَبْنِ الْمُلِكُ وَأَضَعَاهِ ، قَالَ الْمُلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ مَنْ لَا لَاكُ ذَلِكَ ؟

قَالَ الْفَيْلُسُوفُ: زَعُمُوا أَنَّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ اصْطَحَبُوا فِي طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ ، أَحَدُهُمُ ابْنُ مَلِكِ وَالتَّانِي ابْنُ تَاجِرٍ وَالتَّالِثُ ابْنُ شَرِيفِ ذُو جَمَالٍ وَالرَّابِعُ ابْنُ أَكَارٍ ، وَكَانُوا جَمِيعًا مُحْتَاجِينَ ،

<sup>(</sup>١) الأكَّار: الحرات وجمعه أكَّرَةَ كأنه جمع آكر .

وقد أصابهم ضرر وجهد شيديدُ في موضع غربةٍ لا يملكون إِلَّا مَا عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيَابِ ، فَبَيْنَا هُمْ يَمْشُونَ إِذْ فَكُرُوا فِي أَمْرِهُمْ وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ رَاجِعًا إِلَى طِبَاعِهِ وَمَاكَانَ يَأْتِيهِ مِنْهُ الخير: قَالَ ابْنُ الْمُلَك : إِنَّ أَمْرَ الدُّنْيَا كُلَّهُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدر، وَالَّذِى قُدَّرَ عَلَى الْإِنْسَانِ يَأْتِيهِ عَلَى كُلُّ حَالٍ ؛ وَالصَّبْرُ لِلْقُضَاءِ وَالْقَدَرِ وَانْتِظَارُهُمَا أَفْضَلُ الْأُمُورِ . وَقَالَ ابْنُ التَّاجِرِ : الْعَقْلُ أَفْضَلُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ . وَقَالَ ابْنُ الشَّرِيفِ : الجَمَّالُ أَفْضَلُ مَّى أَذَكُونُمْ . مُمَّ قَالَ ابنُ الْأَكَّارِ: لَيْسَ فِي الدُّنيَ أَفْضَلُ منَ الْاجْتِهَادِ فِي الْعُمَلِ . فَلَتَ أَوْبُوا مِن مَدْيَنَةٍ يُقَالُ لَمُكَا مَطْرُونُ ، جَلَسُوا فِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا يَتَشَاوَرُونَ : فَقَالُوا لِابْنِ الْأَكَارِ: انْطَلَقْ فَاكْتَسِبْ لَنَا بِاجْتِهَادِكَ طَعَامًا لِيَوْمِنَا هَذَا . فَانْطَكُقَ ابْنُ الْأَكَّارِ ، وَسَأَلَ عَنْ عَمَلِ إِذَا عَمِلَهُ الْإِنْسَانُ يَكْتَسِبُ فيه طَعَامَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ فَعَرَفُوهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي تِلْكِ الْمُكَيِنَةِ شَيْءٌ أَعَنَّ مِنَ الْحَطَبِ ؛ وَكَانَ الْحَطَبُ مِنْهَا عَلَى فُرْسَخِ . فَانْطَلَقَ ابنُ الْأَكَارِ فَاحْتَطُبَ طُنْ مِنَ الْحَطَبِ ، وَأَنَّى بِهِ الْمُدَينَةُ

فَبَاعَهُ بِدرهُم وَاشْتَرَى بِهِ طَعَامًا وَكُنَّبَ عَلَى بَابِ الْمُكَدِينَةِ: عُمـُلُ يُومٍ وَاحِدٍ إِذَا أَجَهَدُ فِيهِ الرَّجَلُ بَدُنَهُ قِيمَتُهُ دِرهُمْ . مُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَصْحَابِهِ بِالطَّعَامِ فَأَكُلُوا . فَلَمَّ كَانَ مِنَ الْغَد : قَالُوا يَنْبَغِي لِلَّـذِي قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَعَنَّ مِنَ الْجَكَالَ أَنْ تَكُونَ نُوبَتُهُ . فَأَنْطَلَقَ أَبْنُ الشّرِيفِ لِيَ أَتِي الْمُكِينَةُ ، فَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ : أَنَا لَسْتُ أَحْسِنُ عَمَـلًا فَمُا يَدْخِلْنِي الْمُدِينَةُ ؟ ثُمَّ اسْتَحْيَا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ طَعَامٍ ، وَهُمَّ بِمُفَارَقَتِهِم . فَانْطَلَقَ حَتَّى أَسْنَدُ ظَهْرَهُ إِلَى شَجَرَةٍ عَظِيمَةٍ ، فَعَلَبُهُ النَّومُ فَنَامَ . فَمُرَّبِهِ رَجُلُ مِنْ عُظَماءِ الْمُكِينَةِ فَرَاقَهُ جَمَالُهُ وَتُوسَمُ فِيهِ شَرَفَ النَّجَارِ فَرَقَ لَهُ وَمُنْحَهُ خَمْسَمَانَةِ دِرْهُمٍ . فَكُنَّبَ عَلَى بَابِ الْمُدِينَةِ: جَمَالُ يَوْمٍ وَاحِدٍ يُسَاوِى تَحْسَمِانَةِ دِرْهُم ، وَأَتَى بِالدَّرَاهِم إِلَى أَصْحَـابِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا في الْيَوْمِ النَّالِثُ ، قَالُوا لِلْبْنِ النَّاجِرِ: انْطَلَقْ أَنْتَ فَاطْلُبْ لَنَا بِعَقْلُكُ وَتِجَارَتِكَ لِيَوْمِنَا هَذَا شَيْئًا . فَانْطَلَقَ ابْنُ التَّاجِرِ

<sup>(</sup>١) الأمسل .

فَكُمْ يَزُلُ حَتَّى بَصِرَ بِسَفِينَةٍ مِنْ سُفُنِ الْبَحْرِ كَثِيرَةِ الْمُتَاعِ قَدْ قَدِمَتْ إِلَى السَّاحِلِ ، فَحُرَجَ إِلَيْهَا جَمَاعَةً مِنَ التَّجَّارِ يُرِيدُونَ أَنْ يَبْنَاعُوا مَمَّا فِيهَا مِنَ الْمُنَاعِ . فَحَلَسُوا يَنْشَاوُرُونَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمُرْكِبِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : آرْجِعُوا يُومُنَا هَذَا لا نشترى منهم شيئًا حتى يكسد المناع عليهم فيرخصوه عَلَيْنًا ، مَعَ أَنْنَا مُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ ، وَسَيْرِخُصْ . فَخَالَفَ الطّرِيقَ وَجَاءً إِلَى أَصْحَابِ الْمَرْكِبِ ، فَابْنَاعَ مِنْهُمْ مَا فِيهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِينَارِ نَسْيَئَةً وَأَظْهَرَ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْقُلَ مَنَاعَهُ إِلَى مَدِينَةٍ أَخْرَى . فَلَتَ اللَّهِ عَالِمُ النَّجَّارُ ذَلِكَ خَافُوا أَنْ يَذْهَبَ ذَلِكَ الْمُتَاعُ مِنْ أَيْدِيهِمْ، فَأَرْبَحُوهُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ مِانَةَ أَلْفِ دِرْهُم ، وَأَحَالَ عَلَيْهِمْ أَصْحَابَ الْمُرْكَبِ بِالْبَاقِ ، وَكُمْ لَ رِجْهُ إِلَى أَصْحَابِهِ وَكُنْبَ عَلَى بَاب الْمُدَينَة : عَقْلُ يَوْمٍ وَاحِدٍ نَمُنَّهُ مَائَةُ أَلْفِ دِرْهُمٍ . فَلَمَّ كَانَ الْيُومُ الرَّابِعُ قَالُوا لِابْنِ الْمَلِك : انْطَلَقْ أَنْتَ وَاكْتَسِبْ لَنَـا بِقُضًا ثِكَ وَقَدَرِكَ ، فَانْطَلَقَ ابْنُ الْمُلَكِ حَتَّى أَنَّى إِلَى بَابِ

<sup>(</sup>١) الى أجل • (٢) أى وأخذ مائة ألف درهم وأحال الل •

لْمُدِينَةِ فَحُلُسَ عَلَى مُتَكَا فِي بَابِ الْمُدِينَةِ ، وَاتَّفَقَ أَنَّ مَلِكَ تِلْكُ النَّاحِيَةِ مَاتَ وَلَمْ يُخْلِفْ وَلَدًا وَلَا أَحَدًا ذَا قَرَابَةِ . فَرُوا عَلَيْهِ بِجَنَازَةِ الْمَلِكِ وَلَمْ يُحْزِنْهُ وَكُلُّهُمْ يَحْزَنُونَ . فَأَنْكُرُوا حَالَهُ وَشَنَّمَهُ الْبُوَّابُ، وَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ يَا هَذَا ? وَمَا يُجَلِّسُكُ عَلَى بَابِ الْمُدِينَةِ وَلَا نَرَاكَ تَحْزَنُ لِمُوتِ الْمُلَكِ لِ وَطَرَدَهُ الْبُوَّابُ عَنِ الْبَابِ فَلَتَ ذَهَبُوا عَادَ الْغُلَامُ فِحُلَسَ مَكَانَهُ . فَلَتَ دَفَنُوا الْمَلَكَ وَرَجَعُوا بَصْرَ بِهِ الْبَوَّابُ فَغَضِبَ وَقَالَ لَهُ : أَلَمُ أَنْهَكَ عَنِ الْجُلُوسِ فِي هَـٰذَا الْمُوضِعِ ! وَأَخَذَهُ فَحُبُسُهُ . فَلَمَّاكَانَ الْغَدُ اجْتُمُعُ أَهْلُ تِلْكُ الْمُدِينَةِ يَتْشَاوُرُونَ فِيمَن عَمَلُكُونَهُ عَلَيْهِم ، وكُلُّ مِنْهُم يَتَطَاوَلُ يَنْظُرُ صَاحِبَهُ ، وَيُحْتَلِفُونَ بَيْنَهُمْ . فَقَالَ لَهُمُ الْبُوَّابُ : إِنَّى رَأَيْتُ أَمْسٍ غُلَامًا جَالِسًا عَلَى الْبَابِ ، وَكُمْ أَرَهُ يَحْزَنُ لِحُزْنِكَ ، فَكُلَّمْتُهُ فَكُمْ يُجِبنِي ، فَطُرَدَتُهُ عَنِ الْبَابِ . فَلَمَّا عُدْتُ رَأَيْتُهُ جَالِسًا ، فَأَدْخُلْتُهُ السَّجْنَ مَحَافَةً أَنْ يَكُونَ عَينًا . فَبَعَثْتُ أَشْرَافُ أَهْلِ الْمُكِينَةِ إِلَى الْغُلَامِ بِهِ اللهِ ، وَسَأْلُوهُ عَنْ حَالِهِ ، وَمَا أَقْدُهُ

إِلَى مَدِينَتِهِمْ . فَقَالَ : أَنَا ابْنُ مَلِكِ فَوِيرَانَ ، وَإِنَّهُ لَمَّ مَاتَ وَالَّذِي غَلَبَنِي أَخِى عَلَى الْمُلَكِ ، فَهَرَبْتُ مِنْ يَدُهِ حَلْرًا عَلَى نَفْسِى حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْغَـايَةِ . فَلَمَّـا ذَكُرَ الْغُلَامُ مَا ذَكَرَ مِنْ أَمْرِهِ عَرَفَهُ مَنْ كَانَ يَغْشَى أَرْضَ أَبِيهِ مِنْهُمْ ، وَأَثْنُوا عَلَى أَبِيهِ خَيْرًا . ثُمَّ إِنَّ الْأَشْرَافَ اخْتَارُوا الْغُلَامَ أَنْ يُمَلِّكُوهُ عَلَيْهِمْ وَرَضُوا بِهِ . وَكَانَ لِأَهْلِ تِلْكَ الْمُدَينَةِ سُنَّةً إِذَا مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ مَلِكًا حَمَلُوهُ عَلَى فِيلِ أَبْيَضَ ، وَطَافُوا بِهِ حَوَالِي الْمُكِينَةِ ، فَلَمَّا فَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ مَنَّ بِبَابِ الْمُكِينَةِ فَرَأَى الْكُتَابَة.عَلَى الْبَابِ فَأَمَرَ أَنْ يُكْتَبُ: إِنَّ الْاجْتِهَادَ وَالْجَمَّالُ وَالْعَقْلَ وَمَا أَصَابَ الرَّجُلُ فِي الدُّنيَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرَ إِنَّمَا هُوَ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ مِنَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ . وَقَدِ ازْدَدْتُ فِي ذَلْكُ اغْتِبَارًا بِمَا سَاقَ اللهُ إِلَى مِنَ الْكُرَامَةِ وَالْحَيْرِ .

ثُمُّ انْطَلَقَ إِلَى تَجْلِسِهِ فَحَلَسَ عَلَى سَرِيرِ مُلْكِهِ وَأَرْسَلَ الْعَقْلِ إِلَى أَضْحَابِهِ الَّذِينَ كَانَ مَعَهُمْ فَأَحْضَرَهُمْ ، فَأَشْرَكَ صَاحِبُ الْعَقْلِ مَعَ الْوُزَرَاءِ ، وَضَمَّ صَاحِبَ الْاجْتِهَادِ إِلَى أَصْحَابِ الزَّرْعِ ، مَعَ الْوُزَرَاءِ ، وَضَمَّ صَاحِبَ الْاجْتِهَادِ إِلَى أَصْحَابِ الزَّرْعِ ،

وأمر لصاحب الجمال بمال كثير ثمَّ نَفَاهُ كَ لَا يُفتَنَّنَ بِهِ . مَّمَ جَمَعَ عَلَمُ الْمُ أَرْضِهِ وَذُوى الرَّأْ ي مِنْهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: أَمَّا أَصْحَابِي فَقَدْ تَيْقَنُوا أَنَّ الَّذِي رَزَقَهُمْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ الْحُـيْرِ إِنَّمَ اللَّهِ وَقَدَرِهِ ؛ وَإِنَّمَ أَحِبُ أَنْ تَعْلَمُوا ذَلِكَ وتستيقنوه ، فَإِنَّ الَّذِي مُنَحْنِي الله وَهَيَّأَهُ لِي إِنَّمَاكَانَ بِقَدَرٍ ، وَلَمْ يَكُنْ بِجَمَالٍ وَلَا عَقْلٍ وَلَا اجْنِهَادٍ . وَمَاكُنْتُ أَرْجُو إِذْ طَرَدُنِي أَخِي أَنْ يُصِيبَنِي مَا يُعَيَّشُنِي مِنَ الْقُوتِ فَضَلًا عَنْ أَنْ أُصِيبَ هَذِهِ الْمُنْزِلَةَ ؛ وَمَا كُنْتُ أُومُلُ أَنْ أَكُونَ بِهَا : لأَنَّى قد رأيت في هذه الأرض من هو أفضل منى حسنًا وجمالًا، وَأَشَدُ اجْتِهَادًا وَأَسَدُ رَأَيًا ، فَسَاقَنِيَ الْقَضَاءُ إِلَى أَنِ اعْتَزُزْتُ بِقَدَرٍ مِنَ الله ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الجَمْعِ شَيْخُ فَنَهُضَ حَتَى اسْتُوى قَانِمًا، وَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ تَكَلَّمْتَ بِكَلَامِ كَامِلِ عَقْلِ وَحِكْمَة، وَ إِنْ الَّذِى بَلَغَ بِكَ ذَلِكَ وُفُورُ عَقْلِكَ وَحُسْنُ ظُنْكَ ، وَقَدْ حَقَّقْتَ ظُنَّنَا فِيكَ وَرَجَاءَنَا لَكَ . وَقَدْ عَرَفْنَا مَا ذَكُوتَ ،

وصدَّفْنَاكَ فِيمَا وَصَفْتَ . وَالَّذِي سَاقَ اللهُ إِلَيْكُ مِنَ الْمُلْكِ وَالْكُرَامَةِ كُنْتَ أَهْلًا لَهُ ، لِمَا قَسَمَ اللهُ تَعَالَى لَكَ مِنَ الْعَقْلِ والراي . وَإِنَّ اسْعَدُ النَّـاسِ فَى الدُّنيَا وَالآخِرَةِ مَنْ رَزَّقُهُ اللَّهُ رَأْيًا وَعَمَلًا . وَقَدْ أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْنَا إِذْ وَفَقَكَ لَنَا عِنْدَ مَوْت مَلِكُنَا وَكُرَّمُنَا بِكَ . ثُمَّ قَامَ شَيْخُ آخُرُ سَائِحٌ فَحُمِدَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : إِنَّى كُنْتُ أَخْدُمُ وَأَنَا غَلَامٌ قَبْلَ أَنْ أَكُونَ سَائِحًا، رَجُلًا مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ . فَلَمَّ الدُّالِي رَفْضُ الدُّنيَا فَارَقْتُ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ ، وَقَدْكَانَ أَعْطَانِي مِنْ أَجْرَتِي دِينَارَيْنِ ، رور و مع عدر تار عار عدر ما مع مراه مراه و مع عدد و مع ما مور و مع ما ما مور الله من الله من الله من الله من ا الله الله الله الله من السُّوقَ ، فَوَجَدْتُ مَعَ رَجُـلٍ مِنَ الصَّـيَّادِينَ زَوْجَ هُدُهُدٍ ، فَسَاوَمَتُهُ فِيهِمَا فَأَبَى الصَّيَّادُ أَنْ يَبِيعُهُمَا إِلَّا بِدِينَارَيْنِ ؛ فَاجْتُهَدُّتُ أَنْ يَبِيعُنِيهِمَا بِدِينَارٍ وَاحِدٍ فَأَنِّى . فَقُلْتُ فَى نَفْسِى : عور عدر ور ربيو و مرر من من ربيد و روه و ربيور اشترى أحدهما وأترك الآخر ، ثم فكرت وقلت لعلهما 

فَتُوكَاتُ عَلَى اللهِ وَابْتَعْتُهُمَا بِدِينَارَيْنِ وَأَشْفَقْتُ إِنْ أَرْسَلْتُهُمَا فِينَارِيْنِ وَأَشْفَقْتُ إِنْ أَرْسَلْتُهُمَا فِي أَرْضِ عَامِرَةٍ أَنْ يُصَاداً ، وَلا يَسْتَطِيعًا أَنْ يَطِيراً مِمَّا لَقِياً منَ الجُوعِ وَالْهُزَالِ ، وَلَمْ آمَنَ عَلَيْهِمَا الْآفَاتِ . فَانْطَلَقْتُ بِهِـمَا إِلَى مَكَادٍ كَثِيرِ الْمَرْعَى وَالْأَشْجَـارِ بَعِيـدٍ عَنِ النَّـاسِ وَالْعُمْرَانِ، فَأَرْسَلْتُهُمَا ؛ فَطَارًا وَوَقَعَا عَلَى شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ . فَلَتُ صَارًا فِي أَعْلَاهَا شَـكُوا لِي ، وَسَمِعْتُ أَحَدَهُمَ ا يَقُولُ للا نَحْرِ: لَقَدْ خَلَّصَنَا هَـذَا السَّائِحُ مِنَ الْبَلَاءِ الَّذِي كُنَّا فِيهِ ، وَاسْتَنْقَذَنَا وَنَجَانَا مِنَ الْهَلَكَةِ . وَإِنَّا لَحَلَيْقَانِ أَنْ نُكَافِئُهُ بِفِعْلِهِ . وَإِنَّ فِي أَصْلِ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ جَرَّةً مُمَلُوءً وَنَانِيرَ . أَفَلَا نَدُلُهُ عَلَيْهَا فَيَأْخُذُهَا ! فَقُلْتُ لَهُمَا : كَيْفَ تَدُلَّانِنِي عَلَى كَنْزِ لَمْ تَرَهُ الْعَيُونِ وَأَنْتُكَا لَمْ تَبْصِرًا الشَّبِكَة ? فَقَالًا: إِنَّ الْقَضَاءَ إِذَا نَزُلَ صَرَفَ الْعَيُونَ عَنْ مُوضِعِ الشَّىءِ وَغَشَّى الْبَصَرَ . وَإِنَّكَ صَرَفَ الْقَضَاءُ أَعْيِنْنَاعَنِ الشَّرَكِ وَلَمْ يَصِرِفُهَا عَنْ هَـٰـذَا الْكُنْزِ . فَاحْتَفَرْتُ وَاسْتَخْرَجْتُ الْبَرْنِيَـٰةً وَهِيَ

<sup>(</sup>۱) إناه من خزف ·

## \* بَابُ الْحُكَمَا مَة وَالنَّعْلَبِ وَمَالِكُ الْحُرَينِ

وَهُوَ بَابُ مَنْ يَرَى الرَّأَى لِغَيْرِهِ وَلَا يَرَاهُ لِنَفْسِهِ . قَالَ الْمَلِكُ لِفَيْلُسُوفِ : قَدْ سَمِعْتُ هَذَا الْمُثَلَ فَاضْرِبْ لِى مَثَلًا فَى شَأْنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَرَى الرَّأَى لِغَيْرِهِ وَلَا يَرَاهُ لِنَفْسِه . قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ الْحَكَامَةِ وَالنَّعْلَبِ وَمَاللَّ قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ الْحَكَامَةِ وَالنَّعْلَبِ وَمَاللَّ الْحَرِينِ . قَالَ الْمَلِكُ : وَمَا مَثَلُهُنَ ؟

قَالَ الْفَيلُسُوفُ: زَعَمُوا أَنَّ حَمَامَةً كَانَتِ تَفْرِخُ فِي رَأْسِ نَحْلَةٍ طُوِيلَةٍ ذَاهِبَةٍ فِي السَّماءِ، فَكَانَتِ الْحَمَامَةُ تَشْرَعُ فَي نَقْلِ الْعُشْ إِلَى رَأْسِ تِلْكَ النَّخْلَةِ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَنْقُلَ مَا تَنْقُلُ مِنَ الْعُشُ وَتَجُعُلُهُ تَحْتُ الْبَيْضِ إِلَّا بَعْدُ شِدَّةٍ وَتَعَبِّ وَمَشْقَةٍ: لِطُولِ النَّخْلَةِ وَسُحْقِهَا ؛ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنَ النَّقْلِ بَاضَتْ مُمَّ حَضَنَتَ بَيضَهَا ، فَإِذَا فَقَسَتْ وَأَدْرَكُ فِرَاخُهَا جَاءَهَا تُعلَبُ قَدْ تَعَاهَدُ ذَلِكَ مِنْهَا لِوَقْتِ قَدْ عَلِمَهُ بِقَدْرِ مَا يَنْهَضُ فِرَاخُهَا، فَيُقِفُ بِأَصْلِ النَّخْلَةِ فَيُصِيحُ بِمَا وَيَتُوعَدُهَا أَنْ يَرَقَى إِلَيْهُ ا فَتُلْقِي إِلَيْهِ فِرَاخُهَا . فَبَيْنَمَا هِي ذَاتَ يُومٍ قَدْ أَدْرَكُ لَمِهَا فَرْخَانِ إِذْ أَقْبَلَ مَالِكُ الْحَرِينُ فَوَقَعَ عَلَى النَّخْلَةِ . فَلَمَّا رَأَى الْحَكَامَةَ كَئِيبَةً حَزِينَةً شَدِيدَةَ الْهُمَّ قَالَ لَهَا مَالِكُ الْحَزِينُ: يَاحَمَامَةُ ، مَالِى أَرَاكِ كَاسِفَةَ اللَّوْنِ سَيَّةَ الْحَالِ ! فَقَالَتْ لَهُ : يَا مَالِكُ الحَرِينَ ، إِنَّ تَعْلَبًا دُهِيتُ بِهِ كُلَّمَا كَانَ لِى فَرْخَانِ جَاءَنِي يَهُدُدُنِي ويُصِيحُ فِي أَصْلِ النَّخْلَةِ ، فَأَفْرَقُ مِنْهُ فَأَطْرَحُ إِلَيْهُ فَرْخَى . قَالَ لَمَا مَالِكُ الْحَرِينَ: إِذَا أَتَاكِ لَيَفْعَلَ مَا تَقُولِينَ فَقُولِي لَهُ:

لَا أَلْنِي إِلَيْكَ فَرْخَى ، فَأَرْقَ إِلَى وَغُرْرُ بِنَفْسِكَ . فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَأَكُلْتَ فَرْنَحَى ، طِرْتُ عَنْكَ وَنَجُوتُ بِنَفْسِي . فَكُمَّا عَلَّمُهَا مَالِكُ الْحَزِينُ هَذِهِ الْحِيلَةُ طَارَ فَوَقَعَ عَلَى شَاطِئَ نَهُرٍ . فَأَقْبَلَ التَّعْلَبُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي عَرَفَ ، فَوَقَفَ تَحْتَهَا ، ثُمَّ صَاحَ كَاكَانَ يَفْعَلُ . فَأَجَابَتُهُ الْحُمَامَةُ بِمَا عَلَيْهَا مَالِكُ الْحَزِينَ. فَقَالَ لَمَا التَّعْلَبُ : أَخْبِرِ ينِي مَنْ عَلَّمَكِ هَـذَا لِ قَالَتْ : عَلَّمَنِي مَالِكُ الحُرِينُ . فَتُوجّه الثّعلَبُ حَتّى أَتّى مَالِكًا الْحَزِينَ عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ، فَوَجَدَهُ وَاقِفًا . فَقَالَ لَهُ الثَّعْلَبُ: يَا مَالِكُ الْحَزِينَ: إِذَا أَتَنَكُ الرِّبِحُ عَن يَمِينِكَ فَأَيْنَ تَجْعَـلُ رَأْسُكَ ! قَالَ : عَن شَمَالِي . قَالَ : فَإِذَا أَتَنْكُ عَنْ شَمَالِكَ فَأَيْنَ تَجْعَلُ رَأْسُكُ ؟ قَالَ: أَجْعَلُهُ عَنْ يَمِينِي أَوْ خَلْنِي . قَالَ: فَإِذَا أَتَنْكُ الرَّبحُ مِنْ كُلُّ مَكَانِ وَكُلُّ نَاحِبَةٍ فَأَيْنَ تَجْعَلُهُ ! قَالَ: أَجْعَلُهُ تَحْتَ جَنَاحِي . قَالَ: وَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجْعَلَهُ نَحْتَ جَنَاحِكَ ? مَا أَرَاهُ يَتَهَيَّأُلُكُ . قَالَ : بَلَى : قَالَ : فَأُرِنِي كَيْفَ تَصْنَعُ ! فَلَعَمْرِى بَا مَعْشَرَ الطّيرِ لَقَدْ فَضَلَّكُمُ اللهُ عَلَيْنًا . إِنَّكُنَّ تَدْرِينَ في سَاعَةٍ وَاحِدَةِ مثلَ

مَا نَدْرِي فِي سَنَةٍ ، وَتَبَلُّغَنَ مَا لَا نَبِلُغُ ، وَتُدْخِلْنَ رُءُ وسَكُنَ تَحْتَ أَجْنِحَتِكُنَّ مِنَ الْبَرْدِ وَالرَّبِحِ . فَهَنِيثًا لَكُنَّ فَأَرِنِي كَيْفَ تَصَنَّعُ . فَأَدْخُلُ الطَّائِرُ رَأْسُهُ تَحْتُ جَنَاحِهِ ، فَوَثُبُ عَلَيْهِ الثَّعْلَبُ مكانه فأخذه فهمزه همزة دقت عنقه ، ثم قال: يا عدو نفسه، ترى الرَّأَى الْحُكَمَامَةِ ، وتُعَلَّمُهَا الْحِيلَةُ لِنَفْسِهَا ، وتُعْجِزُعَنْ ذَلِكَ لِنَفْسِكَ ، حَتَّى يَسْتُمَكِنَ مِنْكَ عَدُوكَ ، ثُمَّ أَجْهَزَ عَلَيْهِ وَأَكُلُهُ . فَلَتُ انْتَهَى الْمُنْطِقُ لِلْمُلِكِ وَالْفَيْلُسُوفِ إِلَى هَٰذَا الْمُكَانِ سَكَتَ الْمَاكُ ، فَقَالَ لَهُ الْفَيلُسُوفُ : أَيُّهَ الْمَاكُ ، عِشْتَ أَلِفَ سَنَةٍ ، وَمَلَكُتُ الْأَقَالِمَ السَّبْعَةُ ، وَأَعْطِيتُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ سَبُبًا ، مَعَ وَفُورِ سُرُورِكَ وَقُرَّةٍ عَيْنِ رَعِيَّتِكَ بِكَ ، وَمُسَاعَدَة الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ لَكَ ، فَإِنَّهُ قَدْ كُمُلَ فِيكَ الْحِلْمُ وَالْعِلْمُ ، وَزَكَا مِنْكَ الْعَقْلُ وَالْقُولُ وَالنِّيَّةُ ؛ فَلَا يُوجَدُ فِي رَأْيِكَ نَقْصُ ، وَلَا فِي قُولِكَ سَقَطٌ وَلَا عَيْبُ . وَقَدْ جَمَعْتَ النَّجْدَةَ وَاللَّينَ ، فَلَا تُوجَدُ جَبَانًا عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَلَا ضَيْقَ الصَّدْرِ عِنْدَ مَا يَنُو بُكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ . وَقَدْ جَمَعْتُ لَكَ فِي هَذَا الْكِتَّابِ شَمْلَ بَيَـانِ

الْأُمُورِ، وَشَرَحْتُ لَكَ جَوَابَ مَا سَأَلْنَنِي عَنْهُ مِنْهَا ، فَأَبْلَغْتُكَ فِي ذَلِكَ غَايَةَ نَصْحِى ، وَاجْتَهَدْتُ فِيهِ بِرَأْبِي وَنَظَرِى وَمَبْلَغِ فِطْنَتِي ، الْتِمَاسًا لِقَضَاءِ حَقِّكَ وَحُسْنِ النَّيَّةِ مِنْكَ . بِإِعْمَالِ فَطْنَتِي ، الْتِمَاسًا لِقَضَاءِ حَقِّكَ وَحُسْنِ النَّيَّةِ مِنْكَ . بِإِعْمَالِ الْفَكْرَةِ وَالْعَقْلِ ، فِحَاءً كَمَا وَصَفْتُ لَكَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالْمُوْعِظَةِ، وَلَا الْفَكْرَةِ وَالْعَقْلِ ، فِحَاءً كَمَا وَصَفْتُ لَكَ مِنَ النَّصِيحةِ وَالْمُوعِظَةِ، وَلَا النَّاصِحُ بِأَوْلَى بِالنَّصِيحة مِنَ الْمُنْصُوحِ ، وَلَا الْمُعَلِّمُ لِلْنَصِيحة مِنَ الْمُنْصُوحِ ، وَلَا الْمُعَلِّمُ لِلْنَصِيحة مِنَ الْمُنْصُوحِ ، وَلَا الْمُعَلِّمُ لِلْنَصِيحة مِنَ الْمُنْصُوحِ ، وَلَا الْمُعَلِّمُ لَيْكَبُر بِأَسْعَدَ مِنْ مُنَعَلِّمِ مِنْهُ ، فَافْهُمْ ذَلِكَ أَيْمًا الْمَلِكُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا عَظِيمٍ وَلَا قُولًا الْعَلِيمِ اللّهِ الْعَظِيمِ

( انتهت الطبعة السابعة عشرة ) ١٣٥٥ ه ١٩٣٦ م تم طبع هذا الكتاب بالمطبعة الأميرية ببولاق في يوم الأربعاء · ٢ من ربيع الأول ستة ه ١٣٥ ( • ١ من يونيه سنة ١٩٣٦ ) ما

مدير المطبعة الأميرية المحمد الأمين المجهجت

الطبيت الاميرة ٢٤٧-٢٦١١ - • • • ٢